# الانتيانكار

ا بَحَامِع لمِنهِ اهِ اللهِ فَصَار وَعُلَمَاء الأقطار فِيماتَصْمَنَهُ المُوَطَّنَا " مِنْ مَعَانى الرأى وَالآثار وَشْرِح ذَكَ عَسَكِلِهِ بِالإِيَّارُ وَلا فِيصَار

مَاعَلَىٰ ظَهْرِالأَرْضِ. بَعْدَكِتَابِاللَّهِ أَصَحُّ مِن كِتَابِ مَالِكِ أُورِي اللَّهِ: \*

تصنيف

ابنءت البر

الاه الحافظ أبي عمر يوسف بن عَبْ الله ابن محمت ربن عبد البرالنمرى الأندلسيّ 878هـ 873ه

لَقَدْكَانَ أَبُوعُمَرِ بن عَبْد البَرِّمِنْ يُحُورِ العِلْمِ

وَاشْتُهِمَ فَصْلهُ فِي الْأَفْطَادِ " الْحَافِظ الدَّهَبَيُ

يُطْبُعُ لأَوَّلِ مَرَّةِ كَامِلاً فِي ثَلاثِين بُعَلَّذًا

بالفهَارِسُ العِلْمِيَّةَ عَن خَسْ ُسَيَخ خَطِيَّةٍ عَرِزَةٍ

الجئ لَدُالسَّادِ مِن وَالعِشْرُون

وَثَّنَّ أُصُولُهُ وَخَنَّجَ نَصُوصَهُ وَرَقَّهَا وَقَنَّ مَسَائِلَهُ وَصَنَعَ فَهارِسَهُ

الدكنورا عبليغطام فلعجي

دَارُ الوَعِنَ صَلَّ مَ القَّاهِ رَهَ دَارِقَتِبَةِ لِلطِّبَاعَةِ وَالنَّشْرِ دَمْشق - بَيْرُوت



### الإستذكار

الجامع لِمَنَاهِب ثَقْهَا ، الأمْصَارِ وعُلْمًا ، الأقطارِ فيمًا تَضَمَّنُهُ الْمُطَّا مِنْ مُعانِي الرَّأْي والآثارِ وَشَرِّح ذَلكَ كُلُهُ بِالإيجازِ والاختصار

> المجلد السادس والعشرون ٤٥ - كتاب للجامع

٤٦ - كتاب القـدر ٤٧ - كتاب حسن الخلق ٨٤ - كتاب اللباس ٤٩ - كتاب صفة النبي ﷺ

يشمل أحاديث المرطأ من حديث رقم(١٦٣٥)إلى (١٩٤٨) ويستوعب التصوص من فقرة (٢٥٥١) إلى (٣٩٩٧٦)

#### الطبعة الأولى القاهرة المحرم ١٤١٤ المصادف تموز (يولير) ١٩٩٣ جميع حقوق طبع الكتاب محفوظة للمحقق

ولا يجوز نشر الكتاب أو أي جزء منه ، أو تخزينه ، أو تسجيله بأي وسيلة علمية مستحدثة ، أو الاقتباس من تخريجاته الحديثية أو تعليقاته العلمية أو تصويره دون موافقة خطية من محققه .

كما أن متن الكتاب الذي وثقه المحقق عن خمس نسخ خطية موصوفة في تقدمة الكتاب . هذا المتن مسجل بوزارة الإعلام في سورية ، ومصر ، والمملكة العربية السعودية ، وبدولة البحرين ، والإمارات العربية المتحدة ، وجامعة الدول العربية واتحاد المحامين العرب على أنه حق لمحقق الكتاب وهو الذي بذل في إخراجه عشر سنين دأبا ، وكل من يأخذ المتن أو أي جزء منه ويشوه في هذا التحقيق العلمي الممتاز للكتاب يحاسب قانونيا وعليه إبراز النسخ الخطية للكتاب والله الموفق .

## وع - كتاب الجامج



## بِنِهُ إِنَّهُ الْحُزَّالِ خُيْرَانُ

#### وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### ٤٥ - كتاب الجامع

[حدَّثني الثَّنَيِّخُ الفَقيهُ الإمَامُ الحَافِظُ، فَحْرُ الأَثِيَّةِ جَمَالُ الحَفَّظ ، أَبُو طَاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمِّد بْنَ أَحْمَدُ بْنَ إِبْرَاهِمَ السَّلْفِيُّ الْصَبْهانِيُّ ، ( رضى الله عنه ) ، أَصْلا مِنْ لَفَظْهِ ، قَالَ : كَتَبَ إليَّ أَبُو عِمْرانَ ؛ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي تليدِ السَّلْخِيُّ، مِنَ الأَنْدَلُسِ قَالَ : أَخْرِنا أَبُو عُمْرَ ؛ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمدِ السَّاطِيُّ، مِنَ الأَنْدَلُسِ قَالَ : أَخْرِنا أَبُو عُمْرَ ؛ يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمدِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمدِ ابْنَ اللهِ بْنِ مُحمدِ البَّرْ النَّعَدُ كَارٍ ؟ ، قَالَ :

#### كِتابُ « الجامعِ »

مِنْ كُتُب ِ ﴿ الْمَوَطُّا ﴾ مِنَ الَّذِي حَدَّثني بِهِ أَبُو عُثْمَانَ ؛سَعِيدُ بْنُ نصر ِ ، قِراءَةً مِنْهُ عَلَيْنَا مِنْ أَصْل ِ كِتَابِهِ، قَالَ :حدَّثني أَبُو مُحمد ِ ؛ قَاسِمُ بْنُ اَصْبِيْع ، وَوَهْبُ أَبْنُ مَسَرَّة ، قَالا : حدَّثني مُحمدُ أَبْنُ وضاح ِ ، قَالَ : حدَّثني يَحْتَى بْنُ يَحْتَى ، عَنْ مَالِك ِ .

وَحَدَّثْنِي أَيضًا أَبُو الفَضْلِ ؛ أَحْمَدُ بْنُ قَاسَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّاهِرَتِيُّ والبَّزَارُ، قِراءَةُ مِنْي عَلَيْهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مسرةً ، وَأَبْنُ أَبِي دُلِيمٍ ، عَنِ ابْنِ وضاحٍ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكِ . وَحَدَّتُنِي بِهِ أَبُو عُمَرَ ؛ أَحْمَدُ بْنُ مُحمِدِ بْنِ أَحْمَدُ ، عَنْ أَبُوي عُمَرَ ؛ أَحْمَدُ ابْنِ مُطرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ مُطرِّف بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْسَى ، عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ يَحْسَى ، عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ مَسرةَ أَيْضًا ، عَنِ أَبْنِ وَضَّاحٍ ، يَعْ مَالِك ] (١) . عَنْ مَالِك ] (١) .

\* \*

 <sup>(</sup>١) انفردت نسخة (ك) وحدها بسياقة هذا الإسناد لرواية كتاب الجامع من ( الاستذكار . . ) عن مؤلفه الحافظ ابن عبد البر ( رحمه الله ) .

#### (١) باب الدعاء للمدينة وأهلها

١٦٣٥ – مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكُ ؟ أَنْ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ اللّهُمَّ بَارِكْ فِي مِكْيَالِهِمْ ، وَبَارَكْ
 لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدَّهُمْ » يَعْنَى أَهْلَ الْمُدينَة (١٠) .

17٣٩ - مَالِكَ ، عَنْ سُهِيْل بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؟ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُواْ أَوْلَ النَّمْر جَاءوا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَإِذَا أَخِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، مَلِينَتِنا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِنَا اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِم عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِنَا اللَّهُمُّ إِنَّ إِبْرَاهِم عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَبَلِيكَ ، وَإِنَّهُ دَعَاكَ بِمِكَّةً ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَة بِمِثْلُ مَا وَأَنَّهُ دَعَاكَ بِمِكَّةً ، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَة بِمِثْلُ مَا مَاكَ اللَّهُ مَنْهُ ، فَمُ عَنْهُ وَلَهُ مَعْمُ وَلَيْ لَلْمَدِينَة لِمِثْلُ مَا اللَّهُ مَنْهُ ، وَمُثَلِّهُ مَنْهُ وَلِيْ اللَّهُ مُنْهُ ، وَاللَّهُ مَنْهُ ، وَمُثَلِّهُ مَنْهُ ، وَمُثَلِّهُ مَنْهُ ، وَمُثَلِّهُ مَا لِنَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلْكَ اللَّهُ مَا إِلَيْهُ إِلَّهُ إِلَيْهُ إِنَّهُ إِنَّهُ وَمُؤْلِكُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْهُ مُ لَا اللَّهُ مَنْهُ وَلَوْمُ لِلْمُنْهُ مَنْهُ وَلِلْمُ اللَّهُ مَا لَنْهُ مُنَالِقُولُ مَا مُنْهُ وَلَوْمُ لَوْلُولُولُولُونَا لِيلِكُ لَلْلُهُ مَا لِمُعْلِمُ مَا مُعْمَلُونُ وَعَلِيلُكُ مُوالْمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مَا لِمُؤْلِمُ الْمُعْمِلُونَا لَوْمُ اللَّهُ مَا لِكُونَا لِلْمُ لِمُعْلِمُ الْمُعْمَالُونَا اللَّهُ مُعِلْمُ اللَّهُ مِنْهُ إِلَّهُ مِنْهُ وَاللْمُ الْمُعْلِمُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لِمُعْلِمُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَا اللَّهُ مِنْهُ اللْمُؤْلُونَا لِلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلُونَا اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلُونَا لَوْلُونَا لِلْمُؤْلُونَا لِمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلُونَا لَوْلُونَا لِلْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونَا لِلْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِمُ الْمِنْمُ الْمُؤْلُونَ

٣٨٥٠١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا دُعاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي حَدِيثِ أَنَسِ بِالبَرَكَةِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٨٤ ، ورواية أبي مصحب (١٨٤٥) والتمهيد (١ (٢٧٨) ، ومن طريق مالك أخرجه البحاري في البيوع ( ٢٧١٠) باب بركة صاع النبي عليه ومده ، وفي كفارات الأبمان (٢٧١٠) باب ما ذكر النبي عليه وحض باب صاع المدينة ومد النبي عليه وبركته، وفي الاعتصام (٧٣٣) باب ما ذكر النبي عليه وحض على اتفاق أهل العلم ومسلم (١٣٦٨) في الحج (١٣٦٨) في طبعة عبد الباقي باب فضل المدينة ودعاء النبي عليه فيها بالبركة ، والنسائي في «الكبرى» على ما في تحقة الأشراف (١٩٤١) ومن طريق عمرو برأي عمرو مولى المطلب، عن أنس أخرجه أحمد ١٩٥٣ و ٢٤٣ – ٢٤٣ ، والبخاري في الحجماعة في المؤوء (٢٨٩٣) باب من غزا بصبي في الحدمة و وفي الأطعمة (و٢٥٠) باب الحبر، ومسلم (١٣٥٥)، والبيهتمي في دولائل النبوة ، ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٨٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٤٦ ) ، وأخرجه مسلم في الحج (١٣٦٧) في طبعة عبد الباقي – باب ( فضل المدينة .. ٤ ، والدارمي (٢ : ١٠٦ – ١٠٧ ) ، وابن ماجه (٣٣٢٩) .

لأهار المدينة في مِكْيالِهِمْ وَصَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ ، فَالمَنْى فِيهِ – وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ – صَرْفُ الدُّعَاءِ بِالبَرَّكَةَ إلى مَا يُكَالُ بِالمُكَيَّالِ وَالصَّاعِ وَاللَّهُ ، مِنْ كُلِّ مَا يُكالُ ، وَهَذَا مِنْ فَصِيح كَلامِ العَربِ ، وَانْ يُسَمَّى الشَّيْءُ بِاسْمٍ مَا قَرَبَ مِنْهُ (١) ، ولَو لَمْ تَكُنِ البَرَكَةُ فِي [ كُلُّ](٢) مَا يُكَالُ ، وَكَانَتْ فِي المُكَيَّالِ [ لَمْ تَكُنْ فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةً ، وَلا قالِدَةً ، بَلْ لَو رُفِعَتِ الدَّرَكَةُ مِنَ المُكَالِ ، فَكَانَتْ فِي المُكِيَّالِ ، كَانَتْ إِمَّا مُصِيعةً ، وَهَذَا مُحالًا فِي مَعْتَى الحَدَيثِ ، وقَدْ جَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَدْعُو بِما لا قالِدَةَ فِيهِ .

٣٨٥٠٢ - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الإِنْفاقَ بِالكَيْلِ ، أَفْضَلُ مِنْهُ بِغَيْرِ الكَيْلِ .

٣٨٥.٣ – وَقَدْ رُوِيَ مَرْقُوعًا : ﴿ كِيلُوا طَعَامكُم ، يُباركُ لَكُمْ فِيهِ ﴾ وَالفَائِدَةُ فِي حَدِيثِ آنَسِ الدعاءُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بالبَرَكَةِ لِأهلِ المدينة فِي طَعَامِهِم ، وَالنَّدْبُ إلى اسْيَعْمالِ الكَيْلِ فِي كُلُّ مَا يُكالُ ، وَيُمكِنُ فِيهِ الكَيْلُ [ وَيُوزَنُ](٤) .

 ٣٨٥٠٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ( المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ وَرَنْ أَهْلِ مَكُنَا لُهُ إِلَى اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ وَرَنْ أَهْلِ مَكُنَا لُهُ إِلَى اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ أَهْلِ مَكُنّا لُهُ إِلَى اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ إِلَيْ اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ إِلَيْ اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ أَهْلِ مَكُنّا لُهُ إِلَى اللَّهِينَةَ ، وَالوَزْنُ أَهْلِ مَكْنَا لُهُ إِلَيْ اللَّهِينَةِ ، وَالوَزْنُ أَهْلِ مَكْنَا لَهُ إِلَيْ اللَّهِينَةِ ، وَالوَزْنُ أَهْلِ مَكْنَا لَهُ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَل عَلَيْهِ عَل

٣٨٥٠٥ – وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَفِيهِ مِنَ المَعَانِي ، اخْتِصَاصُ الرَّئيسِ فِي

<sup>(</sup>١) هذا ما يسمى في اصطلاح البلاغيين ( المجاز ٢ .وفي الدعاء بالبركة في المكيال مع قصد استعارة مكنية ؛ لأن البركة تقع حقيقة في المكيل ، لا أداة الكيل .

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في (ك) .

<sup>(</sup>٣) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) زيادة في (ك) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود في البيرع (٣٣٤٠)ياب قول النبي ﷺ: ( الكيال مكيال أهل المدينة ، ، و الكيال مكيال أهل المدينة ، ، و النسائي في الزكة ، و المرابع على المياع ، و ١٨٤/٧ في البيوع : باب الرجحان في الوزن ، و الطبراني (٩٠٤/١) ، والبيهتي ٢٠/٤ ، وأبو نعيم في (الحلية ، ٢٠/٤ .

الحَمْرِ واللَّذِينِ وَالعِلْمِ وَالسُّلْطانِ بِالهَدِيَّةِ وَالطرفةِ ؛ رَجاءَ دُعائِدٍ بِالبَرَكَةِ ، وَبَرَّا بِهِ ، وَإِكْرامًا لَهُ ، وَتَبَرُّكُا بِدَعْرَتِهِ .

٣٨٥٠٦ – وَأَمَّا دُعاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [ لأَهْلِ اللَّهِينَةِ إِذَا ) ، فَمُجابٌ كُلُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ .

وَإِذَا كَانَتِ الإِجَابَةُ مَوْجُودَةً لغَيْرِهِ ، فَمَا ظُنُّكَ بِهِ ﷺ .

٣٨٠٠٧ – وَقَدْ يحتملُ أَنْ يَكُونَ قَولُهُ ﷺ : ﴿ اللَّهُمَّ بَارَكْ لَنَا ﴾ يُريدُ [ نَفْسَةُ] (٢) وَأَصْحَابُهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ، وَصَدَّقُوهُ ، وَانْتَعُوهُ عَلَى دِينِهِ ، فِي زَمَانِهِ ، وَتُدْرِكُ بَرَكَةُ لِنَا ﴾ كُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا ، مَوْلُودًا فِي مدتهِ وكُلُّ مَنْ أَمَانَ جَيًّا ، مَوْلُودًا فِي مدتهِ وكُلُّ مَنْ أَمَانَ جَيًّا ، مَوْلُودًا فِي مدتهِ وكُلُّ مَنْ أَمَانَ بِهِ وَاتَبَعَهُ مِنْ سَاكِنِي اللَّهِيَّةِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ (عَزْ وجلًا ) .

٣٨٥٠٨ - وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِدُعاتِهِ طَعامَ المَنافقينَ ، وَلَمْ يدخلُهُ فِي دَعْوتِهِ تِلكَ؛
 لأنَّهُ لَمْ يَفْصدهم بِلنَاكِ .

٣٨٥٠٩ - وَقَدْ ظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المَدِينَةَ أَفْضَلُ مِنْ مَكَةً يَدُلُ عَلَى أَنَّ المَدِينَةَ أَفْضَلُ مِنْ مَكَةً يَدُمُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَكَةً بِهِ وَحْدُهُ ، بَلْ كَانَ فَضْلُهَا قَبْلُ أَنْ يَدُعُولَ لَهُ إِلَّهُ مَكَةً بِهِ وَحْدُهُ ، بَلْ كَانَ فَضْلُهَا قَبْلُ أَنْ يَدُعُولَ لَهَا .
 لَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

٣٨٥١٠ – وَدُعَاءُ إِبْرَاهِيمَ – عَليهِ السَّلامُ – قَدْ عَلِمْناهُ بِما نَطَقَ بِهِ القُرآنُ، في

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

قَولِهِ عَزَّ وجلًّ : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقُ أَهْلُهُ مَنَ الشَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَاليَّومِ الآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ ﴾ الآية [ البقرة : ١٢٢ ] .

٣٨٥١١ – وَقَدْ كَانَتْ مَكَّةٌ حَرَمًا آمِنًا بِدَلِيلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ : 9 إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةً [ وَلَمْ يُحرمُها النَّاسُ (١) وَقُولُهُ عَلَيه السَّلامُ : 9 إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةً [٢٦] يَومَ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ ٢٠٠٠) .

٣٨٥١٧ – وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى القَوْلِ بِأَنْ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ، وَقَالُوا فِي المَدِينَةِ: حَرَّمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

٣٨٥١٣ – وَقَدْ دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ بِنَحْوِ دُعاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْمَدينَةِ .

١٩٥١ - حدَّثني أحْمدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قال : حَدَّثني الحَسنُ بْنُ إِسْماعِلَ ، قال : حَدَّثني عَبْد اللهِ ، قال : حَدَّثني إَ مُحمدُ بْنُ إِسْماعِلَ إِنْ ) قال : حَدَّثني المَسمَّعِلُ بْنِ إِسْماعِلُ إِنْ عَلَيْة ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنْ أَبْنِ عَبْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنْ أَبْنِ عَبْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ ، عَنْ أَبْنِ عَبْدٍ ، عَنْ أَبْنِ عَبْدٍ ، فَي الْحَدِيدِ الطَّويلِ حِينَ فَلَ إِيْرِهِمِهُ بَانِيهِ إِسْمَاعِيلُ وَأَمْهُ هَاجَرَ [ مكمَّةً (٥) ثُمُ "رَجَعَ إِلَى الشّام ، ثُمَّ عَادِ إليها بَعْدَ مُدُةً وَقَدْ مَاتَتْ أَمُّ إِسْمَاعِيلَ ، [ وَتَرَوَّج إِسْمَاعِيلَ ، ] وَتَرَوَّج إِسْمَاعِيلَ ، أَسْمَاعِيلَ ، فَي جَرْهُم ، فَوجدَ أَمْراتُهُ فِي المَّوْ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّالِيّةِ ، وَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ ، أَسَالُها )

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

 <sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) تقدم وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٤) في (ك ، ط) : عبد الملك بن إسماعيل .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٦) سقط في (ط) .

عَنْهُ ، فَقَالَتْ : مرَّ إِلَى الصَّيْدِ ، فَقَالَ : وَمَا طَعَامُكُمْ ؟ قَالَتْ : اللَّحْمُ وَالْمَاءُ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي لَحِمهِمْ وَمَاْتِهِمْ . قَالَهَا ثَلاثًا( ) .

مُعاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّتُنِي مُحمدُ بُنُ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ حَكَمٍ ، قَالَ : حَدَّتُنِي مُحمدُ بْنُ مَعادِ ، مُعاوِيَةً ، قَالَ : حَدَّتُنِي مِضَامُ بْنُ عماد ، قَالَ : حَدَّتُنِي آلَ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّتُنِي حُمَيْدُ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِي ، عَنْ قَالَ : حَدَّتُنِي حُمَيْدُ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِي ، عَنْ قَالَ : حَدَّتُنِي حُمَيْدُ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِي ، عَنْ قَالَ : حَدَّتُنِي حُمَيْدُ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِي ، عَنْ قَالَ : حَدَّتُنِي حُمَيْدُ ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِي ، عَنْ وَابْرِ عَبَّاسِ ، فِي قَوْلِهِ عَزْ وجلً : ﴿ رَبُّ اجْمَلُ هَذَا اللَّهُ وَالْمَوْمِ الاَحْرِي } [ البقرة : ٢٦٦] ، قَالَ : كَانُ إِبْرَاهِمِهُ مَنْ الشَّمَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ إِللَّهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِي } [ البقرة : ٢٦] ، قَالَ : أَنْ الْمُومِينَ مُونَا وَرَبُّنَ النَّارِ وَبِعْسَ المَعِيرُ ، ثُمَّ قَرَا ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ كُلُا نُمِيدٌ مَوْلَاءٍ مِنْ عَظَاءِ رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [ الإسراء : ٢٠] . وَهُكُا وَمُعْلَى أَمَا أُورُقُ مَطَاءً رَبِّكَ مَحْظُوراً ﴾ [ الإسراء : ٢٠] .

٣٨٥١٦ - ذَكَرَ الفريائي ، قال : حدَّثني قَيْسُ بُنُ الربيع ، عَنْ خصيف ، عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرٍ ، وَمُجاهد ، فِي قولِهِ عزَّ وجل : ﴿ وارزُق أَهلُهُ مِنَ النَّمَرَاتُ ﴾ .
 قَالا: سَأَلَ الرزُق لَمَنْ آمَنَ .

٣٨٥١٧ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] ٢٠ : وَلُو كَانَ الدُّعَاءُ لِلْمَدينَةِ بِالبَرَكَةِ دَليلاً عَلى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء – باب ( يزفون النسلان في المشي) ، وفي الشرب – باب
 (من رأى أنَّ صاحب الحوض والقربة أحق بمائه ) ، والنسائي في المناقب من سنته الكبرى على ما
 في تحفة الأشراف ( ؟ : ٠ ٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س ،ط) .

فَصْلِها عَلَى مَكَّةً، لَكَانَتِ الشَّامُ وَاليَمَنُ أَفْضَلَ مِنْ مَكَّةً؛ لأنَّ النَّبِيُّ ﷺ دَعَا بِالبَركةِ لأهْلِها، وَلَمْ يَذْكُرُ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ مَكَّةً، وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ مُسْلِمٌّ.

٣٨٥١٨ – أخبرنا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي الحَشنَيُّ ، قَالَ : حدَّثَنِي الحَشنَيُّ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُحمدُ بْنُ المُشَى ، عَنِ الْبَنِ عَوف ، عَنْ الْبَنِ عَوف ، عَنْ الْبَنِ عَوف ، عَنْ الْبَنِي عَلَى . عَنْ الْبَنِي عَلَى .

٣٨٥١٩ – وَذَكَرَهُ البخاريُّ، قَالَ : حَدَّثني عَلِيْ بْنُ المدينيِّ ، قَالَ : حَدَّثني أَزْهُرُ ابْنُ سَمَّدِ السمانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّا ، [ لَمْ يَرْفَعُهُ فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ](١) أَنَّهُ قَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي سَامِنَا ، اللَّهُمْ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنَا ﴾ .

قَالُوا :يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي نَجِدنَا، فَأَظْنُهُ قَال فِي الثَّالِثَةِ : ﴿ هُناكَ الزَّلَازِلُ وَالفَيْنُ ، وَبِها يطلخُ قَرَنُ الشَّيْطانِ ﴾ لفظُ البُخَاريُّ<sup>(۲)</sup> .

· ٣٨٥٢ – وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ السُمُثَنَّى : ﴿ فَأَظْنُهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : فقالَ فِي نَجِدنَا قَالَ : هَمَالكَ الزَّلَازِلُ... إلخ ﴾ .

٣٨٥٢١ - - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ ] (٢) وَفِي هَذَا [ الحَدِيثِ] (٤) عَلَمٌ مِنْ أَعْلام نُبُوَّتِهِ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ،س ، ط) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في الفتن (٩٠٩٤) باب قول النبي ﷺ: \$ الفتنة من قبل المشرق ، ، والإمام أحمدر٢ : ١١٨)، والترمذي في المناقب (٣٩٥٣) باب \$ في فضائل الشام واليمن .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س) : « الباب ۽ .

﴿ لَاخْبَارِهِ عَنِ الشَّامِ وَهِيَ يَوْمَعُذِ دَارُ كُفْرٍ ، وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

٣٨٥٢٢ – وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْمَوَاقِيتِ ؛ وقَّتَ لأهْلِ الشَّامِ الجحْفَةُ ، وَلاَهُل نَجِد قَرنًا .

٣٨٥٢٣ – وَمِمًّا يَدُلُ عَلَى فَضْلِ مَكَّةً عَلَى غَيْرِها قَوْلُ النَّبِيُّ ﷺ . ﴿ بُنِّي الإسلامُ عَلَى خَمْس .. (١) . فَذَكرَ مِنْها حجَّ البِّيت الحَرام .

٣٨٥٢٤ - وقَالَ عَلَيْ : ﴿ الإلحادُ فِيهِ مِنَ الكَّبَائرِ ﴾ (١)

٣٨٥٢٥ - وَجَعَلَ اللَّهُ الكَعْبَة البِّيتَ الحَرامَ قبْلَةٌ للمُسلمينَ فِي صَلاتِهم.

٣٨٥٢٦ - وَقَالَ عَلَيْهُ : ﴿ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءُ وَأَمْوَاتًا ﴾ ٢٠

٣٨٥٢٧ – وَرَضِي اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ مِنْ عِبَادِهِ بِحَطَّ أُوزَارِهِمْ ، بأنْ يقصدَ القاصِدُ البِّيتَ الحَرامَ حَاجًا مَرَّةً فِي دَهْرِهِ .

٣٨٥٢٨ - وَأَخْبِرنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحمد بن عَبْدِ المؤمن، قَالَ : أَخْبِرنا أَحْمَدُ بنُ جَعْفَرِ بْنِ حمدانَ، قَالَ : حَدَّثني [ عَبْدُاللهِ بْنَ](٤) أَحْمَدَ بْنِ حَنبل ، قَالَ : حَدَّثني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان (٨) باب ( دعاؤكم إيمانكم ، ( الفتح ١ : ٤٩) ومسلم في الإيمان (١١٤) في طبعتنا باب بني الإسلام على خمس ، وبرقم ٢٢ – (١٦) في طبعة عبد الباقي، والترمذي في الإيمان (٢٦٠٩) باب ( ما جاء بني الإسلام على خمس، (٥ : ٥) ، والنسائي في الإيمان (٨ : ١٠٧) باب ( على كم بني الإسلام ، . (٢) مسئد أحمد (٢: ١٣٦، ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في الوصايا (٢٨٧٥) باب 3 ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم ، (٣ : ١١٥-

<sup>(</sup>٤) ثابت في (ط) سقط في باقى النسخ .

أبي، قالَ : حَدَّتَنِي أَبُو اليمان ِ، قَالَ : أَخْيرنا شعيبٌ ، عَنِ الزَّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَلْدِ الرَّحْدِيُّ ؛ قَالَ : أَخْبَرَنَ اللَّهِ بِنَ عليَّ بْنِ الحَيَارِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَهُ أَلَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عَقِّكَ ، يَقُولُ : ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ (عَرَّ وَجلً ) ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ (عَرَّ وَجلً ) إلى اللَّهِ (عَرَّ وَجلً ) ، وَلُولًا أَنِّي أَنْفُورُ مِنْ مِنْكُ مَا خَرَجْتُ ﴾ وَلُولًا أَنِّي أَنْفُورُ مِنْ مِنْكُ مَا خَرَجْتُ ﴾ .

٣٨٥٢٩ - وَهَكَذَا رَواهُ صَالِحُ بْنُ كِيسانَ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَقَيلُ بْنُ خالد، وَوَعَبْدُ الرَّحِمنِ بْنُ خَالد بْنُ يَزِيدَ، وَعَقِيلُ بْنُ خالد، وَعَبْدُ الرَّحِمنِ بْنُ خَالد بْنِ مسافر، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ شِهاب، عَنْ أَبِي سَلْمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحِمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَيٍّ بْنِ السَّهِ اللَّهِ بْنِ عَدَيًّ بْنِ

. ٣٨٥٣ - وَهُوَ حَدِيثٌ لا يَخْتَلِفُ أَهْلُ العِلْمِ [ بِالحَدِيثِ](٢) فِي صِحْتِهِ .

٣٨٥٣١ – وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النِّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي حِين خُرُوجِهِ مَنْ مَكُةً إِلَى اللّهِ يَهِ : اللّهِينَةِ : ٥ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَخْرُجُونِي مِنْ أَحَبُّ اللِّلادِ إِلَيِّ، فَأَسْكِنِي أَحَبُّ اللّهِلادِ إِلَى، فَأَسْكِنِي أَحَبُّ اللّهِلادِ إِلَى .

<sup>(</sup>١) ( الحزورة) : الرابية الصغيرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في المناقب (٣٩٢٥) باب و في فضل مكة، ، وابن ماجه في المناسك (٣٠٠٥) باب و فضل مكة، والنسائي في الكبرى على ما في تحفة الأشراف (٣١٠٥) ، والأمام أحمد (٤: ٥ ٥٠٠)، واستدركه الحاكم (٣٤٠) وقال : و صحيح الإسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وواقة الذهبي .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

٣٨٥٣٧ – وَهُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ مُنْكَرٌ ، لا يَخْتَلِفُ أَهْلُ العِلْم فِي نَكَارَتِهِ وَضَهْهِ ، وأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَيَنْسبونَ وَضَعَهُ إِلَى مُحمدِ بْنِ الحَسَنِ بْنِ زَبَالَةَ المدنيُّ ، وَحَمَّلُوا عَلْهِ فِيهِ، وَتَرَكُوهُ(١٠).

٣٨٥٣ - وَاخْبِرنا عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : خَدَّنْنِي عَلِيُّ بْنُ مَسْرُور ، قَالَ : خَدَّنْنِي سَخِيد ، قَالَ : حَدَّنْنِي سَخِيد ، قَالَ : حَدَّنْنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، أَنْ آدَمَ لَمَّا أَهْبِط َ إِلَى الأَرْض عِبْدُ اللهِ بْنُ وَهِب ، قَالَ : جَدَّنْنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ ، أَنْ آدَمَ لَمَّا أَهْبِط َ إِلَى الأَرْض [إِلَيْك] أَنْ تعبدُ فِيها ؟ قَالَ : بلَ مَكَّة، فَسَارَ آدَمُ حَتَّى أَتَى مَكُة ، فَوَجَدَ عِنْدَها مَلائِكَةً يَطُوفُونَ بِالبَّيْت ، وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ عَرْ وَجَلًا عِنْدَها مَلائِكَةً يَطُوفُونَ بِالبَّيْت ، وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ عَرْ وَجَلًا عِنْدَها مَلائِكَةً يَطُوفُونَ بِالبَّيْت ، وَيَعْبُدُونَ اللَّهَ عَرْ

٣٨٥٣٤ - فَهَذِهِ حِكَايَةُ مَالِكِ - رَحمهُ اللَّهُ - وَقُولُهُ وَخَبَرُهُ ، عَنْ مَكَّةً .

٣٨٥٣٥ – وَفِي حَدِيثِ هَذَا البَابِ مِنَ الآدابِ ، وَجَميلِ الأخلاقِ ، وَإَعْطَاءِ الصَّغِيرِ مِنَ الوِلدانِ التحفةَ وَالطرفةَ ومَا يسرُّ بِهِ وَيُعْجَبُهُ ، وَيَنْفُعُهُ ، وأَنَّهُ أُولَى بِذَلِكَ مِنَ الكَبِيرِ ؛ لِقِلَّةٍ صَبْرِهِ ، وَشِيدٌ فَرَجِهِ بِالسِيرِ مِنْهُ .

٣٨٥٣٦ – وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْأَطْفَالَ وَيُلاطفُهُمْ وَيَعْجِبُهُ أَنْ يُسرَّهُمُ، وفي رسُولِ اللَّهِ ﷺ أسوةً حسنةً .

<sup>(</sup>۱) تقدم في (۷: ۱۰۲۷۱) وانظر ترجمته في الحجروحين (۲ ۷۷۶:۲)، الميزان (۳: ۱۵)، التاريخ الكبير (۱: ۲: ۲۷) الضمفاء الكبير (£ : ٥٨) ، الجرح والتعديل (۳ : ۲: ۲۲۷) التهذيب (٩ : ۱۵).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٣٨٥٣٧ – حَلَّتْنَي عَبْدُ الوادِثِ ، قال : حلَّنْتِي قاسمٌ ، قال : حدثني أو قلابة ، قال: حدَّني أبوربيعة ، قال : حدَّثني جريرُ بنُ حازم ، عَنْ يُونُسَ مْن يزيدَ ، عَنْ الزُهريُّ ، عَنْ سعيد بْنِ المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَتِي بِالباكورَة ، دَفَعَها إِلَى أَصْغُرِ مَنْ يَحْضَرُهُ مِنَ الولْدَانِ (١) .

٣٨٥٣٨ - أخررنا عَبدُ الوَارِثِ بْنُ سُفيانَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي فَاسِمُ بْنُ أَصِينِي ، قَالَ : حَدَّثْنِي مُحمدُ بْنُ بَشَارِ بِندار ، قَالَ : حَدَّثْنِي مُحمدُ بْنُ بَشَارِ بِندار ، قَالَ : حَدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنِي شُعِيدُ ، عَنْ قَادَةَ ، عَنْ آنَسِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَيُعُولُ لَأَخِر لِي صَغِيرٍ : ﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَافَعَلُ النَّيْشُ ﴿ ثَلَ اللَّهِ عَلَيْهُ لَيُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ لَيُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْنَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهِ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ عَلَيْهِ الللْهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الللْهُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنِيْمُ الْمُنْ الللْهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالَ اللَّهُ عَلَيْمِ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

#### \* \* \*

ملحان، وأبوعمبر مات صغيراً في حياة النبي ﷺ. والنغير تصغير النَّغَر: قال الحوهري : هي طير كالعصافير حمر المناقير .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الدعوات (٤٥٤٪) باب و ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر؛ (٥٠٦٠٥) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في موضعين من كتاب الأدب في باب والانساط إلي النامي ح (٢١٣٩)، وباب والكنية للصبي، ح (٢١٠٩)، ومسلم في الصلاة باب وجواز الجماعة في النافلة، ح (٢٤٧٧) في طبعتنا، وبرقم (٢٥٠١) في كتاب للساجد في طبعة عبد الباقي ورواه الترمذي في الصلاة (٣٣٣) واباب ما جاء في الصلاة طبعتا (١٩٨٩)، و باب ما جاء في المرادع على البسطة، (١٥٤٤) وأعاده في البر والصلة (١٩٨٩)، و باب ما جاء في المرادع، (١٩٨٩)، و باب ما جاء في المرادع، (١٩٨٤)، و

ورواه النسائي في اليوم والليلة

ورواه ابن ماجه في الأدب (٣٧٠)، دباب المزاح، (١٣٢٦:٢). وأعاده فيه (٣٧٤٠)، دباب الرجل يكنى قبل أن يولد له. (١٣٢١:٢). وأبو عمير: هو ابن أبي طلحة الأنصاري وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وأمهما أم سُليم بنت

#### (٢) باب ما جاء في سكني المدينة والخروج منها

١٣٣٧ - مَالكٌ ، عَنْ قَطَن بْنِ وَهْب بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الْأَجْدَع ؛ أَنْ يُحتَّس مَولَى الزَّيْرِ بْنِ الْأَجْدَع ؛ أَنْ يُحتَّس مَولَى الزَّيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَخْبَرُهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّه بْنِ عُمَرَ فِي الْفَتْنَة فَالَّتُهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلْيه ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوج يَا آبَاعَبْدِ الرَّحمنِ ، اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر : اقْعُدِي لُكَمْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : ( لا يَصْبِرُ عَلَى لأُواثِهَا وَشَيدَّتِهَا أَحَدٌ ، إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَحَدٌ ، إلا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْمُ شَهِيدًا يَوْم الْقِيَامَةِهِ (١٠).

٣٨٥٣٩ – قَالَ أَلُو عُمَرَ : إِنَّمَا شَكَتْ مُولَاةُ ابْنِ عُمَرَ إِلِيهِ حَالَهَا فِي مَعِيْمَتِهَا ، وَعرضَتْ لَهُ بِالسَّالَةِ رَجَاءَ وِفْدِهِ فَكَرِهَ أَنْ يُفَتَخِرَ عِنْدَ جُلْسَائِهِ بِالقِبَامِ بِهَا ، فَلَكَرَ لَهَا عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مَا ذَكَرَهُ ، وَفَهِمَتْ عَنْهُ ، فَقَعَدَتْ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

. ٣٨٥٤ - وَقُولُهُ ( عَلَيْهِ السَّلامُ ) : ﴿ لَا يَصْبُرُ عَلَى لأُوائِهَا وَشُمِلَّتِهَا.. ﴾ الحَديث، خَرَجَ عَلَى فُقراءِ الْمُهَاجِرِين الَّذِينَ كَانُوا يلزمُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَبعِ بطُونِهِم ، وَعَلَى أَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ - حَتَّى يَظْهَرَ أَمْرُ اللَّهِ (عزَّ وَجُلٌ ) ، جَدِيرٌ بِأَنْ يَنالَ شَفَاعَتُهُ وَشُهَادَتُهُ لَهُ يَوْمُ القِيامَةِ ، بِمُؤَازَرَتِهِ وَالرَّضَا باللَّونِ مِنَ العَبْسُ لصحيته .

٣٨٥٤١ - وللمدينة بهذا الحَديث، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ فَضْلٌ عَظِيمٌ .

<sup>(</sup>۱) للوطأ: ٨٨٥ – ٨٨٦، ورواية أبي مصعب (١٨٤٧) وأخرجه الإمام أحمد (١١٣:٧) ١٩، ١ ١٣٣) ، ومسلم في الحج (١٣٧٧) في طبعة عبد الباقي ، ياب و الترغيب في سكنى المدينة، والترمذي في المناقب (٣٩١٨) باب و في فضل المدينة » .

٣٨٥٤٢ – ولا خلاف بَيْنَ عُلمَاءِ الأُمَّةِ فِي فَضْلِهَا ، وَأَنَّهَا أَفْضُلُ بِقَاعِ الأَرْضِ ، إلا مكَّةَ ؛ فَإِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي الأَفْضَلِ مِنْهُما ، عَلَى مَا ذَكَرَّنَاهُ فِي بَابِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِد النَّبِيِّ ﷺ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ ، فَلا وَجْهُ لإِعَادَتِه .

17٣٨ - مَالِكَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ أَعْرَابِياً بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الإسلام ، فأَصَابَ الأَعْرَابِي وَعْكَ بِالمدِينةِ ، فَخَرَجَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفِي بَيْعَي فَآتِي ، فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ ، تَنْفِي خَبِشْهَا . وَيَنْهَمُ مُلِيهُا ﴾(١).

٣٨٥٤٣ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : [ هَذَا الأعْرَابِيُّ [٢٠ كَانَتْ لِيَنْتِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٨٨٦ ، ورواية أبي مصعب (١٨٤٨) وهو في التعهيد (٢٢٣:٢٢)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (٢٢٢)، والبخاري في الأحكام (٢٧٠) باب بيعة الأحراب، و((٢٧١)) باب من يابح ثم استقال البيعة وحض على اتفاق أهل يابح ثم استقال البيعة وحض على اتفاق أهل العصام ، وصلم (٢٢٠)، باب في فضل المدينة، والسابق في الجميد ؛ باب المدينة تسفى شوارها، والترمذي في السير المائلة بعر ٢٠٠١، باب من في فضل المدينة، والسابق في البيعة ٢٠١٧، ما باستقالة البيعة، وفي السير والكبري كما في والتحقية ٢٠٧٧ . وأشرجه أحمد (٢٠٧١)، باب المدينة تمفى الحيث وفي السير وفي أفضائل المدينة (٢٠٨١)، باب المدينة تمفى الحيث من والكبري، وكما في والتحقية وفي السير (٢١٤)، من طرق عن صفيان الموري، عن بان المتكرك، بها الإصناد

الكير:الرق الذي ينفخ فيه الحداد، وقوله: (بينصعهم أي: يخلص، وناصع كل شيء خالصه، والمدنى: أنها إذا نفت الحبث تميز الطيب واستقر فيها ، وكأن هذا الحديث هو في خاص من الناس ومن الزمان بدليل قوله تعالى: ﴿وَرَمْنُ أَهُلُ المَدِينَةُ مَرْدُوا عَلَى النَّفَاقَ ﴾ والمُنافق خبيث بلاشك. (٢)سقط في (ع، س)

الإسلام وَالهِجْرَةِ لِوَطَنِهِ ، وَالمقام ِ مَعَهُ ، وَهَذَا نَوْعٌ مِنَ البيعاتِ الَّتِي كَانَ يَأْخُذُها رَسُولُ اللَّه عَلَيْ عَلَى النَّاسِ.

٣٨٥٤٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا وُجُوهَها وَشَوَاهدَهَا فِي ﴿ التَّمْهيد ﴾(١) في باب مُحمد بن المُنْكَدر ، وَكَانَ عَلَى النَّاسِ في ذَلكَ الوَقْت فَرْضًا إذا أَسْلَمُوا أَنْ يَنْتَقُلُوا إلى المَدينَة ؛ إذْ لم يَكُنُ للإِسْلام فِي ذَلكَ الوَقْت دَارٌ غَيرها ، وَيَقيمُ مَعَهُم ، لصْرفهم فيما يحتاجُ إليه مِنْ غَزُو الكُفَّارِ ، وَحِفْظ المَدينَة مِمَّنْ أَرَادَها مِنْهُم ، وَلاِرْسَالِ مَن احْتاجَ إلى إِرْسَالِهِ فِي الدُّعاءِ إِلَى الإسْلامِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ سِيرَتِهِ ﷺ ، حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ ﴿ عَزُّ وجلُّ ﴾ عَلَيه مَكَّةً .

ه ٣٨٥٤ – وَكَانَ بَقَاءُ مَنْ بقي في دَارِ الكُفْرِ مُسْلِمًا حَرَامًا عَلَيْهِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الهجْرة ، وقَالَ رَسُولُ اللَّه عَنْ : ﴿ أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ فِي دَارِ الشُّرْكِ ١٠٠٠.

٣٨٥٤٦ - وَكَذِلكَ كَانَ عَلَيْهِم حَرامًا رَجُوعُهم مِنْ هَجْرَتُهم إلى أعْرابيتهم ، ألا رَى إِلَى حَديث ابْنِ مَسْعُود ِ ، قَالَ : « آكِلُ الرَّبا وَمُوكُلُهُ ، وَكَاتِبُه ، وَشَاهِدَاهُ ، إذا علمُوا به ، وَالْوَاشِيمَةُ وَالْمُسْتَوْشِيمَةُ لِلْحُسْنِ ، ولاوي الصَّدْقَة ، وَالْمُرْتَدُ أَعْرَابِيّا بَعْدَ هجرته ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحمد عَلَي (٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في السنن ١٠٤/٣ – ١٠٠٠ كتاب الجهاد، باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، الحديث (٢٦٤٥) والترمذي في السنن ١٥٥/٤، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، الحديث (٢٠٤)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٣٤٣/٢ ، الحديث (٢٢٦٤) ، وهو عن جرير، وطرفه :بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ( عَلَيْكُ ) ... ؟

<sup>(</sup>٣) تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

٣٨٠٤٧ – وَهَذَا الأَعْرَائِيُّ كَانَ مِعْنَ بَايعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ على المقام بِالمَدينة ، فَلمَّا لحقهُ مِنَ الوَعْكِ ، أَرادَ الحَرُّوجَ عَنْها إلى وَطَنِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – مِعَنْ رَسِخَ الإِيمانُ فِي قَلْهِ ، بَلْ كَانَ مِنَ الأَعْرابِ الذينَ قَالَ اللَّهُ ( عزَّ وجلَّ ) أَنْهُمْ أَجْدَرُ ٱلا يَعْمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ .

٣٨٥٤٨ - وَقَدْ أُوضَحنا هَذَا المَعْنَى فِي وَ التَّمْهِيدِ } وَالْحَمْدُ للَّهِ (١) .

٣٨٠٤٩ – وَأَمَّا فَولُهُ عَلْهِ السَّلامُ :[ ﴿ إِنَّ اللَّمِينَةَ كَالكِيرِ تَنْفِي خَبَيْهَا ﴾ . فَلا خَبَّ ٱكْثَرُ دَنَاءَةً مِمَّنْ رغبَ بِنَفْسِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَعَنْ صُحْبَعِ ٢١) .

• ٣٨٥٥ – وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَيَنْصَعَ طِيبُها ﴾ . فَالنَّاصِعُ: السَّالِمُ الحَالِصُ البَاقِي عَلَى النَّارِ ، وَالنَّقِيُّ [الطَّبُ مِنَ]٣) الحَديد .

٣٨٥٥١ - قَالَ النَّابِغَةُ الذبيانيُّ (٤) .

#### \* فقد نَبغتُ لنا منهم شئونُ \*

وقيل : لأنه لم يقل الشعر حتى صار رجلا ، وقيل : هو مشتق من نبغت الحمامة :إذا تغنت . وحكى ابن ولاد أنه يقال : نبغ الماء ونبغ بالشعر، فكأنه أراد أن له مادة من الشعر لاتنقطع كمادة الماء التابغ ، قال ابن قنية في طبقات الشعراء: ونبغ بالشعر بعد ما احتنك، وهلك قبل أن يهتر، وهو أحد الأشراف الذين تمحض الشعر منهم ؛ وهو أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام ، وأجزلهم بيتا، كأن شعره كلام ليس فيه تكلف، قال الأصمعي:سأك بشارا عن أشعر الناس، فقال: أجمع =

<sup>· ·</sup> 

 <sup>(</sup>۱) انظر التمهيد (۲:۱۳:۱۲)، وما بعدها
 (۲) العبارة بين الحاصرتين سقط في نسخة (ك).

<sup>(</sup>٣)سقط في (ك).

 <sup>(</sup>٤) (النابغة) اسمه زياد بن معاوية، وينتهي نسبه إلى سعد بن ذبيان بن بغيض ، وكتيته أبو أمامة وأبوعقرب، بابتين كانتا له .

وهو أحد شعراء الجاهلية وأحد فحولهم ، عده الجمحي في الطبقة الأولى بعد امرئ القيس ، وصمى النابغة لقوله:

أتاكَ بقول ِ هلهل النسخ كاذب ﴿\*\* ولم يَأْتِ بالحقُّ الَّذِي هُونَاصعُ(١)

٣٨٥٥٢ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ كنيتُ مجافع بْنِ مَسْعُودِ ، قَالَ : آتَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيُّ [لأَبَايِعَهُ عَلَى الهِجْرَةِ، فَقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ قَدْ مَضَتِ الهِجْرَةُ لأَمْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الإِسْلامِ وَالجِهَادِ وَالْجِيْرِهِ ٣٠ .

٣٨٥٥٣ – وَحَدِيثُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، قَالَ : أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ] بأبيي يَوْمُ

<sup>=</sup> أهل البصرة على امرئ القيس و طرفة، وأهل الكوفة على بشر بن أبي خازم والأعشبي ، وأهل الحجاز على النابغة وزهير، وأهل الشام على جرير والفرزدق والأخطل ، ومات النابغة في الجاهلية في زمن الذي ﷺ قبل أن يمث .

والأبيات الدالية من قصيدة وصف بها المتجردة امرأة النممان بن المندر، وكان النابغة من خواصة وندمائه وأهل أنسه، فرأى زوجته المتجردة يوماً وغشيها أمرَّ سقط نصيفها واسترت بيدها وفراعها، وذكر في هذه القصيدة أمرراً عجيبة منها في صفة فرجها . ثم أنشدها النابغة مُرَّة بنَ سعيد القُريعي فأنشدها مُرَّة النعمانُ ، فامتلاً غضبًا وأوعد النابغة وتهدَّده ، فهرب منه إلى ملوك غسّان بالشام .

وقيل : إن الذي من أجله هرب النابغة : أنه كان هووالمنجلُّ البشكري ً نديمين للعُمان ، وكان النعمان دميما قبيح المنظر ، وكان المنجلُ من أجمل العرب ، وكان يرمي بالمنجرَّدة، وتكلّمت العرب أن ابني التعمان منها كانا منه ، فقال النعمان للنابغة : يا أبا أمامة، صيف المنجرَّدة في شموك، فقال تلك القصيدة، ووصفها فيها ووصف بطنها وفرجها وأردافها، فلحقت المنخلُ من ذلك غيرة، فقال للتعمان: ما يستطيع أن يقول هذا الشعر إلا من جرّب ! فوقر ذلك في نفس النعمان، فيلغ النابغة فخاف. فهرب إلى ملوك عَسان، ونزل بعمرو بن الحارث الأصغر فعدحه وملح أعاه؛ ولم يزل مقيمًا مع عمرو حتى مات وملك أخوه النعمان، فصار معه إلى أن استعطف التعمان بن المنذر فعاد إليه .

 <sup>(</sup>١) من قصيدة طويلة من البحر الطويل في خزانة الأدب (٢ : ٥١).
 (٢) (٢ : ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الحجهاد (٢٩٦٣) باب ډ البيعة في الحرب ألا يفروا) ، فتح الباري (٣ : ١١٧٧). وفي المغازي (٣٠٤، ٤٣٠٧) ، فتح الباري (٨ : ٣٥) ، ومسلم في المغازي (٤٧٤٣) في طبعتنا باب ډ المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد ۽ .

الفَتْح، فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللَّهِ، بَابِع أَبِي عَلَى الهِجْرَةِ . فَقَالَ : ﴿ أَبَايِعُهُ عَلَى الجِهادِ ، وَقَد انْقَطَعَتِ الهِجْرَةُ ﴾(١).

٤ - ٣٨٥ – وَقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ لا هِجْرَةَ بَعْدُ الفَتْحِ ، وَإِنَّما هُوَ جِهَادٌ وَنَيَّةً (٢).

#### \* \* \*

١٩٣٩ – مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَّا الْحَبَّابِ ؛ سَعِيد ابْنِ يَسَارِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَّا الْحَبَّابِ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : يَثْرِبُ، وَهِي الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي يَقُولُ : يَثْرِبُ، وَهِي الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْمَدِينَةُ ، تَنْفِي

(١)أخرجه أحمد ٤/٣٢٣ ، والنسائي/ / ١٤١ في البيعة : باب البيعة على الجهاد ، وفي: الكبرى ؛ كما في: التحفة 4 / ١٦٣ .

وأخرجه أحُمد ٢٣/٣٤ و ٣٢٣ - ٢٢٤ والنسائي أيضا ١٤٥٧ : باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة والطيراني في ( الكبير، ٢٣/١٢٤ و ٦٦٥ ، والحاكم ٤٢٤/٣ ، والبيهقي ١٦/٩ من طرق عن اين شهاب به .

(۲) عن ابن عباس في مسند الإمام أحمد (٥ - ۲۰)، وأخرجه النسائي في البيعة (٧ : ١٤٦) باب «ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة » ، والبيهةي في السنن (٩ : ١٧ – ١٨) .

(٣) تأكل القرى: يجلب إليها طعام القرى فهي تأكلها.

(٤) الموطأ : ٨٨٧ ، ورواية أبي مصعب (١٨٤٩) ، والحديث في التمهيد (٣٣ ، ١٧١) ، ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٣٧/٢ ، والبخاري في فضائل المدينة ١٨٧١ باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، ومسلم في الحج (١٣٨٢) في طبعة عبد الباقي باب المدينة تنفي شراوها ، والنسائي في التفسير من الكبرى كما في التحقة ٧٧٦/٠ .

وأعرجه عبد الرزاق (۱۷۱۵)؛والحميدي (۱۱۵۲) ، وأحمد ۳۸٤/۲، ومسلم (۱۳۸۲)، والطحاوي ۳۳۲/۲ – ۳۳۳من طرق عن يحني بن سعيد ، به . ٥ • ٥٥ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَوْلُهُ عَلَيهِ السَّلامُ : ( أَمْرت بِقَرْيَة تَأْكُلُ القرى ) . يُرِيدُ
 أَنَّهُ أَمْرِ الهِجْرَة إلى قَرْيَة يُفْتِح اللَّهُ ( عَزْ وَجَلُ عَلَيهِ مِنْها القُرى الكَثِيرَة .

٣٨٥٥٦ – وكَذَلِكَ فَتَحَ اللَّهُ ( تَعالَى ) بِرَحْمَتِهِ عَلَيهِ ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ[ مِنَ المدينَة](١) ، وكَانَ اسْمُها يُثْرِبَ ، فَسَمَّاها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المَدينَةَ .

٣٨٥٥٧ - وَآمًا قُولُهُ: ( تَنْفِي النَّاسَ ) . فَكَلامُ عُمُومٍ مَعْنَاهُ الحُصُوصُ ؛ لأَنْهَا لَمْ تُنْفِ مِنَ النَّاسِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي حَيَّاتِهِ إِلا مَنْ لا إِمَانَ لَهُ وَلا خَيْرَ فِيهِ مَمَّنُ رَغِبَ بَنَفْسِهِ عَنْ نَفْس رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَفِي حَيَّاتِهِ إِلا مَنْ لا إِمَانَ لَهُ وَلا خَيْر

٣٨٥٥٨ - وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنْ ذَلِكَ كَلامٌ خَرجَ عَلَى صُحْتِهِ وَالمَقامِ مَعَهُ فِي حَيَّاتِهِ خُرُوجُ الحِلَّةِ مِنَ الصَّعَابَةِ عَنِ المَدِينَةِ بَعْدَ مَرْتِهِ إلى العِراقِ والشَّام وسَائِرِ بلدانِ الإسلام، يعلَّمُونَ النَّاسَ الدِّينَ وَالقُرْآنَ ، فَكَمْ مِنْهُم سَكَنَ حمصَ وَدِمشْقَ ، وَسَائِرَ دِيارِ الشَّامِ ، وَكُمْ مِنْهُم سَكَنَ حمصَ وَدِمشْقَ ، وَسَائِرَ دِيارِ العَراقِ ، وَسَائِرَ وَيَارِ العَراقِ ، وَكَاهُ وَالمَصْرَةَ ، وَغَيْرَها مِنْهُم إلا يِؤْذَنِ عُمرَ بْنِ الحَقَّابِ وَسَائِرالمَّاتِ ، وَمَا اللَّهُ عَنْهُم . وَمَا اللَّهُ عَنْهُم .

الله عَلَى الله عَل

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٨٨٧ ، ورواية أبي مصعب (١٨٥٠) والحديث في التمهيد (٢٢ : ٢٧٩) .

٩٨٥٥٩ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : هَذَا الحَدِيثُ قَدْ وَصَلَهُ مَعَنُ بْنُ عِيسى ، عَنْ مَالِكِ فِي ( الموطَّأُ ) ، عَنْ هِشَامٍ بِنِ عُرُوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ،عَنْ عَائِشةً .

• ٣٨٥٦ – وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرِيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثٍ جَابِرِ . ٣٨٥٦١ – وَقَدْ ذَكُونَا ذَلِكَ فِي وَ التَّمهِيدِ ١٠٥ .

٣٨٥٦٢ – وَهَذَا عِنْدُنَا عَلَى حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ يعوضُ رَسُولُهُ أَبَدًا خَيْرًا مِشْنُ يرغبُ عَنْهُ ، وَأَمَّا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا مَنْ لَمْ يعوضُها اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

٣٨٥٦٣ – وَرَوَى شُعْبَةُ ، قَالَ : حَنَّلَنى يَحْيَى بْنُ هَانَى بْنِ عُرْوَةَالمَراديُ ، قَالَ : سَمِعْتُ نعيمَ بْنَ دَجَاجَةَ ،قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرْ بْنَ الحَطَّابِ يَقُولُ : لا هِجْرَةَ إِلَيْنَا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ (7) .

\* \* \*

١٩٤١ - مَالِكُ عَنْ هِشْمَام بْنِ عُرُوة ، عَنْ أَيِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّيْمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّيْمِ ، عَنْ سُفْيَان بْنِ أَبِي زُهْشِرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : ( تَفْتَحُ الْبَعَنُ ، فَيَأْتِي فَوْمٌ يَسِقُن ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُون ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لُو كَانُوا يَعْلَمُون ، وَتُفْتَحُ العَرَاقُ فَيَاتِي فَوْمٌ يَسِسُونَ ،

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۲ : ۲۷۹) . ..

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲۲ : ۲۸۰) .

فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ، وَالْدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون ، (١).

٣٨٥٦٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مِنْ أَعْلَامِ نُبُوتِهِ ﷺ ، وَمِنَ الغَيْبِ الَّذِي أخبر بِهِ قَبْلَ وُقُوعِهِ، فَكَانَ كَمَا قَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ ؛ فُتِحَتْ بعدَهُ تِلْكَ البلدَانِ ، وَتَحملُ إِلَيها كَثِيرٌ مِنْ سَاكِنِي المَدِينَةِ وِممَنْ كَانَ}٢٠٠ مَعَهُ في حَيَّاتِه ﷺ .

٣٨٥٦٥ – وَأَمًّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ يَبِسُونَ ﴾ . فَيْرُوى بِفَتْحِ اليَاءِ [ وَكَسْرِ
 البَاعِ(٢٠) وَضَمْهَا أَيْضًا.

٣٨٥٦٦ – وَهِلِهِ رِوَايَةُ أَبْنِ القاسِمِ ، وَأَبْنِ بكيرٍ ، وَيَحْتَى مِنْ رُوَاةٍ ﴿ الْمُوطُّأُ ﴾ . ٣٨٥٦٧ – وَقَالَ أَبْنُ القاسِمِ ، عَنْ مَالكِ : يَسُونَ : يدعُونَ .

٣٨٥٦٨ – وَقَالَ ابْنُ بَكِيرٍ : مَعْنَاهُ يَسْيَرُونَ ؛ مِنْ قَوْلِهِ عَزٌّ وَجَلَّ : ﴿وَبُسَّتِ

٣٨٥٦٩ – وَرَواهُ أَبْنُ وهب مِيسَّونَ بِضَمَّ اليَّاءِ مِنَ الرُّبَاعي ، وفَسَّرَهُ فَقَالَ : يُزيَّدُونَ لَهُمُّ إِالحُرُّو جَ .

الجِبَالُ بسًّا ﴾ [ الواقعة : ٥] .

 <sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٨٨ – ٨٨٨ ، ورواية أيي مصعب (١٨٥١) وإلحديث عند المصنف في كتاب التمهيد
 (٢٣: ٢٣) ومن طريق مالك أخرجه أحمد ه/ ٢٠٠ ، والبخاري (١٨٧٥) في فضائل المدينة : باب من رغب عن المدينة، والنسائي في الكبرى كما في التحقة ٤/١، والطبراني(٨٤٠٨).

وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۵۷) ، وأحمد ۲۰/۰ ، والحميدي (۲۵٪)، ومسلم في الحجر (۱۳۸۸) في طبعة عبد الباقي باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار، والنسائي في الكبرى ، والطهراني (۲۵۰۷) و (۲۵۰۹) و (۲۵۰۱) و (۲۵۱۱) و (۲۵۱۲) و (۲۵۱۲)، والبيهقي في الدلائل ۲۰۰۱. (۲) سقط في (ي ، من) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

٣٨٥٧ - وَكَذَلِكَ رَواهُ أَنْ حبيبٍ ، عَنْ مُطَرَّفٍ ، وَفَسَّرَهُ بِنَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ :
 يُزيَّنُونَ لَهُمُ (١) البَّلَدَ الَّذِي جَاءُوا مِنْهُ ، وَيُحَبِّونُهُ إِلَيْهِمْ ، وَيدَعُونَهم إلِى الرَّحِيلِ إِلَيْهِمْ مِنَ السَمْدِينَة ، وَذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ إلباسِ الحُلُونَة عِنْدَ حلابِها كَيْ تَدَرُّ بِاللَّبَنِ ، وَهُو أَنْ يَجِرُّ يَدُهُ عَلَى وَجُهِهَا وَصَفْحة عُنْقِها أَنَّه يَزِينُ ذَلِكَ عِنْدَها .

٣٨٥٧١ - قَالَ أَبُو عُمَو : وَأَمَّا قَولُهُ : ﴿ وَاللَّذِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ . فَالحَيْرُ هَاهُنَا مِنْ طَرِيقٍ الفَضَلُ ؛ الفَيْعَ اللَّذِينَةُ لِلْصَلَّاةُ فِي مسجد النَّبِي عَلَيْهُ اللَّذِي الصَّلَاةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةُ فِيهِ خَيْرٌ مِنَ الصَّلَاةِ لِهِ المُسْجِدَ ، وَأَفْضَلُ بِٱلْفِ دَرِجَةَ إِلا المُسْجِدَ الحَرامَ .

٣٨٥٧٧ – وَلَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِ سَفْيانَ بْنِ أَبِي زُهيرٍ هَذَا مَكَةً ، وَقَدْ علمَ أَنَّهَا سَتْقَتُعُ عَلَيهِ كَمَا تَعْتَجُ الشَّامُ والعِراقُ وَاليَمنُ بَعْدَهُ ؛ لأنَّ مَكَةً لَيْسَتْ كَفَيرِها ؛ لأنُ الهِجْرَةَ عَلَى أَهْلِهاخَاصَّةً فَرْضًا أَنْ لا ينْصَرفَ أَحَدٌ مِنْ مُهاجِرِيها إليها أبلنًا، وَلا يستَوطُنُها ، وَلا ينزلُها إلا حاجًا أو مُعتَمِرًا ، وَعَلى ذَلِكَ انْعَقَدَتِ البَيْمَةُ للأَنصارِ، إلا أنَّ مَنْ لَمْ يَسلَو مُنْ أَصَفَتَ البَيْمَةُ للأَنصارِ، إلا أنَّ مَنْ لَمْ يَسلَو مِنْ أَصَفَتا حُكْمَهُ .

٣٨٥٧٣ - وَقَدْ أُوْضَحْنَا هَذَا المَعْنَى فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ١٠٢٠ .

\* \* \*

١٦٤٧ – مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ حِمَامِنِ ، عَنْ عَمَّهِ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَتُتَرَكَنَّ الْمُدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ ، حَتَّى يَدْخُلُ الْكَلْبُ

<sup>(</sup>١) ما مضى بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) راجع التمهيد ( ٢٢ : ٢٢٦) .

أوالذَّنْبُ فَيْغَنَّى عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ، أَو عَلَى الْمِنْيَرِ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثُّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ؟ قَالَ :( للعَوَافِي؛ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ»(١).

٣٨٥٧٤ - قَالَ أَلُو عُمَوَ : اخْتَلَفَ عَنْ مَالِكِ فِي اسْمِ أَبْنِ حِمَاسِ هَذَا ؛ فَقيلَ : يُوسُفُ بْنُ يُونُسَ ، وَقِيلَ : يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ، وَقِيلَ : إِنَّ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ غَيْرُأَبْنِ حِمَاسِ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (٢) .

٣٨٥٧٥ – وَقَدْ رَوَى هذَا الحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الْبَنِ حِمَاسٍ هَكَذَا غَيرَمَنْسُوبِ وَلا مسمّى ، كَمَا رَوَى يَحِيى.

٣٨٥٧٦ – وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ رَوَى عَنْ مَالِك ۚ ؛ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ ٱصْحَابِهِ رُوَاةِ وَالْمُوطَّأَةِ فِي وَ التَّمْهِيدةِ ٣٠ .

٣٨٥٧٧ – وَلَيْسَ هَذَا الرِسْنَادُ عِنْدُهُم بِالبَّيْنِ ، وَلَم يحتنجٌ بِهِ مَالِكٌ فِي حُكْمٍ دَمٍ وَلَا فرج وَلَا مَالٍ ، وَذَكرَ أَنَّهُ كَانَ فَاضِلًا عَابِدًا مُجانِ الدُّعْوَةِ .

٣٨٥٧٨ – وَفِي حَدِيثِ هَذَا البَابِ إِخْبارٌ عَنْ غَيبِ يكُونُ ، فكانَ كَمَا قَالَ ﷺ ، وَمَعْنَى يغذي أَيْ المُرابِ . وَمَعْنَى يغذي أَيْ المُرابِ . وَقُولُهُ : ﴿ أَو عَلَى المُنْبِرِ ﴾ . شَكُ مَن المُحَدَّثِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٨٨ ،ورواية أبي مصعب (١٨٥٢) وأخرجه البخاري في فضائل المدينة (١٨٧٤) باب ومن رغب عن المدينة ٤ ، ومسلم في الحج ٩٤٨ – (١٣٨٩) في طبعة عبد الباقي ، باب و في المدينة حين بتركها أهلها ، والإمام أحمد (٢ : ٣٨٥ من طرق عن الزهري ، به .

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (۱۱ : ٤٥٢ – ٤٥٣) ، وتعجيل المنفعة ، ص (٤٥٨) ، وثقات ابن حبان (۷ : ٦٣٣ – ٦٣٣) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٤ : ١٢١ – ١٢٢) .

٣٨٥٧٩ – وأمَّا قولُهُ : ﴿ العَوَافِي ﴾ .وَتَفْسِيرُهُ لَهُ بِالطُّيْرِ وَالسَّبَاعِ ِ ، فَكَانَ كَمَا قَالَ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ بِلِسَانِ العَربِ .

٣٨٥٨ - وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيثُ أُمُّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيُ ﷺ قَالَ : ١ مَا مِنْ مُسْلِمِ
 يُحْنِي أَرْضًا ، قُتُصيبُ مِنْها عافيةٌ أو يشربُ مِنْها كَبِدٌ إلا كَتَبَ اللهُ ( عَزُوجلُ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًاه\(^1) .

٣٨٥٨١ – وَالْعَافِيةُ وَاحِدُ الْعَوَافِي، وَالْعَافِي: ﴿ وَالْطَالِبُ لِلْحَاجَةِ ، وَجَمْعُهُ عَوَافِي عُمَّاةً .

٣٨٥٨٢ - قَالَ الأُعْشَى (٢):

يَطُوفُ العُفَاةُ بِأَبْوَابِهِ \*\*\* كَطَوافِ النَّصَارَى بِبَيْتِ الوَثَنِ (٣).

٣٨٥٨٣ - وَقَالَ أَعْرَابِيُّ لِخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدُ القسريُّ أَيْضًا :

أَخَالِــدُ إِنَّــِي لَـمْ أَزُرُكَ لِحَاجَةِ \* \* مَوى أَنْنِي عَافِ وَأَنْتَ جَوَادُ ( ) أَخَالِدُ بَيْنَ الأُجْرِ [وَالْحُمدُ] ( ) حَاجَبِي \* \* فَالْهِما تَأْتِي فَأَنْتَ عمادُ الْخَالِدُ بَيْنَ الأُجْرِ [وَالْحُمدُ] ( ) حَاجَبِي \* \* فَالْهِما تَأْتِي فَأَنْتَ عمادُ ٢٨٥٨ - وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي اللَّمِيدِ ) حَدِيثِنْ حَسَنَيْن مِنْ حَدِيثِ إلِي ذَرٌّ ،

<sup>(</sup>١) انظر مسند الإمام أحمد (٣ : ٢٠٤)، و(٣١٣:٣).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في حاشية الفقرة (٦ : ٨٦٨١).

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى الكبير، صفحة (٧١) من قصيلة يمدح بها : قيس بن معدى كوب الكندي ، من البحر المقارب ، وانظر الأغاني (٩ -١٧٢) ط .بولاق ، والأمالي (٣ - ١٤٤٦) .

<sup>(</sup>٤) يروى أيضًا ولكنني عاف وأنت جواد .

 <sup>(</sup>٥) في (ك) : (والمجد) .

٥٤ – كتاب الجامع (٢) باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها – ٣١

وَحَدِيثُ أَبِي هُرِيْرَةَ ، فِي مَعْنَى حَدِيثِ أَبْنِ حماسٍ هَذَا ، والحمدُ للَّهِ كَثِيرًا(١).

#### \* \* \*

١٦٤٣ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ الْتَغَنَّ إِلَيْهَا، فَبَكَى ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُزَاحِمُ ، أَتَخْشَى أَنْ نَكُونَ مِمَّنْ نَفَتِ النَّفَتُ (١).
 الْمَدَينَةُ؟ (١).

٣٨٥٨٥ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : هَذَا إِشْفَاقٌ مِنْهُ ، رَضِي اللَّهُ عَنَهُ ، وَقَدْ خَرَجَ الفُضلاءُ الجُلِّلَةُ مِنَ المَدِينَةِ ، وَلَمْ يَخَافُوا مَا خَافَةً عُمَرُ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَا الحَوْفُ [والإَشْفَاقُ] (٢٠ وَالتَّوْفِيخُ لِلنَّفُسِ إِلا زِيادَةً فِي [صَلاح] (١٤ المَمَلُ ، وَلَيْسَ فِي قُول عُمَرَ مَذَا المَابِ ، وَاللَّهُ ( عَزَّ عُمَرَ مَذَا البَابِ ، وَاللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ) المُوفَّقُ للصَّوابِ .

٣٨٥٨٦ – وَذَكَرَ أَهْلُ السَّيْرِ أَنَّ خُرُوجَ عُمْرَ مَعَ مُزَاحِمٍ مَوْلاًهُ [ مِنَ المَدِينَةِ](٥)، كانَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ سَنَةَ ثَلاثِ وَتِسْمِينَ ، وَذَلِكَ أَنَّ الحَجَّاجَ كَتَبَ إِلَى الوَلِيدِ أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ بِالمَدِينَةِ كَهْفَ لأَهْلِ النَّفَاقِ وَالعَداوَةِ والبَغْضاءِ لأَمِيرِالمُؤْمِنِينَ ، عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ بِالمَدِينَةِ كَهْفَ لأَهْلِ النَّفَاقِ وَالعَداوَةِ والبَغْضاءِ لأَمِيرِالمُؤْمِنِينَ ، فَعَرَانُهُ الوَلِيدُ : إِنِّي أَعْزِلُهُ فَعَزِلَهُ ، وَوَتَّى عَثْمَانَ بْنَ حِيانَ المُرَّي وَذَلِكَ فِي مُنْهُرٍ

<sup>(</sup>١) راجع التمهيد (٢٤ : ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٨٨٩ ، والموطأبرواية أبي مصعب (١٨٥٣) .

<sup>(</sup>٣) في (ك) : و هذا ۽

<sup>(</sup>٤) في (ط) : 1 صالح) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ي ، س) .

رَمَضانَ المَذْكُورِ ، فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ بالسَّويْداءِ ، قَالَ لِمُزَاحِمِ : يا مُزَاحِمُ أخافُ أَنْ نكُونَ مَثْن نفت المَدِينَةُ .

٣٨٥٨٧ - وَقَالَ ميمونُ بْنُ مهرانَ : مَا رَأَيْتُ ثَلاثةً مُجَدَّمِينَ خَيْرًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْد العَزِيزِ ، وَابْنِهِ عَبْدِ الـمَلكِ ، وَمَوْلاهُ مُزَاحَمٌ (١) . وَاللّهُ المُوفَّقُ للصَّوَابِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في التمهيد (١٢ : ٢٣١) .

#### (٣) باب ما جاء في تحريم المدينة

١٦٤٤ - مَالِك ، عَنْ عَمْروَ مُولَى الْمُطَلِّبِ ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِك ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ طَلْعَ لَهُ أَحْدُ . فقال : « هَذَا جَبْلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمُّ إِنَّ إِرَّاهِمِمَ حَرَّمَ مَكَّةً ، وَآنَا أَحَرَّهُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْها» (١).

٣٨٥٨٨ - هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ [ هذا الحَدِيثُ مُخْتَصَرًا .

٣٨٥٨٩ – وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعَفرِ ؛ فَذَكَرَ فِيهِ مَعَانِي ، وَلَمْ يَذْكُرُهَا مَالِكٌ ، 
ذَكَرَهُ سنيدٌ ، قَالَ : جَدَّتُني إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعَفرِ ، فَذَكَرَ فِيهِ مَعَانِي ، وَلَمْ يَذْكُرُهَا مَالِكٌ ، 
ابْنِ حنطبِ ، أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ إِنَّ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأبي طَلْحَة : 
أخشم رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلُما فَرَلَ ، فَكُنْتُ اسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ : و اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ 
بِكَ مِنَ الهَمَّ وَالْحَرَّنِ وَالكَمْرُ وَالكَمْسُو ، وَالجُبْنِ وَالبُحْلُ ، وَصَلْعِ الدَّيْنِ ، وَعَلَمِ 
الرَّجَالِ » . فَلَمْ أَزُلُ أَحَدُمُهُ إِنَّ حَتَى أَفْبِلَنَا مِنْ حَيْرَ ، وَأَقْبَلَ بِصِفَيْةً بِشِتِ حَيَّى ، فَذُ 
جَاءُوا بِها وَأَرْدَفَها خَلْفُهُ وَرَاءَهُ عَلَى كِسَائِها حَيْ إِذَا كَنَّا بِالصَّهْبَاء صنعَ حَيْسًا فِي 
نِطحٍ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالا فَأَكُلُوا وَكَانَ ذَلِكَ يَاؤُهُ بِها ، ثُمَ أَتْبَلَ حَيْقً فِأَلِكُ اللَّهُ مُعْ إِذَا بَنَا

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٨٩ والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٥٤) ، وأخرج جزأه الأول من طريق قرة بن خالد ، عن قتادة ، عن أنسر: البخاري في المفازي (٢٨٠٤) ، باب و أحدجل يحبنا ونحبه ، فتح الباري (٧ : ٢٧٧) ، ومسلم في الحج (٣٣١٢ ، ٣٣١٤) في طبعتنا ، باب و أحد جل يحبنا ونحبه ، أما جزء الحديث الثاني فسيأتي من رواية رافع بن خديج ، وجابر، وغيرهما بعد قليل وسيذكره المصنف مطولاً في الحديث الثانل.

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) بداية خرم في نسخة (ك) .

لَهُ أُحَدُّ، قَالَ :﴿هَذَا جَبَلٌ يُحِبَّا وَنُحِيَّهُ ، فَلَمَّا أَشْرِفَ عَلَى الْمَدِيَّةِ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمُّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، اللَّهُمُّ بَارِكُ لَهُمْ فِي صَاعِهِم ومُدَّهُمُهُ(١).

. ٣٨٥٩ - قَالَ أَبُو عَمْوَ: أَمَّا قَوْلُهُ ﷺ ، فِي أُحُدِ : ﴿ جَبَلَ يُحِبُنا وَنُحِبُهُ ﴾ فَكُثُرُ الطُماعِ يحْملونهُ عَلَى المُجَازِ ، وَالمَعْنَى عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ كَالْمَعْنَى فِي قُولُ اللهِ تَعَالَى : ﴿ وَاسْأَلُ الْعَلَ الْقَرْيَةِ ، فَكَذَلِكَ تَعَالَى : ﴿ وَاسْأَلُ الْعَلَ القَرْيَةِ ، فَكَذَلِكَ تَعَالَى اللهِ ﷺ : واسْأَلُ الْعَرْيَةِ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ : وَكَانُوا يحبُّونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَيحبُهم ؛ لأَنْهُمْ أَوْرُهُ وَنَصَرُوهُ وَأَعَانُوهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعَمَّ وَهُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَعَانُوهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا وَرُهُ وَنَصَرُوهُ وَأَعَانُوهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ مَا أَوْرُهُ وَنَصَرُوهُ وَاعْمَانُوهُ وَاعْمَانُوهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُنْكِانَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَوْهُ وَالْمَانُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُونُ أَنْ أَوْلُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٨٥٩١ – وَقَدْ قِيلَ فِي الجَمَازِ أَيْضًا وَجَدَّ آخَرُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ ﷺ يَفْرَحُ بِأَحْد إِذَا طَلَعَ لَهُ اسْتَبْشَارًا بِالدِينَةَ وَمَنْ فَيها من أهله وذريَّته ، ويحب النظر إليهم وَيَنْتهجُ للأُوبَةِمنْ سَفَرِهِ وَالنَّزُولِ عَلَى أَهْلِهِ وَاحِيته.

٣٨٥٩٢ - وَقُولُهُ : (يُحبُّنا ٤. أي لَو كَانَ مِمَّنْ يَصِيحُ مِنْهُ الحُبُّ ، لأحبُنَا كَمَا لُـعِهُ . نُحِهُ .

٣٨٥٩٣ – وَقَدْ زِدْنَا هَذَا المعنَى بَيانًا بِشُوَاهِدَ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ ( )

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٨٩) باب و فضل الحدمة في الغزو ؛ (٢: ٣٨)، ومسلم في الحج (٣٢٦٣) في طبعتنا ، وبرقم (٤٦٦) في طبعة عبد البلقي باب و فضل المدينة، ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة ، والترمذي في المناف (٣٩٣٠) باب و في فضل المدينة ، (٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (١٩: ١١٢ – ١١٣) ، (٢٠: ١٧٧) .

٣٨٥٩٤ – وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ محبَّتُهُ حَقِيقَةً ، كَمَا يُسِبِّعُ كُلُّ شَيْءٍ حَقِيقَةً ، وَلَكُنْ لا يَفْهُمْ ذَلِكَ النَّاسُ، وَغَيْرُ نكيرٍ أَنْ يَصَنَعَ اللهُ مُحَبَّةً رَسُولِهِ فِي الجَمادِ وَقِيما لا يعقَلُ كَمَقُلُ الآدَمِيْنَ ، كَمَا وَضَعَ اللهُ حَشَيْتَهُ فِي الحِجَارَة ، فأخبرَ فِي مُحْكَم كتابِهِ بأنُّ مِنْهَامًا يهبطُ مِنْ خشية اللهِ، وكما وَضَعَ فِي الحِذْعِ مَحَبَّةُ النَّبِيُّ عَلِيَّةً حَتَّى حَنَّ إِلَيْهِ حَيْنَ النَّاقَةِ لَوْلَدِهَا .

٣٨٥٩٥ - رَواهُ أَنَسٌ ، وَجَابِرٌ ، وَغَيْرُهُ .

٣٨٥٩٦ – وَقَدْ ذَكَرَنَاهُ مِنْ طُرُقِ، فِي غَيْرِ هَذَا المَوضَعَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ \_ يخْطُبُ إِلى جَذْعٍ ، فلمَّا صنعَ لَهُ المنبر ، وَخطبَ عَليهِ ، حَنَّ الجَذْعُ حَبِينَ النَّاقَةِ إِلَيْهِ... فَنزلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاحْتَضَنْهُ، فَسكنَ (١) .

٣٨٥٩٧ – وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ ، قَالَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلُّ :﴿ وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقُهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [ الإسراء : ٤٤] .

٣٨٥٩٨ – وَاَمَّا قُولُهُ : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ ﴾ فقدْ رُويَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ ، وَحَدِيثِ رَافع بْنِ حَديج وحَديثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَاصِ ، كَمَا رُويَ مِنْ حَدِيث آنَس .

٣٨٥٩٩ - وَقَدْ ذَكَرْناهَا بِالْأَسَانِيد في «التَّمْهيد»(٢) .

٣٨٦٦٠٠ – وَرَوى ابْنُ عَبَّاسٍ ، وأَبُو شريح الكعبيُّ الحزاعيُّ ، وأَبُو هُريَرَةَ ، أَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في المناقب (٣٥٨٤) باب و علامات النبوة في الإسلام ، ، فنح الباري (٦ : ٢٠١). وانظر دلاكل النبوة للبيهقي (٦ : ٦٦) باب و ما جاء في حنين الجداع <sub>٤ .</sub>

 <sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٠ : ١٧٨ - ١٧٨) ، وكلها من جميع هذه الطرق أخرجها مسلم في الحج - باب
 وفضل المدينة ودعاء الذي ﷺ فيها بالبركة »

اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ ، وَلَمْ يحرِّمُها النَّاسِ .

٣٨٦.١ حدثتي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدثتي قاسمٌ ، قال : حدثتي قاسمٌ ، قال : حدثتي أحمدُ بْنُ رَهِي ، قالَ : حدثتي أبي ، قال حدثتي أبي ، قال حدثتي أبي ، قالَ : عن مُسلم بْن يَرِيدَ أَحد بَنِي سَعْدِ بْن بِكْر ؛ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يَرِيدَ أَحد بَنِي سَعْدِ بْن بِكْر ؛ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَاشِيعَ بْنُ عَمْرٍ و الحزاعيَّ ثُمُّ الكمبيّ يَقُولُ: فلمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ ، قَامَ عَالَ : و أَمَّا بَعْدُ ؛ فإِنَّ اللَّهَ حَرَّمً مكَّة ، لَمْ يحرِّمُها اوَّلَ النَّاس، وَإِنَّما أَحَلُها لِي سَاعةً مِنَ النَّهارِ أَمْس ، وَأَنَّها اليَوْمُ حَرَامٌ ، كَمَا حَرَّمَها أَوَّلَ ، مَرَّةً اللَه مَرَّةً اللَهُ مَرَّةً مَلَ عَرَّمَها أَوْلَ .

٣٨٦.٢ – وَحَدَّثْنِي عَبْدُ الوارثِ ، [ قَالَ : حَدَّثْنِي قَاسِمْ] ٣٠ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَمِيمَ قَاسِمْ] مَا فَالَ : حدَّثْنِي أَمِي ، قَالَ حدَّثْنِي جربرٌ ، عَنْ مُنْصورٍ ، عَنْ مُجاهد [ عن طاووس] ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَشْحِ مَكَّةُ: وإِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّامُ اللَّهِ يَقِقُ مَرْامُ اللَّهِ عَلَى يَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

 <sup>(</sup>١) نهاية الخرم الذي وقع في هذا الموضع من نسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (٤ : ٣٢ )

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٤) في (ك) : ﴿ قال : حدثني زهير، .

<sup>(</sup>٥) أعرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (٩٧١٣) ، وأحمد ٢٢٦/١ و ٣٥٥ و ٣٥٩ ، والبخاري في الحج (١٥٨٧)باب فضل الجهاد والسير ، و(١٨٤٤) في جزاء الصيد : باب لايحل القتال بمكة ، و(٢٧٨٣) في الجمهاد والسير : باب فضل الجمهاد والسير ، و(٢٨٢٥) باب وجوب النفير ،=

٣٨٦٠٣ - [قَالَ أَلُو عُمَرَ :هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَالْحَقِقَةُ ، لا الْجَازُ وَيشهدُ لِذَلِكَ قُولُ اللَّهِ عزَّ وَجلَّ : ﴿ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعَبَدَ رَبَّ هَذِهِ البِّلْدَةِ النِّذِي حَرَّمَها ﴾ [النمل: ٩١].

٣٨٧٠٤ - وَقَدْ رُوِي أَنَّهُ حَرَّمُها عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ ، وَلَيْسَ بِالقَوِيُّ .

٣٨٦٠٥ - وَقَالَ](١) حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي السِمْ ، قَالَ حَدَّثَنِي السَّمِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَادٍ الرَّحْمَنِ عَن مُسلمِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى وَنَكَ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى وَنَكَيهةً (١) ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَقُولُ : فإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَى لِمِنَالِ وَالْهِيمَ » .

٣٨٦٠٦ - وآمًّا قَوْلُهُ : ﴿ وَإِنِّي أُحَرُّمُ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا ﴾ .

<sup>=</sup> و(١٨٩٣) في الجزية والموادعة : باب إثم الغادر للبر والفاجر ، ومسلم في الحج (١٣٥٣) في طبعة عبد الباقي – باب ( تحريم مكة وصيدها... ٤. وأبو داود (٢٠١٨) في الحج : باب تحريم حرم مكة، و (٢٠٤٨) في الحجد : باب الهجرة هل انقطعت ، والترمذي (١٥٩٠) في السير : باب ما جاء في الهجرة ، والنسائي ٥/٢٠٦ – ٢٠٣ في الحج : باب حرمة مكة ، و ١٤٤٧ في البيعة : باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ، وفي السيرمن الكبرى ٤كما في ( النحقة ٤ ٥/٢٢ ، والمطبراني في والكبر ، (٤٤٤) ، والبعقي ٥/١٩ ، والمبارئي في طرق عن منصور به به .

وأخرجه أحمد ٢٥٣/١، والبخاري (٣٤٩) في الجنائز : باب الإذخر والحشيش في القبر، (٢٥٩) في جزاء الصيد : باب لا يغره من (٢٠٩٠) في البيوع : باب ما يكره من (٢٠٩٠) في البيع ، و٣٤١/٢) في اللقطة : باب كيف تعرَّف لقطة مكة ، و٣١٣)، والنسائي ٢١١/٥ في الحج : باب النهى أن يتفرصيد الحرم ، والبيهقي ١٩٥/٥ من طرق عن عكرمة ، عن ابن عباس .

<sup>(</sup>١) سقطت العبارة بين الحاصرتين في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ط) : مولى أم فكيهة .

يَعْنِي الْمَدِينَةَ ؛ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ .

#### \* \* \*

١٦٤٥ - مَالِكٌ عَنِ إَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسيَّبِ ، عَنْ أَبِي
 هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَوْ رَأَيْتُ الظَّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتُعُ مَا ذَعَرْتُها ، قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ : ( مَا يَشِ لَا لِبَتِهَا حَرَامُ (١٠).

٣٨٦٠٧ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : اللابَتَانِ هُمَا الحَرَّتَانِ. واللابَةُ الحَرُّةُ ، وَهِيَ الأَرْضُ الَّتِي الْبِسَتِ الحجارَ السُّودَ الجُردَ ، وَجَمْعُ اللابَةِ لا بَاتٌ وَلوبٌ .

٣٨٦٠٨ – وَكَنْلِكَ فَسُرَّهُ ابْنُ وَهْبِ وَغَيْرُهُ ؛ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَهُوَ قُولُ مَالِكٍ .

٣٨٦٠٩ – قَالَ أَيْنُ وَهُبٍ: وَهَذَا الَّذِي حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّدِينَةِ ، إِنَّما هُوَ فِي قَتْلِ الصَّنَّدِ قِيلَ لَهُ: خَمَا حرمَ مِنْها فِي قَتْلِع الشَّجَرِ ؟ قَالَ: حَدُّ ذَلِكَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ ، بَلَغْنِي ذَلِك عَنْ عُمَرَ بْن عَبْد العَرِيز .

• ٣٨٦١ – وَقَالَ ابْنُ نَافع (٣) : اللابَتانِ إِحْدَاهُما الَّتِي يَنْزِلُ فِيها الحَاجُّ إِذَا رَجَعُوا مِنْ مَكَّةَ ، وَهِيَ بِغِرْبِي للَّذِينَةِ [ والأخرى مِمَّا يَلِيها مِنْ شَرْفِي المَدِينَةِ ] ٣٠ .

<sup>(</sup>۱) للوطأ: ۸۸۹ ، والموطأ برواية أبي مصعب (۱۸۵۵) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في فضائل المدينة (۱۸۷۳)، باب و لايتي المدينة ، فتح الباري (٤ : ۸۹۹) ، ومسلم في الحج(٣٢٧٣) في طبعتنا ، وبرقم (١٣٧٧) وطبعة عبد الباقي باب و فضل المدينة ، ودعاء الدي ﷺ فيها البركة ، والترمذي في المناقب في الحج من سنته والترمذي في المناقب في الحج من سنته الكري على ما في تحفة الأشراف (۱۰ : ٤١) ، والإمام أحمد في و مسنده ، (۲ : ۲۲) .

<sup>(</sup>٢) تقدم في (٤:٤٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

٣٨٦١ – قَالَ : وَمَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الحَرْتَيْنِ حَرَامٌ أَنْ يُصَادَ فِيها وَحْشُ أَو طَيْرٌ .

٣٨٦١٢ – قالَ أَنْنُ نَافع ِ: وحَرَةٌ أُخْرَى مِمَّا يَلِي قبلةَ المَديِّنَةِ ، وحَرَّةٌ رَابِعَةٌ مِمَّا يَلِي دُبُرَ المَدينَةِ ، فَمَا نَيْنَ هَذهِ الحرارِ فِي الدَّورِ كُلُّهَا حَرَامٌ أَنْ يُصَادَ فِيها ، وَمَنْ ذَلكَ أَنْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَرَاءٌ فِيهَا صَادَ .

٣٨٦١٣ - قَالَ أَلُوعُمَرَ: أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ أَلِيَّةُ الفَّوى بِالأَمْصَارِ وَٱتَبَاعِهِم ؛ أَنْ لا جَزاءَ فِي صَيْدِ المَدِينَةِ، وشَنَدَّتْ فِرْقَةٌ ؛ فَقَالَتْ : فِيهِ الجَزاءُ ؛ لأَنَّهُ حَرَمُ نَبِيٍّ قِبَاسًا عَلَى مكة ؛ لأَنُّه حَرَمُ إِنْ اَهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ .

٤ ٣٨٦١ – وَاتَّقَقَ مَالِكٌ ، والشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهِما ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبُل<sub>َم</sub> ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ العلْمِ } أَنَّ الصَّيْدَ في حَرِّم المَدينَة لايِجُوزُ .

٣٨٦١٥ - وعلى ذلك كان أصحاب رسول الله على .

١٦٤٦ – ذَكَرَ مَالكٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ؛ أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ ٱلْجَوُّوا ثَمَّلْبًا إِلى زَاوِيَةٍ، فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لا أَعَلَمُ إِلا أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَم ِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُصْنَعُ هَذَا؟(١).

١٦٤٧ - مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ ؛ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَنَا

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٩٠ ،ورواية أبي مصعب (١٨٥٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٩٠ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٥٧) النهس : طائر يشبه الصرد يصطاد العصافير.

٣٨٦١٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : الأَسْوَافُ مُوضِعٌ بِنَاحِيَةِ البَقِيعِ مِنَ المَدِينَةِ ، وَهُوَ مُوضعُ صَدَقَةِ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ وَمَالِهِ .

٣٨٦١٧ – وَالنَّهُسُ طَائِرٌ يُقَالُ : إِنَّهُ الصُّرُدُ . وَقِيلَ : إِنَّهُ يُصْنِيهُ الصُّرَدَ ، [وَلَيْسَ بِالصُّرَدِ](١) ، وَهُوَ أَصْغَرُ مِنَ الصَّرَدِ، مثل القطامي والباشتقِ (٢) . وَقِيلَ : إِنَّهُ اليَمامُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٨٦١٧ م - ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّتَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُويْسِ،
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ شَرْحِيْلَ بْنِ سِعْدِ ، أَنَّهُ عَرَجُ هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ حَسَّانَ بْنِ
ثَابِتٍ بِحَبَالْتَيْنِ لَهُمَا إِلَى الأَسْوَافِ ، صَدَقَة زِيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ: وَنَحْنُ غَلْمَانٌ ،
فَصَادَ عَبْدُ الرَّحْمِ طَائِراً قَالُ لَهُ : النَّهَسُ ، فَشَكَلُهُ ، قَالَ : فَدَقَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، فَرَى مَعِي النَّهِسَ ،
فَقَالَ : أَصَدَتُمْ هَذَا ؟ فَقُلْتُ : تَعَمْ. فَقَالَ : نَاولْنِيهَا ، فَنَاوَلُتُهُ إِنَّاهُ وَبُعْ فَعَلُ مُعَى النَّهُسَ ،
وَسَوَّى رِيشَهُ ، ثُمَّ أَرْسُلُهُ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ يَدِي فَصَكَ قَفَايَ ، ثُمَّ قَالَ : يَاحَبِيثُ ، أَما
عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَهَى أَنْ يُصادَ بَيْنَ لا بَتِي المَدِينَةِ ؟

٣٨٦١٨ - [ قَالَ أَبُو عُمَرَ] ٢٠ : وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مَالِكٌ ، فِي حَدِيثِ زَيْدِ أَبْنِ ثَابِتِ ، يَقُولُونَ : هُو شرحْبيلُ بْنُ سَعْدِ ، كَانَ مَالِكٌ لا يَرْضَاهُ ، فَلَمْ يُسَمَّهِ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) اسم طائر ، فارسي معرب . اللسان (م . بشق) ص (٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣)سقط في (ي ، س) .

وَالْحَدِيثُ مَحْفُوظٌ لِشرحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ مِنْ وُجُوهٍ .

٣٨٦١٩ – ذَكَرَ إِسْماعِيلُ بْنُ إِسْحاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي نَصْرُ بُنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَخْبِرَنَا الأَصْمَعِيُّ ، قَالَ : أَخْبِرِنَا مَالِكٌ ، عَنْ رَجُل ٍ ، قَالَ أَصَبْتُ نُهَسًا بِالأَسْوافِ ، فَأَخَذُهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَأَرْسَلَهُ .

· ٣٨٦٢ – قَالَ الأَصْمعيُّ : فَحَدَّنْتُ بِهِ نَافعَ بَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ أَبِي نعيم ، فَقَالَ : ذَلكَ شرحيلُ [ بْنُ سَعْدًا (١) ، أَنَّا سَمَّتُنُّهُ مَنْهُ .

٣٨٦٢١ – قَالَ إِسْمَاعِيلُ : وَحدَّثْنِي مسددٌ ، قَالَ : حدَّثْنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ<sup>(٢)</sup> اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ شرحبيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : أُصَبِّتُ طَائِرًا بِالْمَدِيَّةِ، فَرَآنِي زَيْدُ أَبْنَ وَبَدِّ ، فَانَتَزَعَهُ مِنْ فَرَّانِي زَيْدُ أَبْنَ وَانْتَزَعَهُ مِنْ فَأَرْسَلَهُ .

٣٨٦٢٢ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَحدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ المدينِيِّ، قَالَ ] صحَدَّثْنِي سَفْيانُ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدِ يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ مَعْدِ يَقُولُ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ أَلْبَ وَنَحْنُ غَلْمَانٌ نَلْعَبُ فِي حَائِطِ لَهُ وَمَعَنا فخاخٌ ننصبُ بِها ، فَصاحَ بِنَا وَطَرَدْنَا، وَقَالَ: أَلَّمْ تَعْلَمُوا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى حَرَّمٌ صَيْدُهَا يَشِي المَدِينَةُ .

٣٨٦٢٣ – قَالَ [ إِسْمَاعِيلُ](٤) وَحَدَّتُنِي إِيْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الهرويُّ ، قَالَ : حَدَّتُنِي ابْنُ أَسِي الزَّنَادِ ، عَنْ شرحييلَ بْنِ سَعْدِ ، أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَجَدُهُ قَدِ اصطَادَ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) ، عبيد الله .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ( قال علي :و) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي،س).

طَائِرًا يُقَالُ لَهُ : نُهَسٌّ فِي الأَسْوَافِ ، قَالَ : فَأَحَلُهُ مِنِّي فَأَرْسَلُهُ وَضَرَبْنِي ، وقَالَ : يا عَدُوْ اللهِ ، آمَاعَلُمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ لابتيها يُعْنِي المَليِنَةَ .

٣٨٦٢٤ – قَالَ إِسْمَاعِيلُ : قَالَ مَالِكٌ : تَحْرِيمُ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لاَبَتِي المَدِينَةِ ، وتَحْرِيم الشَجَرِ بريدٌ فِي بريدٍ .

٣٨٦٢٥ – وَمِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ مَالِكِ ، فِي تَحْرِيمِ اللَّذِينَةِ ؛رَوَى سُليمانُ بْنُ بِلالِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِجرةَ، عَنْ أَيْ عَنْ سَعْدِ بْنِ عِجرةَ، عَنْ أَي سَعْدِ الحَدريُّ ، أَنَّ النبيُّ عَلَيْهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَنِي المَّدِينَةِ، وَأَنَّهُ حَرَّمَ شَجَرَهَا أَنْ يعضدَ.
٣٨٦٢٦ – قَالَتْ أَنْكُ : فَكَانَ أَنْ سَعْد يضْ ثُنِه إذَا صَادُه ا فيما ، وَدُ سُلُ

. ٣٨٦٢٦ - قَالَتْ زَيْنَبُ : فَكَانَ أَبُو سَعِيد يضْرُبُ بَنِهِ إِذَا صَادُوا فِيها ، وَيَرْسُلُ لَصَيَّدَ .

٣٨٦٢٧ – وَرَوَى سَعْدُ بُنُ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ وَجَدَّتُمُوهُ يَصِيدُ فِي حُدُودِ اللَّهِيَّةِ ، أَو يَقْطَعُ مِنْ شَجَرِها ، فَخَذُوا سَلَبُهُ ﴾ . وَأَخَذَ سَعْدٌ سَلَبَ مَنْ فَعَلَ ذَلكَ .

٣٨٦٢٨ – قَالَ أَبُو عُمُو : هُولاءِ أَصْحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَدْ فَهِمُوا مَعْنَى تَحْدِيمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَدْ فَهِمُوا مَعْنَى تَحْدِيمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَنَ المُذْهَبُ عَنْهُم ؟ بَلُ الرُّسُدُ كُلُّهُ فِي اتْبَاعِمِمْ ، وَاتّباعِ السَّنَّةِ الَّتِي نَقْلُوهَا وَفَهِمُوها وَعَهُوا بِهِا .

٣٨٦٢٩ – وَقَالَ مَالِكٌ : لا يُقتَلُ الجَرادُ فِي حَرِم ِ المَدينَةِ ، وَكَانَ يَكُرُهُ ما قتلَ الحَلالُ مِنْ صَيْدِ المَديِنَةِ .

٣٨٦٣٠ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : صَيْدُ اللَّذِينَةِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، وَكَذَلِكَ قَطْعُ شَجَرِها . ٣٨٦٣٦ - وَاحْتَجُّ الطَّحَاوِيُّ لَهُمْ بِحَدِيثِ أَنْسٍ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ دَخَلَ دَرَهُم ؟ فَقَالَ : ﴿ يَا أَبَا عُمَيْرٍ ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ ﴾ . وَأَبُوعُمَيْرُ أَخٌ صَغِيرٌ كَانَ لأنَسَ وَكَانَ لَهُ نَسَ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ ؟ » . وَأَبُوعُمَيْرُ أَخٌ صَغِيرٌ كَانَ لأنَسَ

٣٨٦٣٢ – وَهَذَا لا حُجَّةَ فِيهِ ؛ لأَنَّهُ يُمكُنُ أَنْ يَكُونَ النَّغُرُ صِيدَ فِي غَيْرِ حَرَمٍ المَدينَة .

٣٨٦٣٣ – وَاحتجَّ أَيْضًا بِحَديثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجاهدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحْشٌ، فَإِذا خَرجَ لَعِبَ واثْنَدًّ ، وأَقْبَلَ وأَدْبَرَ ، فَإِذَا أَحَسُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَبِضَ وَلَمْ يَتَرَعْرُمْ كَرَاهِيَةً أَنْ يُؤذِيُهُ (١) .

٣٨٦٣٤ - وَهَذَا الحَديثُ أَيْضًا مَعْناهُ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي عُمَيْرٍ ، فِي النُّغَيْرِ .

٣٨٦٣٥ - وَأَمَّا حُجُّةُ مَنِ احْتَجُ لِسفُوطِ التَّحْرِيمِ لِصَيْدُ المَّدِيّة بِسفُوطِ الجَزَاءِ فِي صَيْدِها ، فَقَاسِدَةً لأَنَّ الجَزَاءَ فِيها ذَكَرُهُ العَلمَاءُ ، لَمْ يَكُنْ فِي صَيْدِ مَكَّةً إلا عَلَى أُمَّةً مُحمد عَلَّى خَاصَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ قَلْنِا جَزَاءً فِي صَيْدِ مَكَّةً ، وَنَرْعُوا مُحمد عَلَّى خَاصَّةً ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْ كَانَ مِنْ قَلْنِا جَزَاءً فِي صَيْدِ مَكَّةً ، وَنَرْعُوا مُعْدِلًا اللّهِ بَعْلَى عَنْ اللّهِ بَعْنَى مِنَ الصَّدِد ﴾ [المائدة : يقول اللّه تِعَالَى : ﴿ وَلا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرِمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُم مَتَعَمِّدًا ﴾ [سورة المائدة : الآية و 19

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) مستد الإمام أحمد (٦: ١١٢، ١٥٠، ٢٠٩).

#### (٤) باب ما جاء في وباء المدينة

الْمُوْمِنِينَ؛ أَنْهَا قَالَتْ : مَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَمُّ الْمُوْمِنِينَ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَلْمُ مَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدْمِنِينَةَ ، وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِهِ لللَّهُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ : يَا أَبْتَ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَلَا لِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَلَا لِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَلَا لِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَلَا لِللَّهُ كَيْفَ مَا اللَّهِ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتُهُ الْحُمَّى يَقُولُ :

كُلُّ امْرِئُ مُصَبَّعٌ فِي أَهْلِهِ \*\* وَالمُوْتُ أَدْنَى مِنْ شَيِرَاكُ نَعْلِهِ وَكَانَ بَلالٌ إِذَا أَقَلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرتُهُ فَيْقُولُ:

ألا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيَتَنَّ لَيْلَةً ۞\* بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ ؟ وَهَلَ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ؟ ۞\* وَهَلْ يَنْدُونَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ ؟

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ . فَقَالَ : ﴿ اللَّهُمَّ حَبُّنْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ ،كَحُبُنَا مَكَّةَ أَوْائْنَدَ ، وَصَحَّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَانْقَلْ حُمَّاها فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ، ۱۹۸ - ۱۸۹۸ ورواية أبي مصعب (۱۸۵۸) و الحديث عند المصنف في التمهيد 
(۲) ، ۱۹ ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (۲۹۲۱). باب مقدم النبي كلله وأصحابه المدينة، وفي المرضى (۲۹۶) باب عن دعا برفع 
الوباء والحدى، والنسائي في الطب من «الكبرى» (كما في «التحقة ۱/۱۹۰)» والبيهقى ۲۸۲۳ وأخرجه مطولا ومختصرا أحمد ۲۵٫۱۲ ، والبخاري (۱۸۸۹) في فضائل المدينة، وفي 
الدعوات (۱۳۷۲) باب الدعاء برفع الوباء والوجع، ومسلم (۱۳۷۱) في طبعة عبد الباقي في 
الحج: باب الترغيب في سكنى للدينة والصبر على لأواتها، من طرق عن هشام بن عروة، به، 
وأخرجه أحمد ۲/۱۵ و ۲۲۲-۲۲۲ من طريقين عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي بكر بن 
إنسحاق بن يسار، عن عبد الله بن عروة ، به.

١٦٤٩ - مَالِكٌ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ } أَنَّ عَائِشَةَ زوج النبي ﷺ قَالَتْ
 وَكَانَ عَامُر بْنُ فَهِيْرَةَ يَقُولُ :

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ \*\* إِنَّ الْجَبَانَ حَتَّفُهُ مِنْ فَوْقِهِ(١)

٣٨٦٣٦ – هَكَذَا ذَكَرَ مَالِكٌ قُولَ عَامِرِيْنِ فُهْيرَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد و أَنَّ عَائِشَةَ ﴾ لَمْ يختلف الرُّواةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ ،وَلَمْ يَذَكُرُهُ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ عَائِشَةَ .

= وأخرجه أحمد ٢٣٩/٦ - ٢٤ ٢عن يزيد، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عباش ، عن عائشة.

وذكر عمر بن شبة في «أخبار المدينة» أن هذا الرجز (كل امرئ مصبح...) خنظلةبن يسار قالة يوم ذي قار، وتمثل به الصديق رضى الله عنه.

والبيتان اللذان تمثل بهما بلال، هما لبكر بن غالب الجرهمي أنشدهما لما نفتهم خزاعة من مكة. وقوله: وبواده ،أي زوادي مكة. وه إذخو وجليل ،: نبنان من الكلأ، طيبا الرائحة يكونان بمكة وأوديتها، لا يكادان يوجدان في غيرها. قاله أبو عمير بن عبد الير.

و(معينة): تقع تمر الظهران قرب جبل يقال له: الأصفر، وهو بأسفل مكة، وهي سوق للعرب، كان في الجاهلية،وكانت تقوم في العشر الأواخرمن ذي القعدة.وقال ياقوت: قيل: معينة: بلد على أميال من مكة، وهو لبني الدئل خاصة.وقال الأصمعي:مجنة جبل لبني الدئل خاصة.تهامة بجبب طفيل، ولياه أراد بلال فيما كان يتمثل....

وشاهة وطفيل : جبلان بقرب مكة على نحو ثلاثين ميلا منها كما قال غير واحد، وقيل: جبلان مشرفان على مجنة على بريدين من مكة، وقال الحظامي:كنت أحسب أنهما جبلان حتى أثبت لمي أنهما عبنان. وقواه السهيلي في فالروض الأنف ١٦/٣٠ بقول كثير:

> وما أنس م الأشياء لا أنس موقفا \*\* لنا ولها بالخبت خبت طفيل والحبت منخفض الأرض.

(١) الموطأ: ٨٩١، وللوطأ برواية أبي مصعب (١٨٥٩).

٣٦ – الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٣٦ –

٣٨٦٣٧ - [ وَقَدْ جَوْدَهُ مَالِكٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٨٦٣٨ - وَرَواهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيِينَةَ ، وَمُحمدُ بْنُ إِسْحاقَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدالرَّحمن ، عَنْ هشام بْن عُرْوَةَ ، عَنْ أَلِيه ، عَنْ عَائِشَةً إِلاَ .

٣٨٦٣٩ – وَهَيهِ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَقَوْلُ بِلالِ ، وَقَوْلُ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ ، وَزَادَ ابْنُ عَيْنَةَ ، وَابْنُ إِسْحَاقَ ، فِي رَجَزِ عَامِرِ بْنِ فهيرةَ :

# َالثَّور يحمي جِلْدَهُ بِرَوقِهِ

• ٣٨٦٤ – وذَكرُوا أنَّ الدَّاخِلَ عَلَيْهِمْ وَالسَّائِلَ لَهُمْ عَنْ أَحْوَالِهِمْ ، وَالقَائِلَ لِكُلُّ وَاحِد مِنْهُم : كَيْفَ تَجِدُكُ : رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لا عَائِشَةَ .

٣٨٦٤١ – وَرَوَاهُ سَعِيدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتُ : فَدَخَلُتُ عَلَيْهِمْ تَمْنِي آبَا بَكُر ِ [آبَاهَا](٢) ، وَيَلالاً ، وَعَامِرَ بْنَ فُهِيرَة فِي بَيْتِ ، فَقُلْتُ : يَا آبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟بَا بِلالُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ يَا عَامِرُ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ كَمَا قَالَ مَالِكُ ، إلا مَا زَادَ مِنْ ذِكْوِ عَامِرِ بْنِ فُهْيِرَةَ فِي هَذَا الإِسْنَادِ .

٣٨٦٤٢ – وَقَدْ ذَكَرُنَا أَحَادِيثُهُمْ بِأَسَانِيدِهَا وَسَيَاقَة مَتُونِها فِي ﴿ النَّمْهِيلِ، ٣٠) ، وَذَكَرُنا بِلالاً ، وَعَامِرَ بْنَ فَهُنِيرَةَ بَمَا يَجِبُ وَيَنْجَعِي مِنْ ذِكْرِهما فِي كِتابِ الصَّحَابَةِ<sup>(4)</sup>.

٣٨٦٤٣ – وَامَّا قَوْلُهُ : إِذْخِرٌ وَجَلِيلٌ .فَهُمَا بَنَتَانِ مِنَ الكَلَا ، يَكُونَانِ بِمكَّةَ وَأُوْتَيَهَا ، لا يكادا يُوجَدانِ بَغْيرِهَا .

- (١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).
- (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك)، وزيد من (ي ،س، ط)
  - (٣) التمهيد (١٩١:٢٢) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٤) يلال بن رباح المؤذن ؟ مولى أبي بكر الصديق ترجمه المصنف في الاستيعاب (١٧٨:١)، وعامر
 ابن فهيرة ؟مولى أبى بكر الصديق ، ترجمه المصنف في الاستيعاب (١٩٦١:٣٧).

٣٨٦٤٤ - وَمُسَامَةُ وطفيلٌ . جَبَلانِ بَيْنُهِمَا وَبَيْنَ مَكَّةَ نَحُو ُ لَلاثِينَ مِيلاً .

٣٨٦٤٥ – وَقَالَ أَبْنُ عُنِينَةَ ، وأَبْنُ إِسْحاقَ ، فِي النَّبْتِ الْأُوَّلِ مِنْ بَيْتَي بِلالِ ، فِي
 هَذَا الحَديث :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ﴿\*\* بِفَخِ وَحَوْلِي إِذْخُرٌّ وَجِلِيلُ

٣٨٦٤٦ - بِفَخ : مكان بِوَادٍ .

٣٨٦٤٧ – وَقَالَ الفاكهيُّ ، فِي كِتَابِهِ[ ٥ أخْبار مكَّةَ٥](١) فخَّ ، الوَادِي الَّذِي بأصل الثنية النَّيْضاء إلى بلدح .

٣٨٦٤٨ – قَالَ أَبُو عُمَو َ : هُو قُرْبُ ذِي طُوَى ، وَقَدْ قِبَلَ إِنَّهُ وَادِي عَرَفَانٍ . وَالْأُولُ أَكْثُرُ ، وَهُو الَّذِي عَنَى الشَّاعِرُ النميرِيُّ (٢ فِي قُولُه :

مَرَوْنَ بَفخ ِ رَائِحاتِ عشيَّة \*\*\* يُلبِّينَ لِلرَّحمنِ مُعْتَمِرَات

٣٨٦٤٩ – وَقَالَ آخَرُ :

مَاذَا بِفخ مِنَ الإشْراقِ والطيبِ ۞۞۞ وَمِنْ حَوَار تَقَيَّات رَعَابِيب

٣٨٦٥ - وقَالَ أَبْنُ عُنينَةَ ، فِي رِواَتِهِ لِهَذَا الحَديثِ ، عَنْ هِشَامِ بِإِسْنَادِهِ :
 ووانقلْ حُمَّاها إلى خُمَّ أوالجحْفَة ، شكَّ فِي ذَلِكَ . وحُمَّ مُوضعٌ قَرِيبٌ مِنَ الجحفَة ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك)، ثابت في (ي ، س)

<sup>(</sup>۲) الراعي النمبري، أبو جنّدل ،عُبيد بن حصين النمبري من كبار الشعراء، ومن رجال العرب ، ووجوه قومه، هجا فأوجع ، وله مساجلات مع شعراء عصره، وامتدح عبد الملك بن مروان ، ترجمته في:طبقات فحول الشعراء : ٥٠٢ ، الأغاني (٣٠ : ١٦٨)، المؤتلف والمختلف ١٢٢، سمط اللآلي. ٥ تاريخ الإسلام (١١:٤)، شرح شواهد المنني : ٣٢٦، خزانة الأدب (٣ : ١٩٤-١٠٥).

َ وَفِيهِ غَدَيرِ يُقَالُ لَهُ غَديرُ خُمَّ . وَفِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [ لَعَلِيمً] ۞ : ١ مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهَذَا عِليِّ مَوْلاهُ ٢٠٠٠ .

٣٨٦٥١ – وَقَالَ البُّنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِه لِهِذَا الحَديثِ، بِإِسْنَادِهِ المَذْكُورِ : «وَانْقُلْ حُمَّاها إلى مَهْيَعَةَ » ،وَمَهْيَمَةُ هِيَ الجِحْنَةُ .

٣٨٦٥٢ – وَفِي هَذَا الحَديثِ بَيانُ مَا هُوَ مُتَعارَفٌ حَتَّى الآنَ مِنْ تَنُكِيرِ البَلْدَانِ عَلَى مَنْ لَم يَعْرِفْ هواء البَلْدِ، وَلَمْ يشربْ قَبْلُ مِنْ مَاتِهِ .

٣٨٦٥٣ - وَحَدَّتُنِي أَبُو عَبْدِاللَّهِ مُحمدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ : حدَّتْنِي [ أَبُو سعيد] (٢) بنُ الأعرابيِّ ، قَالَ : حدَّتْنِي شبابةُ ، قَالَ : حدَّتْنِي شبابةُ ، قَالَ : حدَّتْنِي شبابةُ ، قَالَ : حدَّتْنِي [ إسرَائِيلُ ، عَنْ ] (٤) أَبِي إسْحاقَ ، عَنْ حَارِثةَ ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، قَالَ : لَمَّا فَدَمْنَا المَّذِينَةَ ، أَصَبَنَا بِهَا وَعْكُ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ وَسَعَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

٣٨٦٥٤ – وَفِيدِ بَيانُ مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ النَّاسِ مِنْ حَيْنِهِمْ إلى أَوْطَانِهِمْ ، وَتَلَهُّفُهِمْ عَلَى فراق بلدانِهِم الَّتِي كَانَ مَوْلِدُهُمْ بِهَا وَمَشَاهُمْ فِيهَا .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٤ : ٢٠٠) ، والنسائي في خصائص الإمام على (٩٣) ، والحاكم
 (٣ : ٢ ، ١) ، وصححه على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي .

وأخرجه الترمذي مختصرًا في المناقب (٣٧١٣) باب و مناقب الإمام علي بن أبي طالب ١ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) . ا

ه ٣٨٦٥ - قَالَ ابْنُ مَيَّادة ، واسمهُ الرماحُ(١): .

ألا لَيْتَ مُعْرِي هَلْ أَلِيتَنَّ لِّلَلَّةً ﴿\*\* اِحرَّةً لِلْمَ حَيْثُ رَبَّتَنِي أَهَلَى اللّهِ بلاد بها نيطت عَلَيِّ مَالِمِي ﴿\*\* وَقُطُعْنَ عَنِّي حِينَ أَدركني عَقْلِي(٢)

 (١) إبن ميادة: هو أبو شراحيل وقبل أبو شُرَحيل . واسمه الرَّماح ، كشماًد بن يزيد . وهو من بني مُرَّة بن عوف بن سعد بن ذيبان ، وهط الحارث بن ظالم وميادة أنَّه ، وهني أم ولد بربرية ، وقبل صَمَّالِية كان هو يزعم أنها فارسية ، وفي ذلك يقول :

## أنا ابن أبي سلمي وجدَّي ظالم ۞ ﴿ اللهِ عَلَمْ عِلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَعَاجِمُ

#### أليس غلام بين كسرى وظالم \* \* بأكرم من نيطت عليه التماثم

وسبب تسميتها أنّه لما أقبلوا بهما من الشام نظر إليها رجل وهي ناعسة تتمايل على بعيرها فقال : إنها لميادة ، فسميّت به وغلب عليها .

وابن ميادة شاعرمقنهٔ فصيح ، لكنه كان متعرضاً للشر طالبا لمهاجاة الناس ومُسابَّة الشعراء ، وله مع الحكم الخُضري مهاجاة وساقضات كثيرة وأراجيزطويلة ، وقد أدرك الدولتين . كان في أيام هشام ابن عبد الملك، وبقى إلى زمن المنصور، ومدح من بني أمية الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليمان، ومن بني هاشم أبا جعفر المنصور وجعفر بن سليمان ، ولما قال من قصيدة :

#### فَضَلنا قريشًا غيرَ رهط محمد ﴿ ﴿ ﴿ وَغِيرَ بني مروانَ أَهُلَ القبائلُ

قال له إبراهيم بن هشام : أأنت فضلت قريشًا ؟! وجُردة وضربه أبواطًا ، ولما مسع البيت الوليد بن يزيد قال له : قدَّمتَ آل محمد علينا ؟ قال : ما كنت با أمير المؤمنين أظنه يكون غير ذلك. فلماحـ أفضت الحلافة إلى بني العياس قدم على المتصور فمدحه ، فقال له لمادعل عليه : كيف قال لك الوليد؟ فأعبره ، فجعل يتعجب ، ولم يعد إلى المتصور بعدها لما رأى قلة رغبته في مدائح الشعراء، ونزارة ثوابه لهم . وتوفى في صدرخلافه في حدود الست والتلاتين بعد المئة .

الشعر والشعراء : ٧٤٧ – ٧٤٩ ، والأغاني (٢ : ٥٠ – ١١٦) وسعط اللآليء (٣٠٦) ، وشرح شواهد المنتي للسيوطي : ٢٠ ، وخزانة الأدب (١ : ١٦٠) .

(٧) الأغاني (١٠٣٠)، وتمثل أبياته أول خطوة نحو الاتجاه الإنساني، تتمثل في ظهور الإحساس بالوطن في شمر القرن الثاني، وهذه الظاهرة هامة جنا؛ لأنها علامة على أقتراب الشعر العربي من المشاعر الإنسانية الرخيبة التي يسمها الوطن الكبير، وهذه الأبيات القليلة التي قالها ابن ميادة في =

٣٨٦٥٦ - وَقَدْ يُرُونَى:

هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادِي الْحَزَاما ﴿ ﴿ ﴿ حَيْثُ رَبُّتُنَّي أَهْلَي

٣٨٦٥٧ – وَقَالَ آخَرُ :

أَحَبُ بِبِلادِ اللَّهِ مَا بَيْنَ منيح \*\* إلي وسلمى أنْ تصوبَ سحابها بلاد بها [حل اللهباب تمانسي \*\* واَوْل أرض مَسَّ جلدي تُرابها

٣٨٦٥٨ - وَفِيهِ عِيادَةُ الجِلَّةِ الأَمْرَافِ [السَّادَة](") لِعَبِيدِهِمْ وَمُوالِيهم وَلَحُوانِهم؛ وَذَلكَ تَوَاضُعٌ منْهُمْ.

٣٨٦٥٩ – وَكَانَ بِلالٌ ، وَعَامِرُ بْنُ فُهِيْرَةَ عَبْدَيْنِ لأبي بكُر ( رضي الله عنه ) اُعْتَقَهُماً .

• ٣٨٦٦ – وَفَيهِ تمثل الصَّالِحِينَ والعُلماءِ والفُضالاءِ بِالشَّعْرِ ، وَفِي ذَلِكَ مَلِيلٌ عَلَى جَوَاز إِنْشَادِ الشَّمْرِ الرَّقِيقِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ حتَّى ولا فحْشٌ .

٣٨٦٦١ – وَفِيهِ رَفْعُ العقيرةِ بِالشَّعْرِ ، وَرَفْعُ العقيرةِ هُوَ الغناءُ الَّذِي يُسَمُّونَهُ غناء الركبانِ وغناء النَّصبِ والحداءِ ومَا أَثْسَبُهَ ذَلكَ. والعقيرةُ صُوْتُ الإِنْسَادِ .

٣٨٦٦٢ - قَالَهُ صَاحِبُ العَيْن .

القرن الأول يتشوق فيها إلى مرابعه في الجزيرة العربية، تلك التي كان العربي مشدود إليها حتى
 ذلك العصر، لا يعتبر أي أرض سواها وطنا له، تعتبر أول ما وصلنا من الشعر الإنساني، بعكس ما
 آل إليه الأمر قرب نهاية الفرن التاني بعد حدوث الاستقرار الاجتماعي

<sup>(</sup>١) في (ك): (عق).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك)، ثابت في بقية النسخ.

٣٨٦٦٣ – رَوَى ابْنُ مُبِهَابٍ ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْنَهَ ، [ عَنْ أَبيهِ] (١) أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ رَافعًا عقيرتُهُ يَتَغَنَّى .

٣٨٦٦٤ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُنْبَةَ : لا وَاللَّهِ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلاً كَانَ ٱخْضَى لِلَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْفَعِ .

٣٨٦٦٥ – وَرَوَى سُفْيانُ بَنْ عُنِيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عِرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : نِعْمَ زَادُ الرَّاكِ الغناء نَصَبًا .

٣٨٦٦٦ – وَرَوَى ابْنُ وَهْبِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، وَعَبدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِما زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ ,بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه ، قَالَ : الغناءُ مِنْ زَادِ المُسَافِرِ أَو قَالَ : مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ (٣) .

٣٨٦٦٧ - وَرَوى ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُمَر بْنِ عَلْدِ العَزِيزِ ، أَنْ مُحَمَدُ بْنَ نُوفَلِ أَخْبَرُهُ ؛ أَنَّهُ رَاّى أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ بْنِ خَارِقَةً وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهٍ [ عَلَى الأُخْرَى] (٢٠) . يَتَغَنِّى النَّصَبُ (٤) .

٣٨٦٦٨ – وَرَوَى أَبُو عُبيدةَ مَعمرُ بُنُ المثنَّى(\*) ، قَالَ : حَدَّثني رُوْبَةُ بْنُ العجَّاج، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ أَلِيهِ ، قَالَ : أَنْشَدْتُ أَبًا هُرِيْرَةَ :

<sup>(</sup>١) سقط في (ك)، وزيد من (ي ، س ، ط)

<sup>(</sup>۲) الزيادة بين الحاصرتين من التمهيد (۱۹۷:۲۲)بها يتم السياق.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن البيهقي (٢٢٤:١٠) ، والاستيعاب (٤٨٦:٢).

<sup>(</sup>٤) النصب: ضرب من الغناء.

<sup>(</sup>٥) تقدم في (٣:٤٧٤٢).

طاف الخيالان فهاجـا تغنيا ﴿\*\* خيال خيال تكنى تكتما قامت تربك خشية أن تصرما ﴿\*\* سَاقًا بخندا، وكعباً أضرما

### وكفلا مثل النقا أو أعظما

٣٨٦٦٩ – فَقَالَ أَبُو هُرِيْرَةَ : قَدْ كُنَّا ننشدُ مِثْلَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَلاَيْعَابُ عَلَيْنًا .

٣٨٦٧٠ – قَالَ أَبُو عُمَو : وَقَدْ أَنْشَدَ كَعْبُ بُنُ زُهَيْرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَصِيدَتُهُ اللاميَّة ؛ أوَّلها :

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ

٣٨٦٧١ - وَفِيها مِنَ التَّشْبِيبِ وَالمدْح ضُروبٌ.

٣٨٦٧٢ – وكان رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْمُعُ الشَّعْرَ وَيَسْتُحْسِنُ الحَسَنَ مِنْهُ ، وَقَالَ عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً ﴾ (١) .

٣٨٦٧٣ - وَرُويَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ أَتَى عَبْدَ الرَّحمنِ بْنَ عَوْفٍ زَائِرًا ، فَسَمِعَهُ . نغتي :

وَكَيْفَ ثُوائِي بِاللَّدِينَةِ بَعْدُما قَضَى ﷺ وطرًا مِنْها جميلٌ بْنُ مَعَمر ٣٨عهـ وطرًا مِنْها جميلٌ بْنُ مَعمر ٣٨عهـ و ٣٨عهـ مَـ وَرُوينا أَنَّ سَعِيدَ بْنُ المُسيَّبِ ، مَرْ فِي بَعْضِ أَزِقَة المَلينَةِ ، فَسمعَ

 <sup>(</sup>١) عن ابن عباس أخرجه الإمام أحمد (٣٣٧,٣٠٩,٣٠٤١)، والطيالسي (٢٦٧٠)، وأبو داود في الأدب (٢٠١١)باب وما جاء في الشعره، والترمذي في الأدب (٢٨٤٥)، باب وما جاء إن من الشعر حكمة.

الأُخْضِرَ الجِديُّ يَتَغَنَّى فِي دَارِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ ، يَقُولُ :

تَضَوَّعَ مِسْكًا بَطَنُ نُعْمَانَ إِذْ مَشَتْ \*\* بِهِ زَيْبُ فِي نِسْوَةَ عَفْرَاتِ ﴿ مَثَنَّ الْمَثِياتِ مِـ ٣٨عهِ وَقَالَ : هَذَا وَاللَّهِ مَا يلذُ اسْتِماعُهُ ؟ قَالَ سَعِيدٌ :

وَآيْسَتْ كَأْخُرى أَوْسَعَتْ جَيْبَ دِرْعِهَا \*\*\* وَأَبْدَتَ بَنَانَ الكَفَّ بالجَمَراتِ وَعَلَّتُ فَتِيتَ السِسْكِ وَحْفًا مُرَجَّلاً \*\*\* عَلَى مثلٍ بَدرٍ لاحَ فِي الظُلماتِ<sup>(١)</sup> وَقَامَتْ تُراثِي يَوْمٌ جمع ِ فَٱفْتَتْ \*\*\* بِرُوْيَتِها مَنْ رَاحَ مِنْ عَرفات ٣٨٦٧٦ – قَالُوا: فَكَالُوا يَرُوْنَ أَنَّ هَذَا الشَّعْرُ لِسَعِيدَ بْنِ الْسَيّْبِ.

٣٨٦٧٧ - قَالَ أَبُو عُمَو : البَّنْتُ الَّذِي سَمِعهُ سَعِيدٌ مِن الْأَسْضِر الجدي ، هُو مِن فيهُ المُعنيد أَمِن الأَسْضِر الجدي ، هُو مِن فيهُ المُعنو النميري " يسبّة إلى جَدِّه ، وَهُو مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ نمير الثقفي " كَانَ يُشَبِّبُ بِزَيْبَ أَخْتِ الحَجَّاج ، وَضَعِرُهُ هَذَا كَانَ يُشَبِّبُ بِزَيْبَ أَخْتِ الحَجَّاج ، وَضَعِرُهُ هَدَا عَمَدٌ ، لَيْسَ فِيهِ شَيَّةً لَمُدَّا ؛ لأَنَّهُ مِنْ مَعْنى البَابِ وَمَا رَايَّةً فَطَ مُحْدَمًا، وَلَكِنْ رَايَّةً مُفْتَرَقًا ، يتمثلُ مِنْهُ بِالبَّتِ وَالبَيْتِينِ وَالأَبْيات ، وَقَدْ جَمَعْتُهُ هَنَا، وَهُدَ جَمَعْتُهُ هَنَا،

تَضَوَّعَ مِسْكًا بَطُنُ نُعْمَانَ أَنْ مَشَتْ \*\* بِهِ زَيْبُ فِي نَسُوة خِفرات فَأَصَبَّحَ مَا يَبْنَ الهويما فجذوة \*\* إلى الماءِماء الجدع فِي العشراتِ لَهُ أَرجٌ مِنْ مجمرِ الهناوِ ساطع \*\* تطلعُ رياهُ مِنَ الكفراتِ

<sup>(</sup>١) في التمهيد فبان بدلاًمن فتيت، والوَحْفُ:الشعر إذا غزر وأثَّتْ أصوله واسوَدّ.

وَلَمْ تَرَ عَيني مشل سرب لقيت \* \* خَرجن من التَّنعيم مبتكرات تهادينَ مَايَيْنَ المحصب منْ منى \*\* وأصبَحْنَ لا شعثاء ولا عطرات أعادَ الَّذي فَوق السَّموات عَرشُهُ \*\* أو أنس بالبطْحَاء مؤتجرات مررن بفخ ثم رحن عشيه \*\* يلبين للرحمن معتمرات يخمرن أطراف البنا من النقا \*\* ويخرجن وسط الليل معتجرات تقسمن لى يوم نعمان أنسى \*\*\* رأيت فؤادي عازم النظرات جلون وجوها لم يلحها سمائم \*\* حيرور ولم يسعفن بالصرات فقلت يعافي الظباء تناولت \*\*\* تباع غصون الورد معتصرات فأدنين حتى جاوز الركب دونها \*\* حجابا من الوشي والحبرات(١) فكدت اشتياقا نحوها وصبابة \*\*\* تقطع نفسي دونها حسرات فراجعت نفسي والحفيظة بعدما \*\* بللت رداء للعصب بالعبرات ٣٨٦٧٨ - وَأَرادَ الحجَّاجُ أَنْ يُوقعَ به ، فَاسْتجارَ بِعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَروانَ ، فَأَجَارَهُ، وَقَالَ لَهُ : مَا كَانَ رَكَبُكَ يا نميريُّ ؟ فقالَ : أَرْبَعَةُ أَحْمرةٍ ، عَلَيْها زَيْتٌ وَزبيبٌ . فَضَحكَ عَبْدُ الْمَلك(٢) .

<sup>(</sup>١) يروى: حجاباً من القسى والحبرات انظر التمهيد (١١٦:١٦).

<sup>(</sup>٢) انظر قصة النميري مع الحجاج في الأغاني (٢:٦-٥٦).

٣٨٦٧٩ – وَقَدْ ذَكَوْنَا فِي كِتابِ ( التَّمهيدِ ) مَا للْعُلماءِ مِنَ الكَرَاهَةِ وَالإِجَازَةِ فِي الغِنَاء؛ عَلَى أَنَّ جُمهُورَهُمْ يَكُرهُونَ غِنَاءَ الأَعَاجِمِ ، وَيَجِيزُونَ غِنَاءَ الأَعْرابِ ، وَٱلْبَتنا هُنَالِكَ مِنْ ذَلِكَ بِما فِيهِ كِفَايَةٌ ، والحمدُ للَّهِ كَبِيرًا .

#### \* \* \*

١٩٥٠ - مَالِكٌ عَنْ نُعْمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلائِكَةٌ ، لا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا
 الدَّجَّالُ (١).

٣٨٦٨ - قَالَ أَبُو عُمر : الأَنْقابُ الطُّرَقُ والفِجَاجُ ، والوَاحِدُ مِنْهَا نقبٌ ، وَمِنْ
 ذَلِكَ فَوْلُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ فَنَقَبُوا فِي البِلادِ هَلْ مِنْ مُّحيص ﴾ [ ق ٣٦: ] . [ أيُ جَعُلوا فِيها طُرَقًا وَمُسَالِكَ] (٣) .

٣٨٦٨١ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ فَضْلٌ كَبِيرٌ للْمَدِينَةِ ، أَنَّهُ لا يَدْخُلُها الدَّجَالُ وَهُوَ رَأْسُ كُلٌّ فَتَنَةٍ .

٣٨٦٨٢ – وَقَدْ رُوِيَ عِنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أنَّ الدُّجَّالَ لا يَدْخُلُ مَكَّةَ وَلاالَمدينَة .

٣٨٦٨٣ – حدَّثني سَعِيدُ بْنُ نَصْرِ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالا: حَدَّثنِي

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٩٢، ورواية أبي مصحب (١٨٦٠)، والحديث عند المصنف في العمهيد (١٩٤١٦) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في فضائل المدينة (١٨٨٠)باب ولا يدخل الدجال المدينة، فتح الباري (٩٠٤٤)، ومسلم في الحج (٣٩١٦)في طبحتا، باب وصيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليهاء والنسائي في الطب من سنته الكبرى على ما في وتحقة الأشراف، (٣٨٣:١٠).

قَاسِمُ بَنُ أَصْنِعَ ، قَالَ : حدَّثني جَعَفَرُ بَنُ مُحمدِ الصَّائَةُ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بَنُ سابقٍ ، قَالَ : حدَّثني أَبِرَاهِمِمُ بَنُ طَهِمانَ ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : وَالْمَرْ مُنْ طَهِمانَ ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ، عَنْ جَايِر بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ نَسِحُها فِي الأَرْضِ ، اليَوْمُ مِنْها كَالسَّنَةِ ، وَالْمَوْمُ مِنْها كَالسَّهْر ، وَالْمَوْمُ مَنْها كَالسَّهْر ، وَالْمَوْمُ مِنْها كَالسَّهْر ، وَالْمَوْمُ مَنْها كَالمُهْ مِنْ مَا بَيْنَ اذَنْهِ أَرْبُكُمْ هَلُوهِ : وَلَمْ وَالْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ كَافِرْ [ للنَّاسِ : أَنَّا رَبُّكُمْ مُنْهِ اللهُ عَلَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ كَافِر قَلْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُومُ مَنْها كَاللّهُ عَلَيْهِ كَالْمُومُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَامَتِ المُلاكِكَةُ مَوْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ ، وَقَامَتِ المُلاكِكَةُ وَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ ، وَقَامَتِ المُلاكِكَةُ اللّهُ عَلَيْهِ ، . ، ٤ .

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزيادة من المسند للإمام أحمد (٢٦٧:٣)

<sup>(</sup>۲) مسئد الإمام أحمد (۳ : ۳۲۷– ۳۲۸)، ومجمع الزوائد (۳٤۲-۳٤۲) ، وقال : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح.

### (0) [باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة] (١)

٣٨٦٨٤ - كَذَا عِنْدَ يَحْيَى تَرْجَمَةُ هَذَا البَابِ.

٣٨٦٨٥ - وَعِنْدَ ابْنِ بكيرٍ ، فِي إِجْلاء اليَهُودِ مِنَ المَدينَةِ .

٣٨٦٨٦ – وَعِنْدُ القعنبيُّ ؛ فِي إِجْلاءِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ.

#### \* \* \*

1701 - مَالِكٌ ، عَنْ إسماعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ؛ أَنَّهُ سَمَعَ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ : « قَاتَلَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ : « قَاتَلَ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ أَنْ قَالَ : « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، اتَّخَذُوا قَبُورَ أَنْبِيَائُهِمْ مَسَاجِدَ، لَا يَبْقَيَنُّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْمَرَبِ » (٣) .

٣٨٦٨٨ - وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، إِ<sup>(٢)</sup> عَنْ عَائِشْةَ .

٣٨٦٨٩ – وَرُوِي عَنْ عَـائِشَةَ مِنْ وُجُـوهِ ؛ قَـدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ كَلُّهُ ، فِي

<sup>(</sup>١) في (ي ، س ، ك) : وباب في اليهود؛

 <sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٩٢١، ورواية أبي مصعب (١٨٦١)، والحديث في التعهيد (١٦٥:١) ، ومن وجه آخر
 (٣٨٣:١) مستذأ، وقد تقدم في كتاب الجنائز.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س)، ثابت في (ك)

كِتَــابِ (التَّمهيد)(١).

• ٣٨٦٩ – مِنْها حَدَيثُ هِثْمَام بْنِ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ نِساء النَّبِيِّ عَلَيْه عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ نِساء النَّبِيِّ وَتَصَاوِيرِهَا، وَكَانَتْ أَمُّ سَلَمَة ، وأَمَّ حَبِيبةً ، قَدْ أَنْنَا أَرْضَ الحَبْشَةِ ، قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، وَأُو لِللَّهُ عَلِيه مَا اللَّهِ عَنْدَهُم ، بَنُوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ قِلْكَ الصَّورَ ، فأولئكَ ثَمِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ ١٤٥٤ .

٣٨٦٩١ – وَمَنِها حَدِيثُ حُميدِ بْنِ هِلالْ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْقَهُ مِنْ عَالِيَّ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّى فِي مَرْضِهِ اللّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ : ﴿ لَعَنَ اللّهُ النِّهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَلُوا قُبُورَ الْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ، قَالَتْ : وَلَوْلاَ ذَلِكَ أَبْرِز قَبْرُهُ ، غَيْرَ ٱللهُ حُشِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَخَذَ مَسْجِدًا ٣٠.

٣٨٦٩٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِهَذَا الحَديثِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – وَرَوَايَةِ عُمَرَ بْنِ عُبْدِالعَزِيزِ لَهُ، عَنْ مَنْ رَوَاهُ ؛ أَمَرَ فِي خِلاَقِتِهِ أَنْ يُجْعَلَ بْنَيَانُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَدَّدًا يُركَّن وَاحِدٍ ؛ لثلا يُستَقَبَل القَبْرُ فَيْصَلَّى إِلَيْهِ .

٣٨٦٩٣ - وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ كَرِهَ الصَّلاةَ فِي الْمُقَرَّقِ بِهِلَذَا الحَدِيثِ ، وَبَقُولِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ : ﴿ إِنْ شِرَارَ النَّاسِ اللَّذِينَ يَتَّخِلُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ ﴾ . وَبَقُولِهِ ﷺ ﴿ صَلُّوا فِي يُبِرِّ تَكُمْ ، وَلا تَتَّخَدُوهَا قَبُورًا﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١:٦٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٦٧:١–١٦٨)

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٦٧:١)

٣٨٦٩٤ - وَهَذِهِ الآثَارُ قَدْ عَارضَهَا قَوْلُهُ ﷺ : و جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مُسْجِداً وَطَهُورًا ﴾ .

٣٨٦٩٥ - وَقَدْ أُوضَحْنا هَذَا المعنى فِي و التَّمهيدِ ، وَذَكَرْنا مِنهُ، فِي كِتَابِ
 الصَّلاة ، مِنْ هَذَا الكِتَابِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا .

٣٨٦٩٦ – وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ ، فِي هَذَا البَابِ : ﴿ لَا يَشْهِيرُ وَبِنَانِ بِأَرْضِ العَرَبِ ﴾ ، فَرُويَ مُسْتَدًا مِنْ وُجُوه كَثَيرَةٍ ؛ ذَكَرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ ، مِنْها حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٣٨٦٩٨ - وَقَدْ ذَكَوْنَا فِي وَ الشَّمهيدِ، حَدِيثَ أَبِي عُيدَةَ بْنِ الحراحِ ، قَالَ رَأْسَوُمُا تَكُلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهُ ﷺ ، أَنْ قَالَ: ٢٠ وأخرِجُوا يَهُودَ الحِجَازِ وَأَهْلُ نَجِوانَ مِنْ جَزِيرَةِ

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٦٩:١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك)، وزيد من (ي ، س).

العَرَبِ ، وَإِنَّ شِرِارَ النَّاسِ نَاسٌّ يَتَّخِذُونَ القُّبُورَ مَسَاجِدَهُ(١) .

\* \* \*

١٦٥٢ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا يَجْتَمِعُ 
دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ﴾ .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابِ : فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ حَتَّى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِينُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ: ﴿ لاَيَجْنَمُعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرِبِ ﴾ فَأَجْلَى يَهُودَ خَيْبَرُ ٧٠) .

١٩٥٣ - قَالَ مَالِكَ : وَقَدْ أَجْلَى عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَهُود نَجْرَانَ وَقَدَكَ ، فَأَمَا يَهُودُ خَيْرَ فَخَرَجُوا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الشَّمْرِ ، وَلا مِنَ الأَرْضِ شَيْءٌ ، وَأَمَّا يَهُودُ فَذَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمْرِ وَنِصْفُ الأَرْضِ ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفِ الشَّمْرِ وَنِصْفِ الأَرْضِ . فَأَقَامَ لَهُمْ عُمرُ نِصْفَ الشَّمْرِ وَنِصْفِ الأَرْضِ . فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفَ الشَّمْرِ وَنِصْفِ الأَرْضِ . فَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نَصْفُ الشَّمْرِ وَنِصْفَ النَّمْرِ وَوَرق وَإِبل وَجَبَالِ وَأَقْتَابٍ ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ الشَّمِرِ الشَّمِيمَةَ وَأَجْلاهُمْ مُنْهَا ٣٠ .

٣٨٦٩٩ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : رَوَى حَدِيثَ أَبْنِ شِهَابٍ هَذَا معمرٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ،

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٧٠:١)

<sup>(</sup>۲) الموطأ : ۹۹۳-۸۹۳، ورواية أيي مصعب (۱۸۹۳)، (مرسل)، وهو موصول في الصحيحين، عن ابن عباس؛ فأخرج البخاري في كتاب الجزية والموادعة-باب واخراج اليهود من جزيرة العرب، ومسلم في الوصية-باب «زك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به)
(٣) الموطأ: ۹۸۳، ولموطأ برواية أين مصعب (۱۸۲۳)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّا يَجُمعُ بِأَرْضِ العَربِ – أَو قَالَ : بِأَرْضِ الحِجَازِ – دِينَانِ ﴾ . قَالَ فَفحصَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الحَطَّابُ حَتَّى وَجَدَ عَلَهِ النَّبِتِ .

٣٨٧٠٠ - قَالَ الزُّهرِيُّ : فَكَذَلِكَ أَجْلاهُم عُمَرُ (١) .

٣٨٧٠١ – فَجَعَلَ الحَديثَ معمرٌ لابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَلَمْ يَجْعُلْ فِيهِ مِنْ كَلام ابْنِ شِهَابِ إِلا قُولُهُ ، فَلذَلِكَ أَجْلاهُمْ عُمَرُ .

٣٨٧٠٢ - وَرَوَى سَعِيدٌ بَنْ دَاوُدَ الزبيديُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ ، عَنْ أَلَكُ ، مَنْ مَالِكِ ، عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسُلَمَ ، عَنْ أَلَمُ اللَّهِ ، اَنْ عُمَرٌ بَنَ الخَطْابِ أَجَلَى يَهُودَ خَيْرَ ، فَقَالَ لَهُ يَهُودِيُّ : الْحَرْجُنَا وَقَدْ أَقْرَتُكَ مُحمدٌ ؟! فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَثَرَانِي نَسِيْتُ قُولُهُ ﷺ : ﴿ كَأَنِّي بِكَ قَدْ قُلْصَتْ بِكَ نَاقَتُكَ لَلْلَةً ﴾ . فَقَالَ الْهَوْدِيُّ : إِنَّمَا كَانَ هزلةً مِنْ أَبِي القاسِم ، قَالَ عُمْرُ : كَلا وَالَّذِي نَفْسِي يَيْدِهِ لَتَحْرُجُنَّ .

٣٨٧٠٣ – وَآمًّا جَزِيرَةُ العَرَبِ ؛ فَلَكَرَ أحمد بن المعذلِ ، حدثني يَعْقُوبُ بْنُ المهدلِ ، يَعْقُوبُ بْنُ مُحمدِ بن عَيسَى الزهريُّ ، قَالَ : قَالَ المُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ : جَزِيرَةُ العَرَبِ ؛ مَكُةٌ وَالمَدِينَةُ وَاليَمنُ مُدُنَّها وَقرِياتُها .

٤ ٣٨٧٠ – وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ : جَزِيرَةُ العَرَبِ ؛ مَكُلُّتُ وَاللَّمِينَةُ، وَاليَّمَامَةُ ، وَالْبَيَنُ.

<sup>(</sup>١) استفتح الفاروق عمر عهده بإجلاء نصارى نجران ، ويهود خبير عن شمبه الجزيرة العربية، فأعطى نصارى نجران أرضاً بالعراق، وأمر أن تحسن معاملتهم ، وأجلى يهود خبير إلى الشام، وعوضهم بمال يعدل قيمة أرضهم، ولم يسئ إلى أحد منهم، وبذلك نقى الجزيرة العربية، وخلصها من كل عقيدة إلا الإسلام، ووطند فيها دعائم الوحدة الإسلامية.

٣٨٧٠٥ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : جَزِيرَةُ العَربِ الَّتِي أَخْرَجَ عُمْرٌ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْهَا ؛ مكَّةُ ، والمَدِينَةُ ، واليمَامَةُ، وَمَخَالِفَهَا ؛ فَأَمَّا اليَمنُ فَلَيْسَ مِنْ جَزِيرَةِ العَربِ .

٣٨٧٠٦ – قَالَ أَحْمَدُ بْنُ المعذَّلِ ، وَقَالَ مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ مَالِكٍ : جَرِيرَةُ العَرْبِ منبتُ العَرب .

٣٨٧٠٧ - وَقَلْدُ ذَكَرُنَا فِي وَ التَّمهيدِ ﴾ مَا ذَكَرُهُ أَبُو عبيدٍ ، عَنْ أَبِي عبيدةَ ، وعَنِ

٣٨٧٠٨ – وَقَالَ الْوَاقِدِيُّ ، عَنْ أَلِي وَجْزَةَ السعديُّ فِي ذَلِك ؟ وَاحْتَصَارُ ذَلِك أَنَّ الشَّمِيع قَالَ : جَزِيرَةُ العَرَبِ مِنْ أَتْصَى عَدَنَ أَين إلى ريف العِرَاق فِي الطُولِ ، [ وَأَمَّا فِي العرض] ") ، فَهِنْ جدَّةً وَمَا وَالاَعَا مِنْ سَاجِل البَحْوِ إلى أَطْرَارِ الشَّام .

٣٨٧٠٩ – وَقَالَ أَبُو عُبِيدَةَ : جَزِيرَةُ العَرَبِ مَائِينَ حفرٍ أَبِي مُوسَى إِلَى أَقْصَى البَعَن فِي الطُّولِ، وَأَمَّا فِي العَرض؛ فَمِنْ بعريبرين إِلَى منقطع السَّمَاوَةَ .

• ٣٨٧١ – وَفِي هَذَا المَعْنَى زِيادَةٌ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾، فِي بَابِ إسماعِيلُ بْنِ أَبِي حكيمِ (٣) .

٣٨٧١ - وَقِيلَ لِيلادِ العَرَبِ : جَرِيرَةٌ، لإِحاطَةِ البَحْرِ وَالْأَنْهَارِ بِهَا ، مِنْ أَقْصَاهَا إلى البَصْرَةِ (<sup>4)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١٧٢:١).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س)

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد (١٧٢:١-١٧٣).

<sup>(</sup>٤) في التمهيد (١٧٣:١) من أقطارها وأطرارها ؛ فصاروا فيها في مثل جزيرة من جزائر البحر.

### (٦) باب جامع ما جاء في أمر المدينة

١٦٥٤ - مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَ طَلَعَ
 لَهُ أُحُدٌّ . فَقَالَ : ﴿ هَذَا جَبَلٌ يُحْتَبُ وَنُحَبُّهُ ('') .

٣٨٧١٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى القَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ فِي بَابِ تَحْرِيمِ المَدِينَةِ ، مِنْ هَذَا الكِتَابِ .

1100 - مَالِكُ ، عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيد ، عَنْ عَبْد الرَّحْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؟ اللَّهِ مِنْ عَبْد الرَّحْمِنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؟ الْمَحْزُومِيَّ فَرَاّى عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبَّاشِ الْمَحْزُومِيَّ فَرَاّى عِنْدُهُ نَبِيدًا وَهُو بِطَوِيقِ مَكَّة ، فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ : إِنَّ هَذَا اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ فَدَحًا عَظِيمًا ، الشَّرَابُ يُحِبُّهُ عَمْرُ إِنْ الْخَطَّابِ ، فَحَمَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ فَدَحًا عَظِيمًا ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ ، فَقَرَّبُهُ عُمْرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَاسُهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : إِنَّ هَذَا اللَّهِ ، نَقَرَّبُهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ يَبِيهِ ، فَقَالًا عَبْدُ اللَّهِ ، نَقَرَّبُهُ عَمْرُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَهُ وَفِيها بَيْتُهُ ، فَقَالَ خَيْرٌ مِنَ الْمَايِنَة ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ هِي حَرَمِهِ شَيَّا ، ثُمَّ قَالَ عُمْرُ : ٱلنَّتَ القَائِلُ لَمَكَةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَايِنَة ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُلْتُ هِي حَرَمِهِ شَيَّا ، ثُمَّ قَالَ عُمْرُ : ٱلنَّتَ القَائِلُ لَمَكَةً عُمْرُ : وَمُعْدَ خَيْرٌ مِنَ الْمَايِنَة ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَعْمَ مَرَمُ اللَّهِ وَأَمَّتُهُ وَفِيها بَيْتُهُ ، فَقَالَ عَمْرُ : ٱللَّذِي وَمُعَمَّ عَرْمُ اللَّهِ وَأَمَّتُهُ وَفِيها بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمْرُ اللَّهِ وَلَا عُمْرَ الْمَالِقِيقِ اللَّهِ وَأَمَّةُ وَفِيها بَيْتُهُ ، فَقَالَ عُمْرُ : ٱللَّهِ وَلَمْ عُمْرُ الْمَالِقِ وَلَمْ عُمْرُ : ٱللَّهِ وَلَاعُمْ وَلَهُ عَمْرُ اللَّهِ وَلَاعُولُ فِي عَلَى عُمْرُ اللَّهُ وَلَا عُمْرَ الْمَالِمَ وَمُعْهَ الْمَنْهُ مُ وَلَا عُمْرَاهُ وَلَا عُمْرَاهُ وَلَاعُمْرُ الْمُعْلِقَ عَلَى عُمْرَ اللَّهُ وَلَا عُمْرَ الْمُعْلِقَةُ عَلَى عُمْرَ الْمُعَلِقَةُ عَلَى عُمْرَ اللَّهُ وَلَاعُمْ وَلَا عُمْرَالُولُ فَى حَرَمِه الْمُعَلِقُ الْمُعْمِلُهِ وَلَاعُمُ وَلَعْلَ عُمْرُ الْمُؤْمِلُ وَالْعُولُ فَى حَرَمُ اللَّهُ وَالْمُعْمَالُو وَالْمُومِ اللَّهُ وَلَاعُلُومُ الْمُؤْمُونُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَعْلَى الْمُؤْمِلُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ وَلَاعُمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَلَاعُمُونَ الْمُؤْمِلُ فَلَا عُمْرُ اللَّهُ وَلَاعُومُ اللَّهُ وَلَاعُومُ اللَّهُ وَ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٨٩٣، ورواية أبي مصعب (١٨٦٥) والحديث في التمهيد (٣٣٠:٣٣٠)، وقد تقدم، وانظر فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٩٤، ورواية أبي مصعب (١٨٦٦)

٣٨٧١٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَلَنَا الحَبرَ ابْنُ بكيرٍ ، وَيَحْمَى بْنُ يَحْمَى ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ القَاسِمِ .

£ ٣٨٧١ – وَرَوَاهُ القعنبيُّ ، عَنْ مَالك ، عَنْ عبد الرحمن بْنِ القَاسِم ، لَمْ يَلْـُكُوْ فِيه يَحْنَى بْنَ سَعِيد ، وَقَدْ تَابِعَ كُلِّ وَاحِد مِنْهُما طَائِفَة مِنْ رُواَةِ و الْمُوطَّأُ » .

٣٨٧١ - وَآمًا النَّبِيدُ اللَّذِي قَالَ فِيهِ عُمرُ : ﴿ إِنَّ هَذَا الشَّرَابَ طَيِّبٌ ﴾ ، فَقَدْ مَضَى
 فِي كِتَابِ الأَشْرِيَةِ مِنْ هَذَا الدَّيُوانِ مَا يُفَسِّرُ الطَّيبَ وَغَيرُ الطَّيب ، وَكُلُّ شَرَابٍ حُلُو لا
 يُسكرُ الكَثِيرُ مِنْهُ فَهُوالطَّيِّبُ ، وَمَا أَسكرَ ، فَهُو الخَبِيثُ لا الطَّيِّبُ .

٣٨٧١٦ – وَأَمَّا مَنَاوَلَةُ عُمْرَ مَنْ عَنْ يَمِينهِ فَضَلَة شَرَابِهِ، فَهِيَ السَّنَّةُ ، وَسَيَأْتِي ذَلكَ فِي مُوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَّ وجلٌ ) .

٣٨٧١٧ – وَأَمَّا قُولُ عُمَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاشٍ بْنِ أَبِي ربيعَةَ الحَرْومِيُّ : أَنْتَ الْقَائِلُ: لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ المَدِينَةِ ، فَقَدْ ظَنَّ قُومٌ أَنَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ فِي تَفْضِيلِ المَدِينَة عَلَى مَكَّةً، وَأَنَّ ظَاهِرَ قُولُ عُمَرَ هَذَا ، فِي تَقْرِيرِهِ وَتَوْبِيخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِدَلِكَ القُولِ وَلِيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ بِدَلِكَ القُولِ وَلِي عَلَى عَلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ القُولُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى ال

٣٨٧١٨ – [ وَهَذَا عِنْدِي لَيْسَ] (٢) كَمَا ظَنَّوا ، وَفِي لَفْظ اِلْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْر ِ مَا ظَنُّوا مِنْ ذَلِكَ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ –؛ لأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِنْ ذَلِكَ : أَنْتَ القَائِلُ : لَمُكَةً أَفْضَلُ مِنَ المَدِينَة . وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ : أَنْتَ القَائِلُ: لَمَكَّةٌ خَيْرً مِنَ الْمَدِينَة . وَخَافَ مِنْهُ عُمْرُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك)، وزيد من (ي ،س)

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : لأن ظاهر قول عمر.

أَنْ يمدحَ مَكَّةً ويزينَها لمَنْ هَاجَرَ[ منْهَا](١) ، فَيَدْعُوهُ ذَلكَ إليها ، وَخَشَى عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاشِ مِنْ عُمَرَ فِي ذَلِكَ دِرتُهُ وَسُطُوتُهُ ، فَفَرْعَ إِلَى الْفَصْلِ الَّذِي لا ينكرهُ عُمَرُ ، وَجادله عَمَّا أَرادَ منهُ فَقَال : هي حَرَمُ اللَّه وَأَمَّتُهُ ، وَفيها بَيْتُهُ، [ يَعْني](٢) وَلَيْسَت كَذَلَكَ الْمَدينَةُ، وَأَقَرَّ لَهُ عُمَرُ أَنَّهُ لا يَقُولُ في حَرَم اللَّه ( عَزَّ وَجلُّ) وَأَمْنه ، وَلا في بَيْته شَيْهًا ، وأَعَادَ عَلَيْه عُمَرُ قَوْلُهُ ، فَأَعَادَ عَلَيْه عَبْدُ اللَّه بن عَبَّاشٍ مِن قَوْلِه مَا لَمْ يُنكُرهُ ، كأنَّهُ قَالَ لَهُ : لَمْ أَسَالُكَ عَن التَّفْضِيل ، وَلا الفَضَائل ، وَسكتَ لما سَمعَ منهُ مِنْ فَضل مَكَّةً مَا لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ ، وَلَمْ يحتج مَعَهُ إلى ذَلكَ خَيرات الْمَدينَةَ، وَمَعْلُومُ أَنْ خَيْرات الـمَدينَة كَانَتْ حِينَتْكَ أَكْثَرَ: مِنْ رَطِبِهَا وَتَمْرِهَا ، وَحَرِثْهَا، وَدُرُوبُ العَيْشَ فِيهَا أَغْزُرُ؛ لاجْتماع النَّاس بها للْمتاجر وَالمكاسب ؛ لأنَّ الحَيْرَ أكثَرُ في البلاد الكبَار وَحَيْثُ الأثمَّةُ وَالسُّلْطانُ ، فَكَيْفَ بِالنَّبِيُّ ﷺ .

٣٨٧١ - فَهَذَا عندي مَعنى [خَبر] (٢) عُمرَ مَعَ عَبْد اللَّه بن عَبَّاش [ المخزوميّ [الأ)، وَاللَّهُ تَعالى أَعْلَمُ .

. ٣٨٧٢ – وَمِنَ الدُّليل عَلَى أَنَّ لَفْظَ وخَيْرٌ» لَيْسَ بمَعْنى أَفْضَلُ ؛ مَا رُويَ أَنَّ عقيلَ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَكَانَ أَحَدَ الفُصَحاء ، لَمَّا أَعْطَاهُ مُعَاوِيَةُ عَطَاءً جَزِلاً ، قَالَ لَهُ : مَنْ خَيْرٌ لَكَ ، أَنا أَو أَخُوكَ ؟ فَقَالَ لَهُ : أَنْتَ خَيْرٌ لِي مِنْ أَحِي ، وَأَخِي خَيْرٌ لِنَفْسِهِ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : وإليهاء.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك)، وزيد من (ي، س)

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : دقول؛

<sup>(</sup>٤) سقط في (ي ، س)

مِنْكَ . وَمَعَلُومٌ أَنْ أَخَاهُ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ ، كَانَ عِنْدُهُ أَفْضَلُ ٱهْلِ زَمَانِهِ ، وَلكنْ مُعاوِيَةَ كَانَ خَيْراً لَهُ فِي دُنْياهُ .

٣٨٧٢ – وَقَلْدُ ذَكِرُ مُعَاوِيَّةُ لابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : كَانَ أَسُود مِمْنُ كَانَ قَبَلُهُ، يَعْنِي الحُلفاءَ ، قَالَ : وَكَانُوا أَفْضَلَ مِنْهُ .

٣٨٧٢٧ – وَالدَّلِيلُ أَيْضًا عَلَى صِحَّةٍ مَا تَاوَّنَاهُ عَلَى عُمَرَ ، فِي هَذَا الخَبرِ ، اَمَا حَدُثْناه عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قالَ : حدَّثنا عَاسِمُ بْنُ أَصْبِغَ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدُ الْمَ عَبْدِ السَّلامِ الحَشنِيُّ، وَأَبُو يَحَى بْنُ أَبِي مَيْسَزَةَ المَكيُّ ، بِمِكَةً ، قال : حدَّثنا مَفْيانُ بْنُ عَيْنَةً ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ مُحمدُ بْنُ يَحِيى بْنِ أَبِي عَمَرَالعدنيُّ ، قالَ : حدَّثنا سَفْيانُ بْنُ عَيْنَةً ، عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْد ، عَنْ سَعْد ، عَنْ سَعْد ، عَنْ سَعْد ، عَنْ الرَّيْدِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّيْدِ يقُولُ : سَمِعْتُ عُمْرَ المَّاجِدِ الحَرامِ الْفَضَلُ مِنْ مِثَةِ الْفَو صَلاةٍ فِي مَا سَواهُ مِنَ المَسْجِدِ الحَرامِ الْفَضَلُ مِنْ مِثَةِ الْفَو صَلاةٍ فِي مَا سَواهُ مِنَ المَسْجِدِ ، إلا مَسْجِد رَسُولِ اللَّهِ عَلَى المُسَامِدِ ، إلا مَسْجِد رَسُولِ اللَّهِ عَلَى المُسَامِدِ ، إلا مَسْجِد رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمَسْلُ مَنْ مِثَةِ الْفُو صَلاةٍ فِي مَا سَواهُ مِنْ اللّهِ بِعْدَ الْمُعَلِيْدِ بِعَقِلَ الْمَالِقِ عَلْمَ الْمُعَلِّى مَنْ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَى الرَّيْدِ وَمِنْ اللّهِ بْنَ الرَّيْدِ وَلَا اللّهُ بْنَ الرَّيْدِ وَلَوْنَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللّهُ بْنَ الرَّيْدِ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْفِي اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ مَلْمُ اللّهُ عَلَى الرَّيْدِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الْمُنْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرّبِيدِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرّبِيدِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٣٨٧٢٣ – وَأَمَّا مَالِكٌ – رحمه الله – فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَنْهُ أَصْحَابُهُ فِي أَنَّ المَلِينَةَ أَفْضَلُ مِنْ مَكُةً ، وَمِنْ سَائِرِ البِلادِ ، وَكَانَ يَقُولُ : مِمَّا خَصَ اللّهُ – عَزَّ وجلَّ – بِهِ المَلِينَةَ مِنَ الْخَيْرِ ، أَنَّهَا مَحْفُوفَةً بِالشَّهِدَاءِ ، وَعَلَى أَنْتَابِهَا مَلائكَةً ، لا يَدْخُلُهَا المَلْاعُونُ، وَلا الدَّجَّالُ ، وَهِي دَارُ الهِجْرَةِ وَالسَّنَّةِ ، وَبَهَا كَانَ يَبْولُ القُرَانُ ، يَشْنِي الفَّرَانُ ، يَشْنِي الفَرَائِ ، يَشْنِي الفَرَائِ ، يَشْنِي الفَرَائِ ، وَهَا كَانَ يَبْولُ القُرَانُ ، يَشْنِي الفَرَائِ ، مَنْ الفَرَائُ ، يَشْنِي وَالأَحْكَامَ ، وَبَهَا أَخْيَارُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُ ، وَاخْتَارُهَا اللّهِ – عَزَّ وَجَلًا – لِنَيْدِ عَلَيْكُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ ، فَجعلَ بِهَا قَرْهُ ، وَبِها ارُوضَةً مِنْ رِيَاضِ المَّذَة .

<sup>(</sup>١) كنز العمال، رقم (٣٨٠٢٨).

٧٠ - كتاب الجامع (٦) باب جامع ما جاء في أمر المدينة - ٦٧

١٤ ٣٨٧٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قُولِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاشٍ لِمُمَرَ: فِيها حَرَمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَمْ يَقُلْ: هِيَ حَرَم إِبْراهِيم، وَتَرَكَ عُمرُ إِنْكَارَ ذَلِكَ عَلَيْهٍ ، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةٍ رِوَايَةٍ مَنْ رَوى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ: و إِنَّ اللَّه – عَزَّ وَجلً – حَرَّ مَكَّةً ، أَنَّهُ قَالَ: و إِنَّ اللَّه – عَزَّ وَجلً – حَرَّ مَكَةً ، وَلَمْ يُهِج مِها النَّاسَ إِنَّ ).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تَقَدُّم قريباً من هذا الموضع تخريج هذا الحديث .

#### (٧) باب ما جاء في الطاعون<sup>(١)</sup>

١٦٥٢ - مَالِكٌ ، عَن ابْن شِهَاب ، عَن عَبْدِ الْحَمْدِ بْن عَبْدِ الْحَمْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْن وَفُل ، عَن عَبْدِ اللَّه بْن الْحَارِث بْن نُوفْل ، عَن عَبْدِ اللَّه بْن الْحَارِث بْن نُوفْل ، عَن عَبْدِ اللَّه بْن الْحَارِث بْن نُوفْل ، عَن عَبْدَاللَّه بْن عَبْد اللَّه بْن الشَّام ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْخَ لَقِيهُ أَمَرَاهُ الأَجْنَادِ ؛ أَبُو عَبْدَةَ بْنُ الْجَوَّاحِ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَخْبُرُوهُ أَنَّ الْوَبَا قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّام ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْعُ لي

(١) الطاعون مرض معلوس يتسبب عن بكتريا قصيرة بيضوية عضوية XY X .. ميكرون تنتقل إلى
 الإنسان والقوارض بواسطة البراغيث.

حصل الطاعون على موجات عاتية خلال التاريخ وسمى : «الموت الأسود» ؛ لأنه يحيل الحياة أثرا بعد عين فلا يقى ولا يذر، وتحصل الإصابة بواسطة البرغوث حيث يتغذى من فأر مصاب ، فيمتص دمه المصاب بالبكتريا، وتتكاثر البكتريا في معدة البرغوث.

وعندما يلدغ البرغوث الإنسان فإن المعدة المثقلة بالبكتريا تقذف بعض محتوياتها إلى مكان اللدغة، وتنتشر في دم الإنسان.

والطاعون على أنواع أهمها :

 الطاعون الدبلي ويتميز بالحرارة وتضخم العقد الليمفية خاصة في الأرب وتحت الإبط، ويتضخم الطحال كذلك ونسبة الوفاة فيه ٠٤٪.

الطاعون الرثوي القاتل وهنا طريقة الإصابة مباشرة عن طريق رذاذ مصاب آخر ونسبة الوفاة فيه
 ١٠٠٠.

 الطاعون الدموي: حرارة وطفح على الجلد، وأعصاب ثائرة، ومرض منتشر بجميع أنحاء الجسم ونسبة الوفاقفيه ٧٠٪ .

وهناك أنواع أخرى... وأول عنصر من عناصر الوقاية هنا والحجر الصحيء فلا يدخلن أحد مدينة أو يخرج منها إلا يشهادة التطعيم و الحجر الصحي، فهل الحجر الصحي بالنظام الذي إبتدعه الطب الحديث؟

لقد سبق أن شرع الإسلام له ، ووطد أركانه لا بل أثاب على فعله، وعاقب على تركه فقال الله جل شأنه ﴿وَلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ ، وها هم الصحابة رضى الله عنهم يختلفون حتى إذا جاءكم من عنده علم من رسول الله ﷺ قالوا سمعنا وأطعنا . الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِينَ، فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، وَأَخْبَرَهُم أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بالشَّام، فَاحْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ لأَمْرِ وَلا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ ، وقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقَيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ . وَلا نَرَى أَنْ تَقْدَمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَا ، فَقَالَ عُمَرُ: ارْتَفَعُوا عَنَّى ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لي الأنْصَارَ فَدَعُوتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتلافهم ، فَقَالَ : ارْتُفعُوا عَنَّى ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مَشْيَخَة قُرَيْش ، مِنْ مُهَاجِرَة الفَتْحِ ، فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلَفْ عَلَيْه منْهُمُ اثْنَان ، فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَيَإِ ، فَنَادَى عُمَرُ في النَّاسِ : إِنِّي مُصْبحٌ عَلَى ظَهْرٍ ، فَأَصْبُحُوا عَلَيْه ، فَقَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ : أَفْرَارًا مِنْ قَدر اللَّه ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أو غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبًا عُبَيْدَةَ ؟ نَعَمْ ، نَفرٌ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّه ، أرآيت لُو كَانَ لَكَ إِبِلَّ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَان، إحْدَاهُما مُخْصِبةٌ وَالأَخْرَى جَدْبةٌ ، أَلْيْسَ إِنْ رَعْيتَ الْخَصَبَةَ رَعَيْتُها بقَدر اللَّه ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتُهَا بقَدْرَ اللَّه ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمن بْنُ عَوْف، وكَانَ غَائبًا فِي بَعْض حَاجَته ، فَقَالَ : إنَّ عِنْدِي مِنْ هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُم بِهِ بَأَرْضِ فَلا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ : وَإِذَا وَقَعَ بَأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ﴾ قَالَ فَحمدَ اللَّهُ عُمَرُ ، ثُمُّ انْصَرَفَ(١) .

<sup>(</sup>١) اللوطأ : ٩٩٩ – ٩٨٩ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٦٧) ، ومختصراً في الموطأ برواية محمد ابن الحسن (٩٥٥) والحديث في التعهيد (٨ : ٣٦١ – ٣٦٦) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الطب (٩٧٩) ، باب : ما يذكر في الطاعون ، ومسلم في السلام: ٩٨ – (٣٢١٩) في طبعة عبد الباقي – باب ( الطاعون والطبية والكهانة ونحوها ، والإمام أحمد (١٩٤١) ، وأبو داود في الحتائز (٣٠٠١) باب : الحروج من الطاعون .

٣٨٧٢٥ - [ قَالَ أَبُو عُمَنَ](١) : قَدْ ذَكَرْنَا فِي ( النَّسْهِيدِ)(١) مَا يستدلُّ بِهِ مِنْ اَلْفَاظِ هَلَهَ الحَدِيثِ ، وَمَا يُمكُنِ ُ اسْتِنَاطُهُ مِنْها ، وَنَدْكُرُ هَاهْنَا مَا فِي ظَاهِرِهِ الَّذِي سبقَ وَذَكرَ .

٣٨٧٢٦ – وَأَمَّا اخْتِلافُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فِي القُدُومِ عَلَى الوَيَاءِ ؛ فَلِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ مَعْنَى صَحِيحٌ فِي أَصُولِ السَّنَنِ المُجَتَّمَعِ عَلَيْهَا مِنَ الكَتِئابِ وَالسَّنَّةِ ، وَمَلاكُ ذَلِكَ كُلُّهِ الإِيمَانُ بِالقَدَرِ، وَأَنَّ مَا أَصَابَ المَرْءَ لَمْ يَكُنْ لِيخْطِئِهُ ، مَعَ إِبَاحَةِ الأَخْذِ بِالحَذِيرِ وَالحَرِمِ وَالفِرَارِ عَنِ المُهْلِكِةِ الظَّاهِرَةِ .

٣٨٧٢٧ – وَقَدْ أَحْكَمَتِ السَّنَّةُ ، وَالحَمدُ للَّهِ كَثِيرًا ، مَا قَطَعَ وُجُوهَ الاخْتلافِ فَلا يَجُوزُ لأَحَدِ أَنْ يَقدمَ عَلَى مَوْضع ِ طَاعُون لِمْ يكُنْ سَاكِنًا فِيهِ ، ولا يَجُوزُ لَهُ القِرارُ عَنْهُ ؛ إِذَا كَانَ قَدَّزَلَ فِي وَطَنِهِ وَمُوْضع ِ سُكْنَاه .

٣٨٧٢٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي وَ التَّمْهِيدِهِ (٢٠ عَبَراً عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : أَصَابَ النَّاسَ طَاعُونَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ : أَصَابَ النَّاسَ طَاعُونَ بِالْجَابِيَةِ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ ؛ تَقْرَقُوا عَنْهُ ، فَإِنَّا هُو بِمُنْوِلَةِ نَارٍ ، فَقَامَ مُعَادُ بْنُ جَبَل ، فَقَالَ : لَقَدْ كُنْتُ فِينا وَأَنْتَ أَصَلُ مِنْ حِمارِ أَهْلِكَ ؛ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمُّ فاذكر مُعاذًا فِي مَنْ تذكرهُ فِي هَذِهِ اللَّهُمُّ فاذكر مُعاذًا فِي مَنْ تذكرهُ فِي هَذِهِ الرَّمَةِ ، اللَّهُمُّ فاذكر مُعاذًا فِي مَنْ تذكرهُ فِي هَذِهِ الرَّمَةِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س ، ط) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>Y) (A: 17Y).

<sup>. (</sup>٣٦٢ : A) (T)

٣٨٧٢٩ – [ قَالَ أَبُو عُمَو ](١) :مَاتَ مُعَاذٌ فِي طَاعُونِ عَمُواَسِ بالشَّام سَنَةَ ثَمَانِي عَشَرةَ .

٣٨٧٣ - وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ جُنِيْر ، قَالَ : سَمِعْتُ شرحبيلُ بْنُ حِسنة يحدِّثُ أَنْ عَمْرُو بْنَ العَاصِ ، قالَ : وَقَدْ وَقَعْ الطَّاعُون بِالشَّامِ : إِنَّهُ رحبَّ ، قَشَمْ تُوا عَنْهُ. قَقَالَ شرحبيلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « إِنَّهَا رَحْمَةُ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ ، وَمَوْنَ عَنْهُ (٣).

٣٨٧٣١ – قَالَ أَلُو عُمَوَ: أَظُنُّ قُولُهُ: ﴿ وَدَعُوهُ لَبِيكُمْ ﴾ قَولُهُ ﷺ: ﴿ اللَّهُمُ اجْعُلْ فَنَاءَ أُمَّنِي بِالطَّمْنِ وَالطَّلَّعُونِ ﴾ (٢) ، وقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الخَبَرَمِنْ حَدِيثٍ عَائِشَةَ ، في كِتَابِ الجَنَائِزِ ، عِنْدُ قُولِهِ ﷺ: ﴿ وَالْمُطْعُونُ شُهِيدٌ ﴾ ،

٣٨٧٣٢ – وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَارَسُولَ اللَّهِ ،الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَا فَمَا الطَّاعُونُ ؟ قَالَ : وغَدَّةٌ كَفَدَّةِ البَعِيرِ تَخْرُجُ فِي المراقِ والآبَاطِهِ(٩) .

٣٨٧٣٣ - - [ قَالَ أَبُو عُمَوَ : وَقَدْ تَخْرُجُ فِي الْأَيْدِي وَالْأَصَابِعِ ، وَحَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنَ البدنِ (°).

٣٨٧٣٤ – وَرُوينا أَنَّ زِيَادًا كَتَسَ إِلَى مُعَاوِيَّةَ : ﴿ إِنِّي قَدْ صَبَطْتُ العِرَاقَ بِيميني، وشمالي فارِغَةٌ ﴾ ، فأخير بِلَلِكَ أَبْن عُمَرَ ، فقالَ : مُرُوا العَجَائِزِ يَدْعُونَ اللَّهَ عَلَيْهِ ،

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ، فتح الباري (٦ : ٥١٣) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٢ : ٣١٤) ونسبه للإمام أحمد، وأبي يعلى ، والطبراني . (٤) مسند أحمد (٢ :٤٥ ) ، ومراق البطن : مارقً منه ولان في أساظه ونحوها .

<sup>(</sup>٥) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، ص) .

فَفَعَلْنَ ، فَخرجَ بِأُصْبِعِهِ طَاعُونٌ، فَمَاتَ مِنْهُ.

و٣٨٧٣ – وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ الْفَارُّ مِنَ الطَّاعُونِ ، كالفَارُ مِنَ الرَّحْف ، وَالصَّابِرُ فِي كَالصَّابِرِ فِي الرَّحْف) ( ) .

٣٨٧٣٦ - وَروينا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : الطَّاعُونُ فِيْنَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ وَعَلَى الطَّاعُونُ فِيْنَةٌ عَلَى الْمُقِيمِ وَعَلَى الفَارِّ؛ أَمَّا الفَارُ؛ أَمَّا الفَارُ؛ أَمَّا الفَارُ؛ أَمَّا الفَارُ؛ أَمَّا الفَيمُ؛ فَيَقُولُ : أَقَمْتُ فَمِتُ وَإِنَّمَا فَرَّ مَنْ جَاءَ أَجَلُهُ .

٣٨٧٣٧ – وَروينا عَنْ عُمْرَ مِنْ وُجُوهِ قَدْ ذَكَرَنَاهَا فِي ﴿ النَّمْهِيدِ ﴾ ، أَنَّهُ ندمَ عَلَى انْصِرَافِهِ عَنِ الطَّاعُونِ ؛ لأَنَّهُ قَدْكَانَ نَزَلَ بِالشَّامِ وَدَخَلَهَا يُوْفَيْدِ <sup>(٢)</sup> .

٣٨٧٣٨ - وَرَوى هشَامُ بْنُ سَعْدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنُ رُوَيْم ، عَنْ قَاسِم ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ ، اللَّه بْنِ عَمْرِو ، قَالَ : جِئْتُ عُمَرَ حِينَ قَدْمَ مِنَ الشَّام ، فَسَمَعْتُهُ يَقُولُ : اللَّهُمُّ اغْفِرْ لِي رُجُوعِي مِنْ أَجْلِ الويل .

٣٨٧٣٩ – قَالَ عُرُوةُ بِنُ رُويَمٍ : وَبَلَفَنَا أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالشَّامِ : إِذَا سَمِعْت بَالطَّاعُونِ قَدْ رَفَعَ عِنْدُكُمْ ، فَاكتَب إِلى أَخْرَج إِلَيْهِ .

. ٣٨٧٤ – وَقَالَ خَلِيفَةُ بْنُ خِياطٍ : وَفِي سَنَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ خَرَجَ عُمْرُ بَنُ الخَطَّابِ إلى الشَّامُ ، وَاسْتَخْلَفَ عَلَى اللَّذِينَةِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَانْصَرَفَ مِنْ سَرْغَ وَبِها الطَّاعُونُ. ٣٨٤١ – وَقَالَ ضعرةُ ، عَن ابْنِ شُوذَبِ ، عَنْ أَبِي التَّبَاحِ قَرِيدَ بْنِ حُمَيْد

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيشمى فمي د مجمع الزوائد » ( ۲ : ۳۱۵) ، وقال : رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲ : ۲۱۳ – ۲۱۳) .

الضيعيِّ ، قَالَ : قُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ الشَّخيرِ : هَمَا تَقُولُ – رحمكَ اللَّهُ – فِي الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ ؟ قَالَ : هُو القَدَرُ تَحَاقُونَهُ ، وَلَيْسَ مِنْهُ بُدٌّ .

٣٨٧٤٢ – وَقَدْ ذَكَرَنَا أَخْبَارَ هَذَا الْبَابِ كُلُها بِالأَسَانِيدِ فِي و التَّمْهِيدِ ، و وَاخْباراً غَيْرَهَا فِي مِعْناهَا ، وَالحَمَدُ لَلَّهِ (١) كَثِيرًا ؛ مِنْهَا حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرٍ ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجلَّ : ﴿ اللَّهِ تَرَ إِلِي اللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ الُّوفَ حَلَرَ عَلَيْهِمْ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجلًا : ﴿ كَانُوا ارْبَعَةَ اللهِ عَرَجُوا فِرَارًا مِنَ الطَّاعُونِ، المُوتَ عَرَجُوا فَرَارًا مِنَ الطَّاعُونِ، فَاحْيَاهُمُ اللهُ ( عزَّ مَا اللهُ وَعَلَيْهُمْ اللهُ ( عزَّ مَا اللهُ وَعَلَيْهُمْ اللهُ ( عزَّ مَا اللهُ وَعِلْ .

٣٨٧٤٣ – وقَالَ عَمْرُو بَنُ دِينارٍ ، فِي هَذِهِ الآيةِ : وَقَعَ الطَّاعُونُ فِي قَرَيْتِهم، فَخَرَجَ أَناسٌ، وَبَقَيَ أَناسٌ، هَمَنْ خَرَجُ أَكْثَرُ مِثْنَ بَقِيَ ، فَنَجَا الَّذِينَ حَرَجُوا ، وهَلَكَ الَّذِينَ أَقَامُوا، فَلَمَّا كَانَتِ الثَّانِيَّةُ ، حَرَجُوا بِأَجْمَعِم إلا قَلِيلًا، فَآمَاتُهُمُ اللَّهُ ، ودَوَابَّهُمُ ثُمُّ أَحْيَاهُمْ ، فَرَجعُو إلى بِلادِهِمْ وَقَدْ تَوَالَدَتْ ذُرْيَّتِهُمْ (٧) .

٣٨٧٤٤ – وَقَالَ المدائنيُّ : يُقالُ : إِنَّهُ قَلُ مَا فَرُّ أَحَدٌ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَسلمَ مِنَ المَوْت.

٣٨٧٤٠ – قَالَ : وَهَرَبَ عَمْرُو بَنُ عبيد ٍ ، وَرباطُ بَنُ مُحمدِ بْنِ رباطٍ مِنَ الطَّاعُونِ ، فَقَالَ إِلْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيَّ القعنبي .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٦ : ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (٦: ٢١٣ - ٢١٤).

ولمَّا اسَتَفَزَّ المَوْتُ كُلَّ مُكَذَّبٍ : صَبَرْتُ وَلَمْ يَصْبِرْ رباطٌّ وَلا عَمْرُو .

٣٨٧٤٦ – وَقَدْ أَحَسَنَ أَبُو العَتَاهِيَةِ فِي قَوْلِهِ :

كُلُّ يُوافِي بِهِ القَضاءُ إِلَى المُوتِ \*\* وَيُوفِيهِ رِزقَهُ كَمَلَا كُلُّ فَقَد أُمَهِلَّ مُنَّافَةُ الأَجَلَا كُلُّ فَقَد أُمهِلَّ أُمَّلِ \*\* يلهِي وَلكِنْ خَلفهُ الأَجَلا يَا بُوْسَ للْفَافِلِ المَّمَلِيَّ عَنْ أَيِّ عَظِيمٍ مَنْ أُمُوهِ عَفلاً

١٦٥٧ – مَالِكَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي النَّصْرِ ، مَوْلِي عمر بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعْهُ يَسْأَلُ أَسَامَةَ بْنَ زَيْد : مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الطَّاعُونِ ؟ فَقَالَ أَسَامَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ٥ الطَّاعُونِ بَعْ إِسْرَائِيلَ مَلَى طَائِعَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَى طَائِعَةً مِنْ عَلَى عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَالنَّمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ ) .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ أَبُو النَّصْرِ : لاَيُخْرِجُكُمْ إلافِرَارٌ مِنْهُ(١) .

٣٨٧٤٧ – هَكَذَا هَذَا الحَدِيثُ فِيهِ الْمُوطَّا ، ، عِنْدَ أَكْثَرِ الرَّوَاةِ ، مَذْكُورٌ فِيهِ أَبُوالنَّصْرِ مَعَ ابْنِ النُّكَدِرِ ، وَمَا خالفَ فِيهِ أَبُوالنَّصْرِ مَنْ اللَّفْظِ .

٣٨٧٤٨ – وَرَوَاهُ القعنبيُّ وَطَائِفَةً عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَامِرِ

<sup>(</sup>۱) للوطأ : ٩٠٦ ، ورواية أبي مصعب (١٨٦٩) ،والموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٥٥)، والحديث في التمهيد ١٢ : ٣٤٤، وما بعدها ،ومن طريق مالك أخرجه البخاري في كتاب الأبياء (٣٤٧٣) باب و حدثنا أبو اليمان، ، ومسلم في السلام : ٩٢ – (٣٢١٨) باب والطاعون والطيرة والكهانة ، ، والإمام أحمد (ه : ٢٠٢) .

ابْنِ سَعْدِ أَنَّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ أَخْبَرَهُ ، لَمْ يذكرْ سَعْدًا ، وَلا ذكرَ أَبَا النَّصْرِ فِي الإسْنَادِ ، وَلا لَفْظَهُ فِي الحَديث .

٣٨٧٤٩ – وَقَدْ ذَكَرُنَا الاخْتِلافَ فِي إِسْنَادِهِ فِي ( التَّمهيدِ،(١) ، وَمَنْ جَعَلَ الحَدِيثَ لِسَعْدِ ، عَنْ أَسَامَةَ ، وَمَنْ جَعَلَهُ لِسَعْدِ ، عَنِ النبيُّ ﷺ ، وَمَنْ جَعَلَهُ لأَسَامَةَ ، عَنِ النّبِيُ ﷺ .

• ٣٨٧٥ - [ فَأَمَّا مَنْ جَعَلَ الحَّدِيثَ لِسَعْدِ ، عَنْ أُسَامَةَ ، فَقَدْ وَهِمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٨٧٥١ - وَقَدْ رُوِيَ لِسَعْد ،عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَاسَامَةَ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْم [٧] .

٣٨٧٥٢ - وَقَدْ سَمِعَهُ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَلِيهِ ، وَمَنْ أُسَامَةَ جَمِيمًا ، وَالأَكْثَرُ الأُغْلَبُ ؛ أَنَّهُ لِعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَسَامَةَ ، وَهُوَ الأَصْحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَ وَجلُّ ) .

٣٨٧٥٣ - وَقَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد أَيْضًا ، عَنْ سَعْد عَنِ النبيُّ عَلَى .

٣٨٧٥٤ - وَقَدْ أَوْضَحْنَا ذَلِكَ كُلُّهُ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ .

• ٣٨٧٥ – وأمَّا رِوَايةُ أَبِي النَّصْرِ : لا يُخْرِجكُمْ إلا فِرَاراً مِنْهُ ، فَقَدْ جَعَلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْم إللَّمْ وِالسَّمْ وِالسَّمْ وِالسَّمْ اللَّمْ وِالسَّمْ اللَّمْ اللَّمْ وَتَصَارِيفِهِ:
إِنَّ دُحُولَ وَ إِلا » فِي هَذَا المَوْضع ، إِنَّمَا هُو لإيجابِ بَعْضِ مَا نَنِي بالجملة؛ فكأنه وَكُونُ تَحُولُ وَ إِلا » فِي هَذَا المَّوْضع ، إِنَّمَا هُو لإيجابِ بَعْضِ مَا نَنِي بالجملة؛ فكأنه قَالَ: تَخْرُجُوا مِنْها . يَشِي البَّلْدَةَ النِّي وَقَعَ الطَّاعُونُ بِها ، إِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجكُمْ إلا فِرَادًا ، وَالنَّه ( عَزَّ وجلًا ) اعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) (۱۲ : ۲٤٩) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

أَيْ إِذَا كَانَ خُرُوجُكُم فِرَارًا مِنَ الطَّاعُونِ ، فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا ، وَفِي ذَلِكَ إِبَاحَةُ الحُرُوجِ مِنْ مَوضعِ الطَّاعُونِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الخُرُوجِ قَصْدًا إِلى الفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ .

٣٨٧٥٦ – وَقَدْ رَوَى ابْنُ رَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ حَدَيْثُهُ ، فَقَالَ فِيهِ كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ النُّكَذِرِ لا غَيرِ .

٣٨٧٥٧ – وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ طُرُقِ هَلَمَا الحَدِيثِ فِي وَ التَّمْهِيدِ ﴾ مَا يشفي فِي لَفْظِهِ وَإِسْنَادِهِ ، وَمَا أَعْلَمُ أَحْدًا جَاءَ بِهِلَمَا اللَّفْظِ ، إلا أَبَّا النَّصْرُ؛ عَلَى اخْتِلافٍ فِيهِ عَنْهُ، مَذْكُورْ كُلُّ ذَلِكَ فِي وَ التَّمْهِيدِ ﴾ ، وألحمدُ للَّه كَثِيرًا(١).

٣٨٧٥٨ - فَهَلَا الحَدِيثُ قَدِ اقْتَضَى مَعْنَاهُ الحَدِيثَ الَّذِي قَلَهُ ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْقُولُ فِيهِ مَدْخلٌ.

١٦٥٩ – مَالِكُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ ، عَنْ حَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ؟).

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد ( ١٢ : ٢٦٠) وما قبلها .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٩٦ – ٨٩٧ ، ورواية أبي مصعب (١٨٦٩ ).

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٨٩٧ ، ورواية أبي مصعب ( ١٨٧٠) .

٩ ٣٨٧٥ - قَالَ أَبُو عُمَوَ: هَذَا الحَدِيثُ بَيْنَ أَنَّ رُجُوعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ لَمْ يكُنْ مِنْ قَوْلِ مَشْيَخَةِ الفَتْحِ، وَإِنَّمَا كَانَ لِمَا حَدِثْهُ بِهِ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنِ عَوْف، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ.

٣٨٧٦ - وَهَذَا هُو الْحَقُ<sup>(١)</sup> الَّذِي يَلِيقُ بِعُمرَ وَنَظُراثِهِ ، وَمَا كَانَ عُمرُ مَعَ الاخْتِلافِ لِيَقَدَ إِلَى غَيْرِ السَّنَةِ ، وإنما كانَ لِيَنقَادَ إِلَى غَيْرِ السَّنَةِ ، وإنما كانَ لِيَنقَادَ إِلَى غَيْرِ السَّنَةِ ، وإنما كانَ لِيَقَادَ إِلَى غَيْرِ السَّنَةِ ، وإنما كانَ مَشُورَتُهُ لَهُمْ - واللَّهُ عَزَّ وَجلَّ أَعْلَمُ - لِيجَدَ عِنْدَهُم عِلْما مِنَ النِّيِّ عَلِيّةً ، فَكَثِيرًا مَا كَانَ يَشْوِلُ بِهِ ، وَمَعْرُوفَ عَنْهُ ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ ، فَكَيْرًا مَا كَانَ يَشْوِلُ بِهِ ، وَمَعْرُوفَ عَنْهُ ، وَمَشْهُورٌ عَنْهُ ، وَقَيْلُ بَعْ المَنْلِةُ مَن مجلسه وَالقُرْبِ مَنْهُ ، وَقَيْ العَطاءِ ، وَفِي المَوْلَةِ وَالْإِمَارَةِ ، وَمَعَانِي الدُّنيَّا ، وَيَقُولُ : وَكَانَ لا يُقْتِمُ لِللّهِ لا يَقْ لِللّهُ عِلَى العَمالَةِ وَالْإِمَارَةِ ، وَمَعَانِي الدُّنيَّا ، وَيَقُولُ : مَا كُنْتُ لاَوْنَمَ أَهُلُ بَلْولَائِةٍ .

٣٨٧٦١ - وَهَذَا كُلُهُ يُدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ قَوْلٍ سَالِمٍ أَنَّهُ لَمْ يَنْصَرِفُ عَنِ الطَّاعُونِ مِنْ سَرْغَ إِلا لِحَدِيثِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، لا بغَيْرِ ذَلِكَ . وَاللَّهُ تَعَالِى أَعْلَمُ .

١٦٦٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَبَيْتُ
 بِرُكْبَهَ أَحَبُ إلي مِنْ عَشَرَةٍ أَبْياتٍ بِالشَّامِ ٢٠).

 <sup>(</sup>١) في (ك) : الحبر .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : رأيه .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٨٩٧ ، ورواية أبي مصعب (١٨٧١) .

٣٨٧٦٢ – قَالَ أَبُو عُمُو : [ قَالَ مَالِكً](١٠ : يُرِيدُ لِطُولِ الْأَعْمَارِ ، وَالبقاءِ ، وَلشدَّةُ الرَّيَا بِالشَّامِ ، وَهَذَا الكَلامُ فِي «الْمُوطَّا، عِنْدَ بَعْضِ رُواتِهِ ١٦٠).

٣٨٧٦٣ – وَمَثَنَاهُ عِنْدِي ، أَنَّ الشَّامَ كَنِيرَةُ الأَمْرَاضِ وَالوَبِا وَالأَسْقَامِ ، وَأَنَّ رُكْبَةَ أَرْضٌ مصحةً ، طَيْبَةُ الهَوَاء ، قَلِيلَةُ الأَمْرَاضِ وَالوباءَ ؛ لأَنَّ الأَمْراضَ تُنْقِصُ مِنَ المُمْر ، أَو تريدُ فِي البَقاءِ ، أَو تُوَخِّرُ الأَجَلَ .

٤ ٣٨٧٦ – وَقَالَ أَبْنُ وضاح ِ : [ رُكَبَّةُ ] ٢٣ مَوْضَعٌ بَيْنَ الطَّالِفِ وَمَكَّةٌ ، فِي طَرِيقِ العرَاق .

٣٨٧٦٥ - وَقَالَ غَيْرُهُ: رُكْبَةُ وَادٍ مِنْ أُودِيَةِ الطَّائِفِ.

٣٨٧٦٣ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لأَنْ أَعْمَلَ عَشَرَخَطَايَا بِرُكَبَّةَ أَحَبُّ إِلِيَّ مِنْ أَنْ أَعْمَلَ وَاحِدَةً بِمِكَّةً .

٣٨٧٦٧ – وَهَذَا يُدُلُّ [ عَلَى فَضْلُ مِكَّةً إ<sup>ن</sup> ، وَعَلَى أَنَّ الحَسَنَاتِ تضاعفُ فِيها السَّيَّاتِ .

٣٨٧٦٨ – وَقَدْ رَأَى بَعْضُ العُلماءِ الزَّيَادَةَ فِي دِيَةِ الأَنْفُسِ وَالحِرَاحِ فِي البَلَدِ الحَرَامِ ، وَالشَّهْرِ الحَرامِ ، وَرَاّوا أَنْ لا يقتصٌّ مِثْن جَنَى جَنَايةٌ ، أَو أَصَابَ حَدًّا وَلحَقَ بِالحَرَمِ ، حَتَّى يخرجَ مِنَ الحَرَمِ .

 <sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيدمن (ي ، س ، ط ) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ: ٨٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ، وزيد من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك).

٠٥ – كتاب الجامع (٧) باب ما جاء في الطاعون – ٧٩

٣٨٧٦٩ – وأَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِي الحَرَمِ ، وَكَذَلِكُ مَنْ أَتَى حَدًا ، أَقِيمَ عَلَيْهِ فِي الحَرَمِ ، وَكَذَلِكُ مَنْ أَتَى حَدًا ، أَقِيمَ عَلَيْهِ فِي الحَرَمِ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمَ نُلُونُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥]. قِبلَ الحَرَمُ. وَقِبلَ : المُسجدُ الحَرَامُ.



# رع – فِتابِ القَّطِ



## بِنِهُ إِنَّهُ الْحَجْزَالَ خِيرَانُ الْحَجْزَالُ خِيرَانُ

## وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم

### (١) باب النهي عن القول بالقدر

1991 - مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ تَحَاجَ آدَمُ وَمُوسَى ، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ، فَالَ لَهُ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ اللَّذِي أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجَنَهُمْ مِنَ الْجَنْةِ ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي أَعْظَاهُ اللَّهُ عِلْمَ كُلُّ شَيْءٍ ، وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّسِ بِرِسَالَتَهِ ؟ قَالَ : نَعْمُ ، قَالَ : أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قَدْرً عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ ؟ (١٠) .

· ٣٨٧٧ – قَالَ أَبُو عُمَو : إلى هُنا انْنَهى حَدِيثُ مَالِكِ ، [ وَرَوَاهُ أَبْنُ عُينَةَ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ النَّهِي حَدِيثُ مَالِكِ ، [ وَرَوَاهُ أَبْنُ عُينَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ بِإِسْنَادِهِ ، وَزَادَ فِيهِ : قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ آ ''﴾ بِأَرْبَعِينَ سَنَةً .

٣٨٧٧ – وكَذَلِكَ قَالَ طَاوُوسٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الحَديثِ .

٣٨٧٧٧ - وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ طُرُقِ شَتَّى ؟ مِنْها حَدِيثُ

 <sup>(</sup>١) للوطأ : ٩٩٨ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٧٣) والحديث عند المصنف في التمهيد (١٨ :
 ١١)، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في القدر : ١٤ - (٢٠٥٣) في طبعة عبد الباقي – باب وحجاج آدم وموسى عليهما السلام ، وابن حبان في صحيحه (٦٢١٠) .

وأخرجه البخاري في القدر (؟ ٦٦١) باب و تحاج آدم وموسى عند الله ؛ ، والحميدي ( ٦١١٦) ، وابن خزيمة في التوحيد ص (٥٤) ، من طريقين عن أبي الزناد ، به .

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ك) .

مُحمدِ بْنِ عَمْرُو ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

٣٨٧٧٣ – [ وَرَوَاهُ ابْنُ شِهَابٍ ، فَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ ؛ فَمِنْ ٱصْحَابِهِ ۚ مَنْ جَعَلَ فِيهِ : عَنْهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ} (٧ .

٣٨٧٧٤ - وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرةَ .

٣٨٧٧٥ – وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِيهِ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَرَوَاهُ معمرٌ، عَنِ الزُّهريُّ، عَنْ سَعِيد، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهُمْ رَفَعُوهُ إِلِى النَّبِيُّ ﷺ (٢).

٣٨٧٧٦ – وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرْ بْنِ الحَطَّابِ ، وَهُو حَسَنٌ صَحِيحٌ الأَلْفَاظِ وَالسَّبَاقَةِ ، ورَوَاهُ ابْنُ وَهُب ، قَالَ : أخَيْرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْد ، عَنْ زَيْد بْنِ اسْلَمَ ، وَالسَّبَاقَةِ ، ورَوَاهُ ابْنُ وَهُب ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ مُوسَى عَلَيهِ [عَنْ أَبِيهِ] ٢٣ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ ، قَالَ : يَكُمْ ، قَالَ : فَالَهُ فِيكَ مِنْ روحِهِ ، وَعَلَمَكَ الأَسْمَاءَ أَنْتَ آدَمُ ؟ قَالَ : نَعْمْ . قَالَ : فَمَا حَمَلكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجُنَا مِنْ أَوْتِه ، فَالَ : فَمَا حَمَلكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجُنَا وَنَقْتَ اللَّهُ فِيكَ مِنْ روحِهِ ، وَعَلَمَكَ الأَسْمَاءَ وَنَفْسَكَ مِنَ الجَنْهِ ؟ قَالَ : فَمَا مَنْ اللَّهُ فِيكَ مِنْ اللَّهُ فِيكَ مِنْ اللَّهُ فِيكَ مِنْ اللَّهُ فِيكَ مِنْ أَوْمِ عَلَى أَنْ أَخْرَجُنَا مَنْ أَوْمَ يَحْطَلُ عَلَى أَنْ أَخْرِكَ عَلَى أَنْ أَخْرُتُ نَبِيلًا مَنْ اللَّهُ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْهِ عَلَيْكَ وَبَيْنَهُ رَسُولاً مِنْ خَلْهِ ؟ قَالَ : فَعَمْ . قَالَ : فَعَالَ عَلَى أَنْ اللّهُ فِيكَ عَنِ اللّهُ فِيكَ مِنْ اللّهُ فِيكَ مِنْ اللّهُ فَيْكَ مَنَ اللّهُ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ ، وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَسُولًا مِنْ خَلْهِ ؟ قَالَ : نَعْمْ . قَالَ : فَعْمَ مَا خَلْهُ فَيْكَ وَبَيْنَهُ وَسُولًا مِنْ اللّهُ فِيكَ عَلَى اللّهُ اللّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ ، أَنْ ذَلِكُ عَلَى اللّهُ فَلِكَ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَيْكَ ، أَنْ ذَلِكُ عَلَى اللّهُ فَلْكَ اللّهُ عَلْ : فَعْمُ . قَالَ : فَعْمَ الْمَلْكُولُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ

 <sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .
 (٢) انظر التمهيد ( ١٨ : ١٣) .

<sup>(</sup>۲) انظر التمهيد ( ۱۸

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

كِتَابِ اللَّهِ قَبْلُ أَنْ أَخْلَقَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَقَلُومُنِي فِي شَيْءٍ سَبَقَ مِنَ اللَّهِ فِيه القَصْاءُ قَبْلُ؟ قَالَ عَنْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»(١٠).

٣٨٧٧٧ – قَالَ أَلُو عُمَو : هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ جَمَاعَة أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ صَحِيحٌ مِنْ حِيّةِ الإسْنَادِ، وَكُلِّهِم يَرُويهِ ويقرُّ بِصِيحَّةٍ ، وَيَحتجُّ بِهِ أَهْلُ الحَدِيثِ وَالفَقْهِ، وَهُمْ أَهْلُ السَّنَّةِ ، فِي إِثْبَاتِ قِدَمَ عِلْمِ اللَّهِ (عَزَّ وجلَّ ذِكْرُهُ ) .

٣٨٧٧٨ – وَسَواءٌ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ :خَبَرُ الوَاحِدِ يُوجِبُ دُونَ العِلْمِ ، وَمَنْ قَالَ : العملُ والعلمُ ،كُلُهُمْ يحتيجُ بِهِ فِيماً ذَكَرُنَا ؛ لأنَّهُ خَبَرٌ جَاءَ مَجِيعًا مُتُواتِراً، فَاشِياً .

٣٨٧٧٩ – وَآمًا أَهُلُ البِدَعِ ، فَيُنْكِرُونُهُ وَيَدْفَعُونَهُ ، وَيَعْتُرِضُونَ فِيهِ بِدُرُوبِ مِنَ القَولِ ، كَرَهْتُ ذِكْرَ ذَلِكَ ؛ لأنَّ كِتَابَنا هَذَا كِتَابُ سُنَّةٍ وَاتَّبَاعٍ ، لا كِتَابَ جِدَالٍ وابْدَاعٍ .

، ٣٨٧٨ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ ( عَزَّ وَجلً ) قَدْ سبقَ فِي عِلْمِهِ مَا يكُونُ ، وآلَّهُ فِي كِتَابِ مَسْطور ٍ ، جَرَى القَلَمُ فِيهِ بِما يكُونُ إِلى آخِرِ الأَنَّدِ ، وأَنَّ العَبَادُ لا يُعْمَلُونَ إِلا فِيماً قَدْ عَلِمهُ اللَّه – عَزْ وَجلً – وقَضَى به، وقَدَّرُهُ.

٣٨٧٨١ – وَقَدْ روينا أَنَّ سَلْمَانَ الفَارِسيُّ سُئِلَ عَنِ الإِيمَانِ بِالقَدَرِ ؟ فَقَالَ : إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ مِنْ قِبَلٍ نَفْسِهِ أَنَّ مَا أَصَابُهُ لَنْ يَكُنْ لِيُخْطِئِهُ ، وَمَا أَخْطَأُهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبهُ ، فَذَلَكَ الإِيمَانُ بِالقَدَرِ .

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٨: ١٣ - ١٤).

٣٨٧٨٢ - فَرَوى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُوَّ ، أَنْ أَصْحَابَ عَلِيٍّ ( رضي الله عنه) قَالُوا : إِنَّ هَلَا الرَّجُلُ فِي حَرْبٍ ، وَإِلَى جنب علو وَإِنَّا لا نَامُنُ أَنْ يُعْتَلَ ، فَلَيحْرِسُهُ مِنَّا كُلُّ لِيَلَةٍ عَشْرَةً ، وَكَانَ عَلَيَّ إِذَا صلى العشاءَ ، لصنى بَقِيلَةِ المَسْجِدِ ، فَيُصلِّي مَا شَاءَ اللهُ عِزَّ وَجلَّ أَنْ يُصلِّي ، ثُمَّ يَنْصَرَفُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَصَلَّى ذَاتَ لَيْلَة ، ثُمَّ أَنْصَرَفُ فَرَاهُم ، فَقَالَ : مَا أَجْلسكمُ هُنَا هَذَهِ السَّعَة، فَقَالُوا : أَجلسنا نتحدثُ ، فقالَ : لَتُحْبِرُنِي . فَأَخْبَرُوهُ : فَقَالَ : أَمِنْ أَهْلِ الأَرْضِ تَحْرسُونِي أَمْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ؟ فقالُوا : نَحْن أَهْونُ عَلَى اللهِ – عَرَّ وَجلً – مِنْ أَنْ نحرسكَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ ، وَلَكِنْ نَحْرُسُكَ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ ، وَإِنَّ الْعَبْدُ لا يَجِدُ طَعْمَ الإِيمانِ حَتَّى يُوفِنَ أَنْ مَا أَصَابَهُ مَ السَّمَاءِ عَلَمهُ أَهْلُ الأَرْضِ ، وَإِنَّ العَبْدُ لا يَجِدُ طَعْمَ الإِيمانِ حَتَّى يُوفِنَ أَنْ مَا أَصَابَهُ مَلَ لِيُخْلِهُ وَهَا لَهُ مِكُنْ لِيصِيهُ .

٣٨٧٨٣ – وَروينا أنَّ النَّاسَ لَمَّا خَاصُوا فِي الْقَلَوِ بِالْبَصْرَةِ ، أَجَتَمَعَ مُسْلِمُ أَنُ يسار، وَرفيعٌ أَبُو العَالَيةِ ، فَقَالَ أَحَدُهما لِصاحِيهِ : تَعال تَنظُرُ فِي مَا خَاصَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ هَذَا الأَمْرِ ، فَقَعَدًا، وَنَظَرا، فَاتَّفَقَ رَأْيُهما أَنَّهُ يَكُفِي المُؤْمِنُ مِنْ هَذَا الأَمْرِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، وَأَنْهُ مَجْرِيٌ يَعْمَلِهِ () .

٣٨٧٨٤ – وَرَوينا عَنْ رَوحٍ بْنِ عَبادَةَ ، عَنْ حبيب بْنِ الشَّهيدِ ، عَنْ مُحمد بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا ينكرُ هُوُلاءِ أَنْ يكُونَ اللَّهُ – عَزَّ وجلَّ – عَلَمَ عِلْمًا ، فَجعلَهُ كِتَابًا .

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۸: ۱۸) .

٣٨٧٨٥ – أخيرنا حَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : أَخْبِرنا الحَسَنُ بْنُ رشيقٍ، قَالَ : حَدَّثني مُحمدُ بْنَ يَحْيى الفارسيُّ ، قَالَ : صَعِتُ [ الربيم] (١) بْنَ سُلِمانُ يَقُولُ: انحَدَرَ عَلَيْنا الشَّافِعِيُّ يَوْمًا مِنْ درجيه، وقَوْمٌ يَتَجَادَلُونَ فِي الفَكْرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تُعْوَلُ عَلَيْنَ الشَّافِعِيُّ يَوْمًا مِنْ درجيه، وقَوْمٌ يَتَجَادَلُونَ فِي الفَكْرِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِمَّا أَنْ تُعْوَلُ اللَّهَ – عَزَّ وَجلً – العَبْدُ يَعْلَى اللَّه – عَزَّ وَجلً – العَبْدُ بِكُلِّ ذَنْبِ مَاخِلا الشَّرِكَ ، خَيْرً لَهُ مِنْ أَنْ يَلْقاهُ بِشَيْءٍ مِنْ هَنِهِ الأَهْوَاءِ .

٣٨٧٨٦ – قَالَ :وَسَمِعْتُ الربيعَ يَقُولُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ اللَّهُ ( عَرُّ وَجَلَّ) فِي كِتَابِهِ العَرِيزِ: ﴿ وَمَاتَشَاعُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [ الإنسان : ٣٠] فَأَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجلً خَلَقَهُ أَنَّ المَّسِيَّةَ لَهُ دُونَ خَلْقِهِ ، وَأَنْ لا مَصْبِيقَةَ لَهُمْ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ( عَزْ وجلُّ ) .

٣٨٧٨٧ – قَالَ الربيعُ : قَالَ لِي الشَّافِعِيُّ : لا تُصَلِّ خَلْفَ الْقَدرِيُّ ، وَإِنِّي أَكُرْهُ الصَّلاَةَ خَلْفَهُ .

٣٨٧٨٨ - وَحدَّتْنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي قَاسِمُ بِنُ أَصْبَغِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي قَاسِمُ بِنُ أَصْبَغِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَيْنَهُ بُنُ الْحَدَّلْنِي عَيْنَهُ بُنُ الْمَالِ، قَالَ: قَالَ بِلالُ بُنُ أَبِي بردَةَ لِمُحَدَّدِ بْنِ واسعِ : مَا تَقُولُ فِي القضاءِ وَالقَارِ ؟ قَالَ : لَلْهَ الأَمِيرُ، إِنَّ اللَّهُ تَبارَكَ وَتَعالَى لا يَسْأَلُ عِبَادَهُ يُومُ القِيامَةِ عَنْ قضائِهِ وَقَدرِهِ ، وَإِنَّا يَسَالُهُ عِبَادَهُ يُومُ القِيامَةِ عَنْ قضائِهِ وَقَدرِهِ ، وَإِنَّا يَسَالُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ .

٣٨٧٨٩ – وَرُوينا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى الحَسَنِ البصريُّ: إِنَّ اللهُ لا يُطَالبُ خُلْقُهُ بِما قَضَى عَلْمُهِمْ ، وَلَكِنْ يُطَالِبُهم بِما نَهَاهُمْ عَنْهُ وَآمَرُهُمْ بِهِ ، فَطَالِبْ

 <sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س) .

نَفْسَكَ مِن حَيثُ يُطَالِبُكَ رَبُّكَ .

٣٨٧٩ - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ عَنْ آدَمَ عَلَيهِ السَّلامُ : ( أَقْتُلُومُني عَلَى أَمْرِ قَدْ قُدُرَ عَلَيْ ) ، فَهُوَ خُصُوصٌ لآدَمَ - عَليهِ السَّلامُ - ؛ لأَنْ ذلكَ إِنَّمَا كَانَ مِنهُ وَمِنْ مُوسى عَلَيْهِما السَّلامُ ، بَعْدَ أَنْ ثبتَ عَلَى آدَمَ ، وَبَعدُ أَنْ تَلَقَّى مِنْ رَبِّهِ كِلمَاتِ ، فَتَابُ عِنْ ذَلْيِهِ فِي أَكُلِ الشَّجْرَةِ .

٣٨٧٩١ - وَقَدْ أَجَمَعَ الطُلماءُ ؛ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِرُ لأَحِدِ أَنْ يَجْعَلُهُ حُجَّةٌ إِذَا أَتَى مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ ، وَحَرَمَةُ عَلَيْهِ ، أَنْ يحتجُ بِمِثْلِ هَذَا؛ فَيَقُولُ : آتَلُومُني عَلَى أَنْ وقَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنْ آتَتُلَ ، وَتَلُومُنِي فِي أَنْ أَسْرِقَ، أَو أَزْنِي ، أَو أَظْلَمَ ، أو أَجُورَ، وقَدْ سَبَقَ ذَلكَ عَلَى فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ .

٣٨٧٩٢ - وَهَذَا مَالا يُسُوغُ لأَحَدِ أَن يَجْعَلُهُ حُجَّةً لِنَفْسِهِ .

٣٨٧٩٣ - وَالأَمَّةُ مُجَمِعةٌ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ لَوْمَ مَنْ أَنَى مَا يُلامُ عَلَيهِ مِنْ مَعَاصِي رَبَّهِ ، وَذَمَّه عَلَى ذَلِك ، كَمَا أَنَّهُم مُجْمِعُونَ عَلَى حَمْدِ مَنْ أَطَاعَ رَبَّهُ، وأَنّى مِنَ الأُمُور الهُمُودَة مَا يُحمَدُ عَلَيْهِ .

٣٨٧٩ - وَقَدْرُوى ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيد ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ آدَمَ لِمُوسَى بَعْدَ أَنْ تَيبَ عَلَى آدَمَ .

٣٨٧٩٥ – قَالَ أَبُو عُمَو : الْتِقَاءَ آدَمَ وَمُوسَى يُمكِنُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ أَبْنُ وَهُب؛ يُمكِنُ أَنْ يُرِيَّهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَهُوَ حَيٍّ ، وَيَمكنُ أَنْ يَكُونَا الْتَقَتْ أَرْوَاحُهُمَا ، وَعَلَمَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِما يعلمُ بِهِ خَبَرَ السَّمَاءِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . ٣٨٧٩٦ - وَهَذَا وَمِثْلُهُ مِمَّا لا يُطَاقُ فِيهِ التَّكْييفُ ، وَإِنَّمَا فِيهِ التَّصْدِيقُ وَالتَّسْلِيمُ . وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

١٦٢٢ - مَالكُ ، عَنْ زَيْد بْن أَبِي أَنْيسَةَ، عَنْ عَبْد الْحَميد بْن عَبْدالرَّحْمن بن زَيد بن الْخَطَّاب ؛ أَنَّهُ أَخْبَرهُ عَنْ مُسْلم بن يَسَارِ الْجُهَنيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئلَ عَنْ هَذه الآية : ﴿ وَإِذْ أَخِذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِيْتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَومَ الْقِيَامَةَ إِنَّا كُنًّا عَنْ هَذَا غَافلينَ﴾ [ الأعراف:١٧٢] فَقَالَ عُمَرُبُنُ الْخَطَّابِ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ: يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَبَارِكُ وَتَعَالَى خَلَقَ آدَمَ . ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيمينه فَاسْتَخْرَجَ منهُ ذُرِّيّةً ، فَقَالَ: خَلَقْتُ هؤلاءِ للجنَّة وبعمل أهل الجنَّة يعملُون . ثُمٌّ مسح ظهرَهُ فاسْتَخْرَجُ مِنْهُ ذَرِّيَّةً . وَقَالَ : خلقتُ هؤلاء للنَّارِ وَبَعَمَلَ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ ﴾ فَقَالَ رَجُلٌّ : يَا رَسُولَ اللَّه ! فَفيمَ الْعَمَلُ ؟ قَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلِيُّتُه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ للْجَنَّةِ ، اسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَل منْ أَعْمَالَ أَهْلِ الْجَنَّةُ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةُ ، وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدُ لِلنَّارِ ، استَعْمَلُهُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ ، حَتَّى يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَال أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارِ ١٧٠٠.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٩٨ – ٩٨٩ والموطأ برواية أي مصعب (١٨٧٣) والحديث في التمهيد (٢: ٢)، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (١: ٤٤ – ٤٥) ، وأبو داود في السنة (٣٠٤٠) باب في القدر ، والترمذي في التفسير (٣٠٠٥) ، باب ومن سورة الأعراف ، والطبري في تفسيره (٣٠٧٥) ، وصححه ابن حبان (٣٠١٦) ؛ في باب بدء الحاق، والحاكم (٢: ٤٣٣٤ ، ٤٤٥) وواقفه الذهبي ، وحسنه الترمذي ، وقال : مسلم بن يسار لم يسمع من عمر ، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً ، وانظر قول المسند حول مسلم بن يسار .

٣٨٧٩٧ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : لَمْ يُختَلَفْ عَلَى مَالِكِ فِي إِسْنَادِ هَلَا الْحَدِيثِ ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطَعٌ ؛ لأَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارِ هَلَا لَمْ يُلْقَ عُمْرَ بْنَ الحَقَابِ ، يَنْهُما نَعِمُ بْنُ ربيعةَ ، هَلَا إِنْ صَحَّ ؛ لأَنَّ اللّذِي رَوَاهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنْيِسَةَ ، فَلَكَرَ فِيهِ نعِيمَ بْنَ ربيعةَ ، لَيْسَ هُوَ أَحْفَظُ مِنْ مَالِكِ، وَلا مِمَّنْ يحتَجُ بِهِ ، إِذَا خَالَقُهُ مَالِكٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ أَوْنُ نعيمَ ابْنَ رَبِيعةَ ، وَمَسلمَ بْنَ يَسَارٍ جَبِيعًا مَجْهُولانٍ غَير مَعْرُوفَيْنِ بِحَمْلِ العِلْمِ وَتَقْلِ

٣٨٧٩٨ – وَلَيْسَ هُوَ مُسْلِمَ بَنَ يَسارٍ البصريُّ العَابِدَ ، وَإِنَّمَا هُو رَجُلٌّ مَدنيٌّ مَرَّفًا

٣٨٧٩٩ - حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالَ :حدَّثني قاسِمُ بْنُ أصبغ ، ، قالَ : حدَّثني أحمَدُ بْنُ زهير، قَالَ : قَرَّاتُ عَلَى يَحَى بْنِ معينِ حَدِيثَ مَالِكِ هَذَا ، عَنْ زَيْدِ بْنِ إَبِي أَنْسَة ، فَكَتَبَ بِيَادِهِ عَلَى مُسْلِم بْنِ يَسار : لا يُعرُفُ(١) .

٣٨٨٠ - قَالَ ٱلبُو عُمَوَ : هَذَا الحَديثُ وَإِنْ كَانَ عَلِيلَ الإِسْنَادِ ، فَإِنَّ مَعْناهُ فَدْ
 رُوي عَنِ النَّبِيُ ﷺ مِنْ وُجُودٍ كَلِيرَةٍ ، مِنْ حَديثِ عُمَرَ بْنِ الحَقَّابِ ، وَغَيْرِهِ .

٣٨٨٠١ – وَمِمَّنْ رَوَى عَن النَّبِيِّ ﷺ مَعْناهُ فِي الْقَدَرِ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَأَيَّ ابْنُ كَمْبٍ ، وَابْنُ عَبَّامٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَعِيدٌ الحَدَرَيُّ ، وأَبُو سَرِيحة الغفاريُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَستُود ٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدْو بْنِ العَاصِي ، وذُو اللحية

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢ : ٤ ) .

الكلابيُّ، وَعَمْرانُ بُنُ حصينِ ، وَعَائِشْتُهُ، وَآنَسُ بُنْ مَالِكَ ، وَسَراقَةُ بُنُ جعشم ، وآَبُو مُوسَى الأشعريُّ ، وَعَبَادَةُ بِنُ الصَّامَتِ .

٣٨٨٠٢ - وَقَدْ ذَكُرْنَا مَا اسْتَحْسَنَا مِنْ طُرُقِ آَحَادِيقِهِم فِي و التَمْهِيدِ ) ، وَمِنْ اَحْسَنِها حَدِيثُ عَلِي ) ، وَمَنْ اَجِي اَحْسَنِها حَدِيثُ عَلِي ) ، رَوَاهُ مَنْصُورُ، والأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ السّلمي ، عَنْ علي ( رضى الله عَنْهُ ) ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْه جَالِسًا وَفِي يَعْدِه عُودٌ يَنكت بِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ : ﴿ مَامِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ مِنْفُوسَةٍ ، إلا وَقَدْ عَلَمَ مَنْوَلَها مِنْ الْجُسِ مِنْفُوسَةٍ ، إلا وَقَدْ عَلَمَ مَنْوَلَها مِنْ الْجُسِ الْخَلْقِ وَالْفَارِ ) .

فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَلِمَ تَعْمَلُ ؟

قَالَ : ﴿ اعْمُلُوا فَكُلِّ مُيْسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ﴾ ، وَقَرَا: ﴿ فَأَمَا مَنْ اعْطَى واتَّقَى \*
وَصَدَّقَ بِالحُسْنَى \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيَسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ واسْتَغْنَى \* وَكَذَّبَ بِالحُسْنَى \*
فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: ٥ - ١].

٣٨٨٠٣ - وَقَدْ ذَكُرْنَا هَذَا الحَدِيثِ بِبَعْضِ أَسَانِيدِهِ فِي و التَّمْهيدِ، (١).

٣٨٨٠٤ - وَمثلهُ حَدِيثُ عَمْرانَ بْنِ حَصِينِ ؛ حَدَّتِي أَحَمَدُ بْنُ فَتْح ، وَعَدُّ السَّمِن بْنُ يَحْيَى ، وَمَلهُ السَّمِن بْنُ يَحْيى ، قَال : حَدَّتْنِي سُلِيمانُ بْنُ المُسَنِ اللهِ بِنُ مُعاذِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي أَلِي ، عَلْدِ اللهِ بْنُ مُعاذِ ، قَالَ : حَدَّتْنِي أَلِي ، عَنْ مُطَرِّف بْنِ عَلْدِ حَدَّتْنِي مَنْ عَمْرُف بْنِ عَلْدِ اللهِ عَنْ عَمْرانَ بْنِ حَصِينِ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ : أَعْلِمَ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ اللهِ عَنْ عَمْرانَ بْنِ حَصِينِ، قَالَ : قَالَ رَجُلُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْدَ : أَعْلِمَ أَهْلُ الجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲: ۷ – ۸).

النَّارِ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾ قَالَ فما يَعْمَلُ العَامِلُونَ ؟ قَالَ : ﴿ كُلُّ مُيَسَّرٌّ لِمَا خُلِقَ لَهُ (١٠).

٣٨٨٠٥ - قَالَ حَمْزُةُ : هَذَاحَدِيثٌ صَحيحٌ رَوَاهُ جَمَاعةٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدُ الرَّسْكِ مِنْهُمْ بْنُ شُعِبَةُ الحَجَّاجِ ، وَحَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ .

٣٨٨٠٦ - وَحَدَّثْنِي إِبْرَاهِيمُ بِنُ شَاكِرٍ ، قَالَ : حَدَّثْنِي عَبْدُالِلَّهِ بِنُ مُحَمَّدُ بِن عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثْنَى سَعِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالاً : حَدَّثْنَى أَحْمَدُ بْن عَبْد اللَّه بْن صَالِح ، قَالَ : أُخْبِرنا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : أُخْبِرنا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِت ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِئليِّ ، قَالَ : قَالَ لِي عمرانُ بْنُ حصينِ : أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، وَيَكْدَحُونَ فِيهِ أَشَيْءٌ قُضَىَ عَلَيْهِمْ ، وَمَضَى عَلَيْهِم؟ أو فَيمَا يَسْتَقْبلوكَ ممَّا أَتَاهُم بِهِ نَبِيُّهُمْ ، وَاتْخذت عليهم بِهِ الحجَّة ؟ قُلْتُ : لاَبَلْ ثَمَيْءٌ قُضِيَ عَلِيهِم وَمَضَى عَلَيْهِم، وَقَالَ: فَهَلْ يَكُونَ شَيْءٌ منْ ذَلك ظُلْمًا؟ قَالَ: فَفَرَعْتُ منْ ذَلكَ فَرَعًا شَديدًا، وَقُلْتُ : إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ إِلا خَلْقَ اللَّه وَملك يَده، فَلا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. فَقَالَ : سَدَّدَكَ اللَّهُ إِنَّى وَاللَّه مَا سَأَلْتُكَ إلا لأحرزَ عَقْلَكَ ، إنَّ رَجُلًا منْ مُزَيَّنَةَ أَتَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَّأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، وَيَكْدَحُونَ أَشَىءٌ قُضَىَ عَلَيْهِمْ ومَضَىَ عليهم ؟ أَوفِيما يسْتَقْبِلُونَ مِمَّا أَتَاهُم بِهِ نَبِيُّهُمْ وَاتَّخَذَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ الحُجَّةُ ؟ قَالَ : ﴿ لَا بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في القدر (٢٥٩٦) -باب و جف القلم على علم الله ؟ وفي التوحد (٢٥٥١)باب و قول الله تعالى : ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ؟، ومسلم في القدر (٢٦٤٩) في طبعة عبد الباقي- باب كيفية الحلق الآمني في بطن أمه ؟، والإمام أحمد في المسند (٤ : ٤٣١).

عَلَيهِمْ ﴾ قَالَ: فَلَمَ نَعْمَلُ إِذَنْ؟ فَقَالَ : ﴿ مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ لِوَاحِلَةٍ مِنَ المُنزِلَيْمِنِ ، فَهُوَ يستعملُ لَهَا ﴾ وتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ (عَزَّ وجلَّ ) : ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاها فَالْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُواْهَا ﴾ [ الشمس : ٦ ، ٧ ] .

٣٨٨٠٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَالْتَقَى المَّاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرٍ ﴾ [القمر: ١٢]. وقَالَ : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرُامَتْدُورًا ﴾ [القمر: ١٢].

٣٨٨٠٨ - وَقَالَ العُلماءُ وَالحُكماءُ قَدِيمًا :القَدْرُسِرُ اللهِ ، فَلا تَنظُرُوا فِيه، فَلو شَاءَ اللهُ ألا يُعضَى ،مَا عَصَاهُ أَحَدٌ، فَالعِبَادُ أَدَقُ شَأْنًا، وآخَدُمُ مِنْ أَنْ يُعْصَوُا اللهَ إلابِعاليريدُ.

٣٨٨٠٩ – وَقَدْ رُوِيَ عَ<sub>تَوَ</sub> الحَسَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَو شَاءَ اللَّهُ أَنْ لاَيُعْصَى ، مَا خَلَقَ إِبْلِيسَ .

• ٣٨٨١ - وَقَالَ مُطَرُّفُ بُنُ الشَّخِيرِ : لَو كَانَ الْخَيْرُ فِي يَدِ أَحَدٍ ، مَااسَّطاعَ أَنْ يَجْعَلُهُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يكُونَ اللَّهُ ( عزَّ وجلّ ) هُوَ الَّذِي يَجْعَلُهُ فِيهِ .

٣٨٨١ – قَالَ : وَجَدْتُ ابْن آدَمَ مُلْقَى بَيْنَ يَدَى اللّهِ وَالشَّيْطَانِ ، فَإِنِ اخْتَارُهُ اللَّهُ[الِيع](١) نَجَا ، وَإِنْ خَلاَ بَيْنُهُ وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ بِهِ .

٣٨٨١٢ - [وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ حَيْثُ قَالَ:

لَبْسَ لِلَّهِ العَظِيمِ نِلَّ \*\* وَهَذِهِ الأَفْمَارُ لا تُرَدُّ لُوسَ وَبَعْنَ نَفَدُ لَهُ وَقَدْ بَعْضُ وَبَعْضُ نَفَدُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

وَلَيْسَ مِنْ هَذَاوَهِذَا بُدٌّ \*\* وَلَيْسَ مَحْتُومًا لِحَيٌّ خُلْدً](١)

٣٨٨١٣ – وَفِي الحَدِيثِ المَرْفُوعِ : ﴿ إِذَا أُرَادَ اللَّهُ ﴿ عَزُ وَجَلً ﴾ بِعَدِهِ خَيْرًا ، سَلكَ فِي قَلْبه الِلَقِينَ وَالتَّصْدِينَ ، وإِذْ أُرَادَ اللَّهُ ﴿ عَزُّ وَجَلٌ ﴾ بِعَبْدِهِ شَرًا ، سَلَكَ فِي قَلْبه الرِّيّةَ وَالتَّكْذِيبَ ﴾ .

٣٨٨١٤ - وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [ : ﴿ وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمَجْرِمِينَ \* لا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [" [ الحجر : ٢١ ، ١٣] .

٣٨٨١ - وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجلً : ﴿ فِينَ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَح صَدْرُهُ للإسلام
 وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يَضِلُهُ يَجْعُلُ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرِجًا فَعَلَيْكِ عَنْ عَلَيْهِ ﴾ [الناف الله عَزْ وَجَلً : ﴿ إِنْ هِيَ إِلا فِتَنْكَ تُضِلُّ بِهِا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾
 وَقَالَ اللهُ عَزْ وَجَلً : ﴿ إِنْ هِيَ إِلا فِتَنْكَ تُضِلُّ بِهِا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴾
 [الأعراف: ١٥٥].

٣٨٨١٦ – وَقَالَ الفَصْلُ الرقاشيُّ لإياسِ بْنِ مُعاوِيَةَ : يَا أَبَا وَائلَةَ ! مَا تَقُولُ فِي هَذَا الكَلامِ الَّذِي أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهِ ؟ يَعْنِي القَدَرَ ، قَالَ : إِنْ أَقْرَرْتَ بِالعِلْمِ خصمت ، وَإِنْ أَنْكُرْتَ كَفَرْتَ .

٣٨٨١٧ - وَقَالَ الأُوزَاعِيُّ - رحمهُ اللهُ - : هَلَكَ عَبَّادُنَا وَخِيارُنَا فِي هَذَا الرَّاي؛ يُعْنِي القَدَرَ .

٣٨٨١٨ - وَسَمَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمانِ فِي القَدَرِ ، فَقَالَ : مَامِنْكُمَا إلا

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة المكونة من هذه الأبيات سقط في (**ي ، س)** .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س) .

زَائعٌ .

٣٨٨١٩ - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُنِيَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُحمدِ ابْنِ الحَقَقْةِ، قَالَ : كَانَ مِنْ قَدَرِ اللهِ (عَزَّ اللهِ (عَزَّ وَجَلٌ قَقَالَ : كَانَ مِنْ قَدَرِ اللهِ (عَزَّ وَجَلٌ أَنْ جَاءَ رَجُلٌ قَقَالَ : كَانَ مِنْ قَدَرِ اللهِ أَنْ يَحْرِقَ وَجَلٌ أَنْ شَرَرةً طَارَتْ فَأَخْرَقَتِ الكَفْيَة ، قَقَالَ آخَرُ : لَيْسَ مِنْ قَدَرِ اللهِ أَنْ يَحْرِقَ اللهِ أَنْ يَحْرِقَ اللهِ أَنْ يَحْرِقَ
 الكَمْبَة .

· ٣٨٨٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : قَدْ أَكْثَرَ أَهْلُ الحَدِيثِ مِنْ تَخْرِيجِ الآثَارِ فِي هَذَا البَابِ، وأَكْثَرَ النَّكَلُمُونَ فِيهِ مِنَ الكَلامِ والجِدَالِ .

٣٨٨٢١ – وَامَّا أَهْلُ السَّنَّةِ فَمُجَمَّعُونَ عَلَى الإِيمانِ بِالقَدَرِ عَلَى مَا جَاءَ فِي هَذِهِ الآثارِ وَمِثْلِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَعَلَى اعْتِقَادِ مَعَانِيها ، وَتَرْكِ الْمُجَادَلَةِ فِيها .

٣٨٨٢٣ – حدَّثي مُحمد بْنُ زَكريًا ، قَالَ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد قَالَ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد قَالَ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ خَالِد ، قَالَ : حدَّثني مُروانُ بْنَ عَبْدِ المَلكِ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنِ جُحادَةَ ، عَنْ أَبْنُ بشارٍ ، قَالَ : حدَّثني سَقْيَانُ، عَنْ مُحمدِ بْنِ جُحادَةَ ، عَنْ أَبْنُ بشارٍ ، قَالَ : حدَّثني سَقْيَانُ، عَنْ مُحمدِ بْنِ جُحادَةَ ، عَنْ آلَيَتُنَابُ ، وَأَمُورٌ تُقْضَى فِي كِتَابٍ قَدْ خَلا .

٣٨٨٣ – قَالَ : وحدَّثني مَروانُ بْنُ عَبِدِ المَلكِ ، قَالَ : حدَّثني أَبُو حاتم ، قَالَ : حدَّثني الأصْمعيُّ ، قَالَ : حدَّثني المُعتْمرُ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَو

<sup>(</sup>١) في (ي، س): وعبدة ، .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

كُشِفَ الغِطاءُ ، لَعَلِمَتِ القَدَرِيَّةُ أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظَلام لِلْعَبِيد ِ.

٣٨٨٢٤ - وَرَوى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عبيدٍ ، قَالَ : كَانَ الحَسَنُ إِذَا قَرَّا هَذِهِ الآيةَ : ﴿ هُو هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْسَاكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَحِنَّةً فِي بُطُونِ أُمُّهَاتِكُمْ﴾ [ النجم : ٣٦] قَالَ : عَلِمَ اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ كُلَّ نَفْسٍ مَا هِيَ عَامِلَةً ، وَإِلَى مَا

٣٨٨٧٥ – وَرَوَى أَبُو حَاتِمِ السّجِسْنَاني ، عَنِ الأصْمعيُّ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَعْرَابِياً عَنِ القَدَرِ ، فَقَالَ :ذَلِكَ عِلْمُ اختَصَمَتْ فِيهِ الظَّنُونُ ، وَتَعَالَبَ فِيهِ المُخْتَلِفُونَ . وَالوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَرَدُّ مَا أَسْكَلَ عَلَيْنَا مِنْ حُكْمِهِ إِلى مَا سبق فِيهِ مِنْ عِلْمِهِ .

٣٨٨٢٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : [ أَحْسَنُ مَا رَأَيْتُ رَجَزًا فِي مَعْنَى الْقَدَرِ قَولُ ذِي النُّونِ إِبْرَاهِمِ الاِحْمِينِيُّ :

قَــــر مَــا شــاءَ كَيْــف فـــاءَ \*\* وَلَمْ يطلع عَلَى عِلْم غَيْدٍ بَشراً ويَــرَى مِـن العــــبادِ مُنفَــرِداً \*\* مُحْتَجبًا فِي السَّمَاءِ لَيْس يُرى ثُمَّ جَـرى بِاللَّذِي قَضَى قلـــم \*\* أجراه فِي اللَّوْح رَبَّنا فَجَرَى] (١) لاخَيْر فِي [كَثْرَة الجِدَالِ] (١) ولا \*\* فِي مَنْ تَعدَّى فَأَنْكُرَ القَـــدر مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ لَـنْ يضلَّ وَمَنْ \*\* يُصْلِلْ فَلَنْ يَهَدِي وَقَدْ حَسراً دَعُــوتُهُ لِــلْعِبَادِ شـامِـلــة \*\* وحص بالحَيدر مِنهم مُنفَراً

 <sup>(</sup>١) في (ي، س، ط): لقد أحسن ذو النون في قوله : ثم ذكر الثلاثة الأبيات الأخيرة ،
 (٢) في (ي، س) : مذهب الكلام .

٣٨٨٢٧ – قَالَ أَبُو عُمَو : قَدِ اختَلَفَ العُلمَاءُ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الجِنُّ والإنس إلا لِيَعْبِدُونَ﴾ [الذاريات : ٥٦ ] .

٣٨٨٨ – وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : [ [لا لِيَعْبُدُونِي] قَالَ لِيُقِرُّوا بِالغُبُودِيَّةِ طَوْعًا كرْهًا .

٣٨٨٢٩ - وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَأَبْنُ جريج ي: إلا لِيَعْرِفُوني .

• ٣٨٨٣ – وَقَالَ الضَّحاكُ بْنُ مزاحم ٍ: هِيَ آيَةٌ ْ عَظِيمَةٌ إِ<sup>(١)</sup> عَامَّةٌ فِي المُنطِقِ خَاصَّة فِي المُؤْمِنِينَ .

٣٨٨٣١ – وَقَالَ الشَّافِمِيُّ: هِيَ خَاصَّةٌ ،. يَعْنِي أَنَّهُ خَلَقَ الأَنْبِيَاءَ والْمُؤْمِنِينَ ادَته.

٣٨٨٣٢ – قَالَ : وَالدَّلِيلُ عَلَى خُصُوصِها قَرْلُهُ : ﴿ وَمَا تَضَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ اللَّهُ ا اللَّهُ إِلاَنِسَانَ ٢٠٠١ ، فَلَنْ يَكُونَ بِحَلِّقِهِ مَشْبِيَّةٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ .

٣٨٨٣٣ – [<sup>(7)</sup> وَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِبلَ مِنَ النَّظْمِ ، فِي قِلمِ العَمَلِ وَآنٌ مَا يَكُونُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ، فَقَدْ سبقَ العِلْمُ بِهِ، وجفُّ القَلَمُ بِهِ ، واَنَّهُ لا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ إلا مَا يَشَاءُ، لا شَاءَ غَيرهُ ، قَولُ الشَّافِعِيُّ – رضي الله عنه ،رويناهُ مِنْ طُرُق عَنِ المزنيُّ وَعَنِ الربيعِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ فِي أَبِيْاتِ لَهُ :

<sup>(</sup>١) زيادة في ( **ي** ، س) .

 <sup>(</sup>٢) الفقرة التالية حتى آخر ما نقل ابن عبد البر من شعرالشافعي ( رحمهما الله) سقط في (ي، س).

فَمَا شِئْتُ كَانَ وَإِنْ كَمْ أَنْسَأَ \* ﴿ وَمَا شِئْتُ وَإِنْ لَمْ تَشَأَكُمْ يَكُنُ خَلَقْتَ العِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ \* ﴿ وَهِي العِلْمِ يَجْرِي الفَنَى وَلَلْسِنَّ عَلَى ذَامَنَنْتَ وَهَلَا حَذَلْتَ \* ﴿ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْ تُعِسِنُ فَمِنْهُمْ مُقَيِّ وَمِنْهُم سَعِيدٌ \* ﴿ وَمَنْهُ مِ قَيْسِعٌ وَمِنْهُم حَسَنَ وَمِنْهُم فَقَيرٌ وَمِنْهُم عَنِي \* ﴿ وَكُلُّ بِأَعْمَالِهِ مُسرَنَهُم سَنَةً وَمُنْهُم مَنْ اللهِ مُسرَنَهُمَ سَنَ

٣٨٨٣٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلُّ مَا فِي هَذهِ الْأَبْيَاتِ مُعتقدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَمَذْهَبُهم فِي القَدَرِ، لا يَختَلِفُونَ فِيهِ ، وَهُوَاصُلُّ مَايِنُونَ فِي ذَلِكَ عَلَيهٍ ١٠٠ .

١٩٦٣ - مَالِكٌ ؛ أنَّهُ بَلَغَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكم أَمْرين لَنْ تَضِلُّوا مَا مَسكتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيهٌ، ٢٠) .

٣٨٨٣٥ - قَالَ أَلْمُو عُمَوَ : هَذَا قَدْ رُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُسْنَدًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي
 هُرُيْرَةَ ، وَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَوْف المزنيِّ ، وقَدْ ذَكَرَنا ذَلكَ فِي و التَّمهيدِ » .

٣٨٨٣٦ - حدَّثني عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ مَروانَ ، قَالَ : حدَّثني أَحْدُ بْنُ سُليمانَ ، قَالَ : حدَّثني أَحْدُ بْنُ سُليمانَ ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْدِ العَزيزِ البَغويُّ ، قَالَ : حَدَّثني عَبْدُ العَزيزِ بْنُ رفيع، الضبيُّ ، قَالَ : حَدَّثني عَبْدُ العَزيزِ بْنُ رفيع، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْدَ : ﴿ إِنِّي قَدْ خَلَفْتُ فِيكم الْتَشِيرُ ، لَنْ تَطَيِّلُوا بَعْدُهُما ؛ كِتَابَ اللَّهِ ، وَسُتَّتِي ، .

<sup>(</sup>١) نهاية السقط في (ي ، س) من هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٨٩٩ ، ورواية أبي مصعب (١٨٧٤) والحديث في التمهيد (٢٤ : ٣٣١) .

٣٨٨٣٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الهَدْيُ كُلُّ الهَدْيِ فِي اتَّبَاعِ كِتَابِ اللَّهِ، وَمَنْتُومَسُولِ اللَّهِ، وَمَنْتُومَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنَا أَشْكُلُ ظَاهِرُهُ أَبَانَتَ السَّنَّةُ عَنْ بَاطِنِهِ ، وَعَنْ مُرَادِ اللَّهِ مِنْهُ .

٣٨٨٣٨ – وَالجِدَالُ فِي مَا تَعتقدهُ الأَبْتدةُ مِنَ الضَّلالِ .

1774 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيَادِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلَم ، عَنْ طَوُوسِ الْبَمَانِيُّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه ﷺ يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرِ .

قَالَ طَاوُوسٌ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ ، أُوالْكَيْسِ وَالْعَجْزِ» (١) .

٣٨٨٣٩ – هَكَذَا رَوَى يَحْيَى هَذَا الحَدِيثُ، عَلَى الشَّكُ فِي تَقْدِيمٍ إِحْدَى الشَّكُ فِي تَقْدِيمٍ إِحْدَى اللَّفْظَيْنِنِ، وَتَابِعُهُ ابْنُ بَكِيرِ ، وَأَبُو مُصِعِ ،

٣٨٨٤ - ورَواهُ ابْن وَهْبٍ ، والقعنيقُ فَلَمْ يَزِيدا عَلَى قَوْل طَاوُوسٍ : أَدْرَكْتُ أُصْحابَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ يَقُولُونَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . وَلَمْ يَذْكُوا حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ المَرْفُوعَ .

٣٨٨٤١ –وآكثُرُ رُواةٍ ( الْمُوطُّأ ) يَرْوونَهُ كَمَا رَوَى يَحْيَى، وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٩٩، ورواية أبي مصعب (١٨٨٠) والحديث في التعهيد (٦٢: ٦) ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ١١٠)، والبخاري في « خلق أفعال العباد ؛ ص (٣٥) ، ومسلم في القدر: (٨- ٣٦٥٠) في طبعة عبد الباقي باب ﴿ كُلّ شيء بقدر ﴾ .

مِنْ حَدِيثِ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، لا أَعْلَمُهُ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ هَلَدَا الوَجْهِ ، وَهُوَ صَحِيحِ (') قَالَ اللهُ عزَّ وجلًّ : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [ القمر : ٤٩]. وقَالَ تَعالَى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ﴾ [ الإنسان : ٣٠] . فَلَسَ لأَحَدِ مَسْيِعَةُ تَعَلَى ، وَإِنَّما نَجْرِي العِبَادُ فِيما سَبَقَ مِنْ عِلْمِ اللهِ (عزَّوجلً ) وَالقَدَرُ سِرُّ اللهِ ، لا يُدْرِكُ بِجِدالٍ ، وَلا يَشْفَى مِنْهُ مَقَالٌ ، وَالحِجَاجُ مُرتَجَةٌ مُرتَجَةً مُرتَجَةً لا يَشْعُ شَيْءً مِنْها إلا بِكَسْرِ شَيْءٍ (').

٣٨٨٤٢ – وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الآثَارُ عَنِ السُّلُفِ الصَّالِح بِالنَّهْي عَنِ الجِيَال فِيهِ ، وَالاسْتَسْلام لَهُ ، وَالإيمَان به .

٣٨٨٤٣ - أخبرَا عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ يَحيى قَالَ : أخبرنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيد، قَالَ : حدثني ابنُ الأَعْرَابيِّ ، قَالَ : حدثني مُحمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثني الحَسْنُ بْنُ عَلِيٍّ الحَلوانِيُّ ، قَالَ : أَملَى عَلَيَّ عَلِيٌّ بْنُ المدينيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَالرَّحْمنِ ابْنَ مهديٍّ عَنِ القَدَر ، فَقَالَ لِي : كُلُّ شَيْءٍ يِقَدَرٍ ، وَالطَّاعَةُ وَالمُصْيِّةُ يِقَدرٍ ، وَقَدْ أَعْظَمَ الفَرِيَّةَ مِنْ قَالَ : إِنَّ الْمَعْصِي لُسْتُ بِقَدَرٍ .

٣٨٨٤٤ – قَالَ عَلِيٍّ : قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهِدِيٍّ : العِلْمُ ، والقَدَّرُ ، وَالكَتَابُ، سَوَاءٌ .

٣٨٨٤٥ - ثُمَّ عَرضتُ كلامَ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ مهديٌّ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيد

<sup>(</sup>۱) التمهيد (٦ : ٢٢) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٦ : ١٣ – ١٤) .

القطَّانِ، فَقَالَ : لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا قَلِيلٌ وَلا كَثيرٌ(١) .

٣٨٨٤٦ – [ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ مَا وَجَهْ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِذَا ذُكِرَ القَدَرُ ، فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَتِ النَّجُومُ، فَأَمْسِكُوا ، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي ، فَأَمْسِكُوا هُ^؟} .

١٩٦٥ – مَالِكٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؟ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْد اللَّهِ بْن الرَّبْيرِ يَقُولُ فِي خُطَبِّتِهِ : إِنَّ اللَّه هُو الْهَادِي وَالْفَاتِنُ ٣٠ .

٣٨٨٤٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ اللّهِ ( تَعَالَى) : ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُ مِن يَشَاءُ وَيَولُهُ ( عَزُوجَلُّ حَاكِيًا عَن نَبِيِّهُ نوح ( عَلَيهِ السَّلَامُ) : ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَشِكُمُ ﴾ . [هود:٣٤] . وقَالَ ( تَبَارَكَ اسْمُهُ ) : ﴿ وَلَوشَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَيينَ ﴾ [الأنعام: ٤٩] ولا يَكُونُ فِي مُلْكِ اللّهِ إِلاّ مَا يُرِيدُ، وَمَا رَبُّكَ بِظْلَامٍ لِلْمَبِيدِ.

٣٨٨٤٨ – روينا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي رواد ِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عطاءُ بْنَ أَبِي رَباح ِ يَقُولُ : كُنْتُ عِبْدَ ابنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌّ فَقَالَ : أَرَّأَيْتَ مَنْ حَرَمَنِي الهُدَى، وَأُورُنْنِي الضَّلَالَةَ وَالرَّدَى ، أَتَراهُ أَحْسَنَ إِلِيَّ أَوْ ظَلَمَنِي ؟ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كَانَ

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲: ۲۷ – ۲۸ ) .

<sup>(</sup>٢) ما مضى بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) . والحديث في التمهيد ( ٦ : ٦٨) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٠٠ ، ورواية أبي مصعب (١٨٧٥) والأثر في التمهيد (٦٤ : ٦٤) .

الهُدَى شَيَّنَا لَكَ عِنْدُهُ ، فَمَنَعَكَهُ ، فَقَدْ ظَلَمَكَ ، وَإِنْ كَانَ الهُدَى هُدِّى اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يشاءُ ، فما ظَلَمَكَ شَيَّنًا ، ولا تُجَالِسنِي بَعْدُهُ(١) .

٣٨٨٤٩ – وَقَدْ روينا أَنَّ غَيلانَ القدريُّ ، وَقَفَ بِربيعةَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَبَا عُثْمانَ ! أَرَّأَيْتَ الَّذِي مَنْعَنِي الهُدَى ، وَمَنْحَنِي الرَّدَى ، أَأَحْسَنَ إِلَى أَمْ أَسَاءَ ؟ فَقَالَ لَهُ ربيعةُ: إِنْ كَانَ مَنْعَكَ شَيْقًا هُوَ لَكَ ، فَقَدْ ظَلَمَكَ ، وَإِنْ كَانَ فَضَلَّهُ يُؤْتِيهٍ مِنْ يَشَاءُ ، فَمَاظَلَمَكَ شَيْقًا .

. ٣٨٨٥ – فَهَذَا أَخَذَهُ رَبيعةُ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٣٨٨٥١ - وَقَالَ غَيلانُ لِرَبِيعةَ : أَنْتَ الَّذِي تَزَعُمُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَعصى ؟ قَالَ : وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ يُعْصَى قَسْرًا؟؟) .

١٩٦٦ – مَالِكَ ، عَنْ عَمَّهِ أَبِي سُهَيْل بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيرُ مَعْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَقَالَ : مَا رَأَيْكَ فِي هؤلاءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ فَقُلْتُ : رَأْبِي أَنْ تَسْتَيْبَهُمْ ، فَإِنْ تَابُوا، وَإِلا عَرَضْتُهُمْ عَلَى السَّيْفِ ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعِزِيزِ : وَذَلِكَ رَأْبِي .

قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ رَأْيِي٣٠ .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٦٤:٦) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٦: ٢: ٣- ٥٠) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٠٠ ، ورواية أبي مصعب (١٨٧٦) .

٣٨٨٥٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ مَذْهَبُ عُمرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَقَدْ زَعَمَ قَوْمُ ، أَنَّهُ قَعَلَ غيلانًا القَدريَّ وَصَلَبَهُ ، وَهَذَا جَهَلْ بِعِلْمِ أَيَّامِ النَّاسِ ، وَإِنَّمَاالصَّحِيحُ أَنَّ عُمرَ لَمَّا نَاظَرُهُ، دَعَا عَلَيْهِ وَقَالَ : مَا أَظْنُكَ تَمُوتُ إِلا مَصْلُوبًا ، فَقَتْلُهُ هِسْمَ ً لعنهُ اللَّهُ – وَصَلَبَهُ ؛ لأَنَّهُ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ عَلِي بِّن حُسْيَنِ بْنِ عَلِيٍّ .

٣٨٨٥٣ – وَمَذْهَبُ مَالِكِ وَأَصْحَابِهِ ؟ أَنَّ القدريَّةُ يُستَتَابُونَ، قِيلَ لِمَالِكِ : كَيْفَ يُستَنَابُونَ ؟ قَالَ : يقَالَ لَهُمْ : اتْرُكُوا مَا أَنْتُم عَلَيْهِ ، وَانْزعُوا عَنْهُ .

٤ ٣٨٨٥ – وَقَالَ مَالِكُ : [ لا يُصلَّى عَلَيْهِم](١) ، وَلا يُسلَّمُ عَلَى أَهْلِ القَدَرِ ، وَلا عَلَى أَهْلِ الأَهْرَاءِ كَالُّهِمْ ، وَلا يُصلَّى خَلْفَهُمْ ، ولا تَقْدُلُ شَهَادَتُهُمْ .

٣٨٨٥٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا قَوْلُهُ :﴿ لا يُصِلَّى خَلَفَهُمْ ﴾ وَإِنَّ الإِمَامَةَ يُتَخَيَّرُ لَها أَهْلُ الكَمَالِ فِي الدِّيْنِ مِنْ أَهْلِ التَّلاوَةِ وَالفِقْدِ، هَذَا فِي الإِمَامِ الرَّاتِ .

٣٨٨٥٦ – وَآمًا قَوْلُهُ : ﴿ لَا يُصلَّى عَلَيْهِمْ ﴾، فَإِنَّهُ يُرِيدُ : لا يُصلَّى عَلَيْهِمْ أَئِمةً الدِّينِ، وَآهْلُ العِلْمِ ؛ لأَنَّ ذَلِكَ زَجْرٌ لَهُمْ ، وَخَوْرِيَّ لَهُمْ ؛ لانْتِلَاعِهِم ، رَجاءَ أَنْ يَتَنَهُوا عَنْ مُذْهَبِهِمْ ، وَكَذَلِكَ ثَرْكُ أَبْتِنَاءِ السَّلَامِ عَلَيْهِمْ .

٣٨٨٥٧ – وَامَّا أَنْ تَشْرَكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ جُملَةً إِذَا مَاتُوا ، فَلا ، بَلِ السَّنَّةُ المُجتمَعُ عَلَيْها ، أَنْ يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ ، مُحمدٌ رَسُولُ الله . مُبتَّدِعًا كَانَ أَوْ مُرْتَكِيًا لِلْكَمَاثِرِ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

٣٨٨٥٨ - وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ فَقَهاءِ الأَمْصَارِ ؟ أَثِيَّةِ الفَتْوَى يَقُولُ فِي ذَلِكَ بِقَولِ مَالِك ِ .

٣٨٨٥٩ – وَقَدْ ذَكَرُنَا أَقَاوِيلَ العُلماءِ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِمْ ، فِي كِتَابِ الشَّهادَاتِ ، وَأَنَّ مَالِكًا شَنَدً عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ ، إلا أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، قَالَ : مَا تُعْجِنُبِي شَهادَةُ الجهميَّةِ، وَلا الرَّافِضَةِ، وَلا القَدرِيَّةِ قَالَ إِسْحَاقُ : وَكَذَلِكَ كُلُّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ .

٣٨٨٦ - قَالَ أَبُو عَمَو : اتْفَقَى أَبْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَأَبْنُ شبرمَة ، وَأَبُو حَيفَة ، وَالشَافِعِيُّ ، وَاصْحَابُهما ، وَالتَّورِيُّ ، وَالحَسَنُ بْنُ حَيِّ ، وَعُثمانُ البتي ، [ وفاوُدُ] (١) والطبريُّ ، وسَائِرُمنْ تَكلَّمَ فِي الفِقْهِ ، إلا مَالِكاً وَطَافِقةً مِنْ أَصْحَابِهِ ، [ عَلَى قَبُولِ شهادة] (٢) أهل البدّع؛ القدريَّة وَغَيْرِهم ، إذا كَانُوا عَدُولا ، ولا يستحلُّونَ الزُّورَ ، ولا يشهد بَعضهم علَى تَصْديق بَعض فِي خبره ويَامِينِه كَما تَصْدَعُ الخطائيةُ .

٣٨٨٦١ – قَالَ الشَّافعيُّ : وَهُمَهادَةُ مِنْ يَرَى إِنْفَاذَ الوَعِيدِ فِي دُخُولِ النَّارِ عَلَى الذُّنْ إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ ، أَوْلَى بِالقَبُولِ مِنْ شَهَادَةَ مَنْ يَسْتَخِفُ بِالنُّنُوبِ .

٣٨٨٦٢ – قَالَ أَبُو عُمُو : كُلُّ مَنْ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ ، لا يَرَى اسْتِتَابَتَهُمْ وَلا عرضهم عَلَى السَّيْفِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

#### (۲) باب جامع ما جاء في أهل القدر

٣٨٨٦٣ - لَيْسَ فِي هَلَا البَابِ حَدِيثٌ فِي القَلَرِ إِلا وَقَدْ مَضَى الكَلامُ فِي مَعْناهُ ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ .

١٩٦٧ – مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَالَ : ( لا تَسَأَلِ الْمُرَّأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها ، وَلَنْتُكَحَ، فَإِنَّما لَهَا مَا قُدُّرًا لَهَا ٥ (١٠).

٣٨٨٦٤ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى كَرَاهِيَّةِ اشْتَرَاطِ الْمَرَّاةِ عَلَى زَوْجِها أَنْ يَعْقَدُ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ ؛ أَنَّ كُلُّ مَنْ يَنكحُها عَلَيْهِ طَالِقٌ .

٣٨٨٦٥ - وَأَمَّا سُوالُها طَلاقَ مَنْ جَمَعَها مَعَها عَصَبَةُ رَجُل وَاحِدٍ، فَنَصٌّ لا

٣٨٨٦٦ – وَفَيهِ إِلٰبَاتُ القَدَرِ ، وَالإِثْرَارُ بِعَدَمِ العِلْمَ بِقَوْلِهِ ﷺ : ﴿ فَإِنَّمَا لَهَا مَا تُدَرَّلُها ﴾ .

٣٨٨٦٧ – وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبِنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مُولانًا ﴾ [ التوبة : ١٥] .

<sup>(</sup>١) للوطأ : ٩٠٠، ورواية أبي مصعب (١٨٧٧) والحديث في التعهيد (١٨٥ : ١٦٥) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في القدر (٦٠٠١) باب و وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، ، وأبوداود في الطلاق (٢١٧٦) باب و في للرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له » .

وله طرق عن سعيد بن المسيب ، وأبي سلمة ، وأبي حازم ، وابن سيرين عن أبي هريرة .

٣٨٨٦٨ – وَذَكُرُ الصَّحْفَةِ فِي هَلَنَا الحَديثِ كِتَايَةٌ عَنْ خَيْرِ الزَّوْجِ لِتَنْفَرِدَ بِهِ رَحْدَهَا.

١٩٦٨ – مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ .
قال : قال مُعَاوِية بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَهُو عَلَى الْعِنْمِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لا مَانعَ لِمَا أَعْظَى اللَّهُ ، وَلا مُعْطَى اللَّهُ ، وَلا يَنْفُحُ ذَا الجَدِّ مِنْهُ الْجَدُّ ، مَنْ يُردِ اللَّهُ يَهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ ، ثُمَّ قالَ مُعَاوِيَةُ: سَمِعْت هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ لِللَّهِ . عَلَى هذه الأعُوادِ (١) .

٣٨٨٦٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ فِي و الْمُوطَّالُ الانْقِطَاعَ ، ؛ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ مِنْ سَمَاعٍ مُحمدِ بْنِ كَمْسٍ القرظيُّ لَهُ، مِنْ مُعَاوِيَةَ ، وَرُوِيَ مِنْ غَيْرٍ طَرِيقِ مَالِكِ أَيْضًا .

٣٨٨٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ مُحمدُ بْنُ كَعْبِ وَطَوْقًا مِنْ فَضَائِلِهِ مِنْ طُرُقِ فِي والتَّمهيدهِ(٢).

٣٨٨٧١ – وَظَاهِرُ حَدِيثِ مَالِكِ هَلَنَا ؛ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَمَعَ الْحَدِيثَ كُلُّهُ مِنَ النَّبِيِّ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٠ – ٩٠١ ، ورواية أبي مصعب (١٩٧٨) والحديث في التعهيد (٢٣ : ٨٧) ، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (٤ : ٩٦ ، ٩٦ ، ٩٥ ، ٩٦ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٠ ، ١٠ ) ، ومسلم في الزكاة: (٩٨ – ١٠٣٧) في طبعة عبد الباقي – باب و النهي عن المسألة ، واين ماجه في المقدمة (٢٢١) باب و فضل العلماء ، الدارمي (١ : ٤٤) ومن طريق الزهري ، عن حُميد بن عبد الرحمن ، عن معاوية أخرجه البخاري في العلم (٧١) باب ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ٤ . (٢) التعميد (٢٣ : ٨٧ — ٧٩ ) .

٣٨٨٧٢ - وَرَوَى أَهْلُ العِرَاقِ مِنَ الطُرُقِ الصَّحَاحِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى المُعِيرَةِ
ابْنِ شُعْبَةَ ؛ أَنْ اكْتَبُ إِلِى إِلَيْهِ إِلَى إِلَيْهِ : إِنِّي
ابْنِ شُعْبَةً ؛ أَنْ اكْتَبُ إِلَى إِلَى بِشَىءً [ حفظته اللهِ عَلَيْهُ ، فَكَتَبَ إِلِيهِ : إِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ حِينَ يُسلَّمُ مِنَ الصَّلَاةِ : ولا إِلَهَ إِلا اللهِ وَحْدَهُ ، ولا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ حِينَ يُسلَّمُ مِنَ الصَّلَاةِ : ولا إِلَهَ إِلا اللهِ وَحْدَهُ ، ولا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ عَينَ يُسلَّمُ مِنَ الصَّلَاقِ عَلَى المَعْلِي لِمَا مَنْعُتَ ، ولا
يَشْعُ ذَا الجَدْ مِنْكَ الجَدُهُ (٣) إِلَى هَنَا انتَهى حَدِيثُ المُغِيرَةِ فِن شُعْبَةً .

٣٨٨٧٣ – وَقَلْدُ ذَكَرُنَا كَثِيرًا مِنْ طُرُّتِهِ فِي ﴿ النَّمْهِيدِ ﴾ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْها : {مَنْ يُرِو اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ، يُفَقَهُ فِي الدَّيْنِ ﴾ .

٣٨٨٧٤ - [ فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ ، لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلا قَوْلَهُ : 3 مَن يُردِ اللَّهِ بِهِ خَمِرًا ، يُفقهه فِي الدِّينِ ٤٤) إ ٥٠ . اللَّهِ بِهِ خَمِرًا ، يُفقهه فِي الدِّينِ ٤٤) إ ٥٠ .

٣٨٨٧٥ - فَهَدْهِ الكَلِمَاتُ هِيَ الَّتِي سَعِمَهَا مُعَاوِيَةٌ مِنَ النَّبِيُّ عَلَى اعْلَى أَعْوَادِ مِنْهُم ، كَلَى أَعْواد مِنْهُم ، واللهُ أَعْلَمُ .

٣٨٨٧٦ – وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ وَلَا يَنْفَعُ ۚ ذَا الْجَدَّ مِنْهُ الْجَدُّ ﴾ ، فَالرَّوَايَةُ عِنْدُنَا فِي (الْمُوطَّا) الْجَدُّ بِفَتْحِ الجِيمِ وَهُوَالْأَغْلَبُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ الَّذِي فَسَرَ أَبُو عُبيدٍ وغَيْرُهُ ، فَإِنَّهُ الْحَظُّ ، وَهُو الَّذِي تُسَمِّيهِ العَامَةُ : البَحْثُ .

<sup>(</sup>١) في (ك) : ( سمعت ۽ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من باقي النسخ .

<sup>(</sup>۳) التمهيد (۲۳ : ۸۰) .

<sup>(</sup>٤) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٥) انظر تخريج الحديث (١٦٦٨) .

٣٨٨٧٧ – قَالَ أَبُو عُبيدِ : مَعْنَاهُ لا يَنْفَعُ ذَا الغِنَى عِنْدُكَ غِنَاهُ ، وَإِنَّمَا يَنْفُعُهُ العَمَلُ بطَاعَتكَ .

٣٨٨٧٨ – وَاحْتُجُّ بِقُولِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ قُمْتُ عَلَى بَابِ الجَنَّةِ ، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ يَدْخُلُها الفَّقَرَاءُ ، وإِذَا أَصْحَابُ الجَدْ محبُّوسُونَ (١) . يَغْنِي أَصْحَابَ الغِنَى .

٣٨٨٧٩ – وقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ بِكَسْرِ الجِيمِ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الملكِ بْنُ حبيبٍ يَقُولُ :لاَ يَجُوزُ فِيهِ إِلا الكَسْرُ وَهُوَ الاجْبِهادُ .

٣٨٨٨ - قَالَ: وَالمَشَى فِهِ : أَنَّهُ لا يَنْفَعُ أَحَدًا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ اجْتِهَادُهُ ، وَإِنَّما
 لَهُ مَا قَسمَ اللَّهُ لَهُ مِنْهُ ، ولَيْسَ الرِّزْقُ عَلَى قَدْرِ الاجْبِهَادِ ، ولكِنَّ اللَّه يُعطي مَن يُشاءُ
 وَيُمْتُ لَ لا إِلهَ إلا هُو الحَلِيمُ الكَرِيمُ] ١٠٠ .

٣٨٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَلَا أَيْضًا وَجَّهُ حَسَنَ [ مُحَتَمَلَ [ اللهِ عَلَوْ مُرَفُوع ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِما أَرَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولِهِ ذَلِكَ .

٩٦٢٩ – مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغَي ، الذَّي لا يَعْجَلُ شَيْءٍ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ ، حَسْبِي اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لَوَ كَفَى اللَّهُ وَكَفَى سَمِعَ اللَّهُ لَوَيْ ذَعًا ، لَيْسَ وَرَاءَ اللَّهِ مَرْمَى (\*) .

 <sup>(</sup>١) عن أسامة بن زيد أخرجه مسلم في الذكر والدعاء - باب و أكثر أهل الحنة الفقراء ٤ ، والبخاري
 في النكاح (١٩٤٦) ، وفي الرقاق (١٥٤٧) باب وصفة الحنة والنار ٤ ، والإمام أحمد(٥ : ٢٠٩).
 (٢) العبارة بين الحاصرتين زيادة في (ط) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ،

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٩٠١ ، ورواية أبي مصعب (١٨٧٩) .

٣٨٨٨٢ – هَكَذَا رَوَايَةُ يَحْيَى ، وَطَاتِفَةٍ مِنْ رُوَاةٍ ٥ الْمُوطَّا ٤:١ يَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدُّرُهُ ٤ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى بِأَنْ لا يَتَقَدَمُ شَيْءٌ ، وقَتُهُ وَحِيْنُهُ الَّذِي لَعْرَ فِهِ ، أَو قدرَ لهُ ، وآناءُ الشَّيْءِ وَقَتُهُ وَحِيْنُهُ ؛ بِلِلَيلِ قُولِ اللَّهِ ( عَرَّ جلَّ ) : ﴿ غَيْرُنَاطُوبِينَ إِنَاهُ ﴾ [الأحزاب : ٥٣ ]. أي وقتهُ وَحِينُهُ .

٣٨٨٨٣ – وَرَواهُ القعْنبيُّ : ﴿ الذَّي لا يَعجلُ بِشَيْءٍ أَناهُ وَقَدَّرُهُ ﴾ . وَرَوْتُهُ طَائِفَةٌ مَعهُ هكَذَا ، وَالعْنِى فِيهِ ؛ أَنَّ اللَّهَ لا يُعجَّل مَا قَضَى بِتَأْخِيرِهِ ، وَلا يُؤخِّرُ مَا قَضَي بِتَعْجِيلِهِ ، وَكُلِّ عَلَى مَا سِنَ فِي عِلْمِهِ . .

٣٨٨٨٤ - وَالْأَنَاءُ وَالْأَنَاةُ فِي اللُّغَةِ : التَّأْخِيرُ .

٣٨٨٨٥ - قَالَ الشَّاعرُ:

وأَنَّيْتُ العَشَاءَ إِلَى سُهَيْلٍ \* \* أُوالشُّعْرِي فَطَالَ بِنا الْأَنَاءُ(١)

٣٨٨٨٦ - المُعنى أنَّهُ لا يَجْرِي كُلُّ شَيْءٍ إلا عَلَى مَا قَدْ سَبَقَ فِي عِلْمِهِ ، لا يتقدمُ شَيْءٌ وَلا يَتَأَخَّرُ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِي سبق القَصَاءُ بِهِ .

٣٨٨٨٧ – وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ فِي قَوْلِ اللَّهِ ( عَزَ وجلَ ) ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَايْشَاءُ وَيُثبت ﴾[ الرعد ٣٩] ، اخْتِلاقًا كثيرًا ، لَيْسَ هَذَا مَوْضَعُ ذِكْرِهِ للْخُرُوجِ بِلَلِكَ عَمًّا قَصَدُنَا لَهُ .

٣٨٨٨٨ - حدُّثناسَعِيدُ بن نصر ، وعَبْدُ الوارثِ بن سُفيانَ ، قالا حدَّثنا قاسم،

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (م . أني) ص (١٦١) ويروى : ﴿ وَآنَيْتُ ، بدلاً من ﴿ وأَنَّيتُ ﴾ .

قَالَ : حدَّثني ابْنُ وضاح ، قَالَ حدَّثني أَبُو بَكْرِ بَنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثني وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَر ، عَنْ عَلَقْمَة بْنِ مرتَّد عَن الْمَغِيرةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّكريُ ، عِن المَمْرُور بْنِ سويد ، عَنْ عَبْد اللهِ البِين مَسْعُود ، قَالَ : قَالَتْ أَمُّ حَبِيبَة : اللَّهُمُّ أَمْعِيْنِي بِرَوْجِي رَسُولِ اللهِ عَنْ هَوْد اللهِ عَنْ مَعْلَود ، وَبَاعِي مُعَلودة ، وَالَّاتِي اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ وَبَاعِي مُعْلُودة ، وَالْمَارِ مَعْلُودة ، وَالْوَ مَقْسُومَة ، وَلُو سَأَلْتِ اللهِ أَنْ يُعِيدُلُكُ مِنْ عَذَابِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٣٨٨٨٩ - أخَبَرْنَا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ ، قَالَ : حَدَّثِني عَلِي بْنِ حَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ ، قَالَ : مَدَّثِني عَلِي بْنِ مُحمَدِ بْنُ عَبْدة ، قَالَ : حَدَّثِني أَبُو تُوبَةَنْعِيْمُ بْنُ مُورِع مُوسَى ، قَالَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو تَوبَةَنْعِيْمُ بْنُ مُورِع أَبِنَ وَبَهَ العَبْدِيُّ ، قَالَ أَخْبَرُنِي مُحمدُ بْنُ سَلَمَة الحَرومِيُّ ، عَنْ أَيهِ ، عَنْ جَدّه ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ ، أَلا عَبْدِ الرَّحمنِ ، أَلا عَبْدِ الرَّحمنِ ، أَلا أَعْرَدُ بِهَا اللهِ عَرْدُ كَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اقالَ : وَكَفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ اللهِ اقالَ : وَكَفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ دَعَالًا مَرْدَى وَرَاءَ اللّهِ اللهِ اقالَ : وَكَفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ دَعَالُهُ ، وَاللّهُ وَاعَلًا وَرَدُ بِهَا لِمَنْ وَاللّهِ اقالَ : وَكَفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ وَعَلْ مَرْمَى وَرَاءَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اقالَ : وَكَفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ وَعَلْ مُولُولُ اللّهِ اقالَ : وَكُفَى يسمعِ اللّهِ دَاعِيًا لِمَنْ وَعَلْ مُولُولُ اللهِ اقالَ : وَكُفَى يسمعِ اللّهِ وَاللّهِ وَعَيْ لِمَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في القدر – باب بيان أنَّ الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، والنسائي في اليوم والليلة .

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۰ : ۱۸۵) ، ولفظه : و سمع الله داعيًا لمن دعا ما وراء الله مرمى لمن رمى ، . قال : هكذا وجدته وعزاه للبزار ، وقال : فيه نعيم بن مورع وهو ضعيف المجمع (۱۰ : ۱۸۸ ) أو آخر باب الاستماذة.

١٦٧٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى
 يَسْتَكْمُلِلَ رِزْقَهُ ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ(١) .

٣٨٨٩٠ - هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ ، فَمِن طُرُقِهِ مَا حَدَّثَنِي قَاسِمُ بَنُ مُحمدُ ، قَالَ حَدَّثِي خَالِدُ بِنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحمدُ بَن فطيسٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبِيدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بِدَمْياطَ ، قَالَ حَدَّثِني أَبِي ، قَالَ حَدَّثَني عَبْدالمَجِيدِ أَبْنُ عَبْدِ الْعَرِيزِ بْنِ أَبِي روادٍ ، عَنِ أَبْنِ جَرِيحٍ ، عَنْ أَبِي الزَّيْدِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ : ﴿ [ إِنَّ أَحَدُكُمْ لَنْ يَمُوتَ ] ٢٠ حَتَّى يَسْتُوفِي رِزْقَهُ ، [ فَاتَّقُوا اللَّهِ ؟ ٢) وأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ، خُدُوا ما حَلٌ ، وَدُعُوا مَا حَرِّمَ ، (٤) .

٣٨٨٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ فِي التَّمهيدِ » بِٱلْفَاظِ مُخْتِلِفَةٍ وَمَعْنَى وَاحِدٍ.

٣٨٨٩٢ - وَأَخَذَهُ أَبُو العَنَاهِيَةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَقَالَ :

أُقُلِّبُ طَرَفِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً \*\* لأعلَمَ مَا فِي النَّاسِ وَالقَلْبُ يَثْقَلِبٍ(٥) فَلَمْ أَرْ عِزَا كَالقَنُوعِ لأَهْلِبِ لأَعْلَمَ أَرْ عِزَا كَالقَنُوعِ لأَهْلِبِ لا الطَّلبِ(١)

<sup>(</sup>١) الموطأ ٩٠١ ، ورواية أبي مصعب وهو في التمهيد (٣٤ : ٤٣٤) .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) سقط في (ك) (٤) التمهيد (٤ ٢ : ٣٤٤ – ٤٣٥).

<sup>(</sup>٥) في الديوان و النفس و بدلاً من ( الناس ) . وكذا في جميع النسخ الحطية ( الناس ) ، وكذلك في التعميد (٢٤ : ٣٦٤) .

<sup>(</sup>٦) في التمهيد : ﴿ حَطَّا، بدلامن ﴿ عزًّا، وانظر ديوان أبي العتاهية ص (٢٦) .



الكة - كتاب جسم ال**خاق** 



# يَنْ الْمُأَالِحُزِّ الْحِيْنَ الْمُعْزِلِ فَيْنَ الْمُؤْمِنَ الْحَيْنَ الْمُؤْمِنَ الْحَيْنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل

## وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

### (١) باب ما جاء في حسن الخلق

١٦٧١ - مَالِكُ أَنَّ مُعَاذَ بنَ جَبَلِ قَالَ : آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُول اللَّهِ عَلَّهُ حِينَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ ، أَنْ قَالَ : ﴿ أَحْسِنْ خُلُقُكَ لِلنَّاسِ . يَامُعَاذُ ابْن جَبَل ﴾(١) .

٣٨٨٩٣ – هكَذَا رِوَايَةُ يحتَى عَنْ مَالِك ِ ؛ أَنَّ مُعاذَ بْنَ جَبَل ِ ، وَرَوَاهُ غَيْرُ مَالك؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل .

٤ ٣٨٨٩ – وَرَوَّتُهُ طَالِقَةٌ مِنْ رُوَاةِ وَالْمُوطَّأَهُ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ

٣٨٨ ٩٥ - وَقَدْ ذَكَرُنَا فِي وَ التَّمْهِيدِ ٤ مَنْ رَوَى كُلُّ رِوَايَةٍ مِنْها ، ولا يُؤخَذُ هَذَا الخديثُ بِهَذَا اللَّفْظِ مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَإِنَّما المَحْفُوظُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا ، إلى اليمن، قَالَ لُهُ : في المُعَادُ ، اثنو الله ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُتُو حَسَن . . . .

٣٨٨٩٦ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذِ ؟ أَنَّهُ قَالَ آخِرُ مَا أُوصَانِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، أَنْ قَالَ : و لا يَرَالُ إِسَانُكَ رَطَبًا بِذِكْرِ اللَّهِ (عَزَّ وجلَّ) » .

٣٨٨٩٧ – وَفِي حَدِيثِ آخَرَ عَنْ مُعَاذ بْن جَبَلٍ ، أَنَّ آخِرَ مَا فَارْقْتُ عَلَيْهِ رَسُولَ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٢ ، ورواية أبي مصعب (١٨٨١) والحديث في التمهيد ( ٢٤ : ٣٠٠) .

اللَّهِ ﷺ ،قلتُ : يارسُولَ اللَّهِ أَيُّ شَيْءٍ أَ نُجا لاَبْنِ آدَمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : و أَنْ يَمُونَ وَلِسَانُهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (عَزَ رَجلٌ ) » .

٣٨٨٩٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ كَلُّهَا بِأَسَانِيدِها في ﴿ التَّمْهِيدِ، (١) .

١٩٧٧ – مَالِكٌ ، عَنْ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَوْدَ بْنِ الزَّيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ فِي أَمْرِيْنِ قَطُ إِلا رَوْجِ النَّبِي عَلَيْكَ فِي أَبْمَا . فَإِنْ كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَخَدَ أَيْسَرُهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا . فَإِنْ كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ لَنْفُسِهِ، إِلا أَنْ تُنتَهَلَ كَرْمَةُ اللَّهِ ، فَيَنتَقَمَ للَّهِ بِهَا (٣).

٩ ٣٨٨٩ – قَالَ ٱللهُ عَمْرَ : دِيْنُ اللَّهِ يُسْرٌ ، وَالحَنِيفِيَّةُ سَمْحَةٌ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجلَّ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسْرَ وَلاَيْرِيدُ بِكُمُ العُسْرُ ﴾ [ البقرة : ١٨٥] .

٣٨٩٠٠ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ يَسُرَ عَلَى مُسْلِمٍ ، يَسُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّذِيا والآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ ، سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّيْنَا والآخِرَةِ،٣٧ .

<sup>(</sup>١) انظر هذه الروايات في التمهيد (٢٤) : ٣٠٠ -٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ (٩٠٣ - ٩٠٣) ورواية أبي مصعب (١٨٨٢) وهو في التمهيله (٨: ١٤٤)، وأخرجه البخاري في المناقب (٩٠٣) باب صفة النبي ﷺ، فتح الباري (٢: ٢٥٦) وفي الأدب (١٦٢٦) باب و قول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا ٤ فتح الباري (١٠ : ٣٥٤)، ومسلم في الفضائل: ٧٧ - (٢٣٢٧) في طبعة عبد الباقي - باب و مباعدته ﷺ للآثام ٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد ٢٠٢٢، وابن أبي شبية ٨٥٠٩ - ٨٦، ومسلم في الذكر والدعاء: باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، وأبو داود في الأدب ( ٤٩٤٦) باب في المعونة للمسلم ، والترمذي في البر والصلة( ٩٣٠) باب ما جاء في الستر على المسلم ، وابن ماجه في المقدمة (٣٢٥) باب فضل العلماء والحث على طلب العمل و (٣٤١٧) في الصدقات : باب إنظار المعسر .

٣٨٩٠١ – وَالَمَّا اَخْلاَتُهُ ﷺ ، فَلا يُحْصَى الحسنُ مِنْهَا كُثْرَة ، وَلَوْافْرِدَ لَهَا كِتَابٌ،
لقصر عُنْها ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَى خُلُق عَظِم ﴾
[القلم : ٤] وقُوله تَعالى : ﴿ خُذِ العَفْوَ وَأَمْرِبِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهلِينَ ﴾
[الأعراف 199].

٣٨٩٠٢ – وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الفُضْيَلُ بْنِ عُيَاضٍ ، عَنْ مُنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهريُّ، بِالْفَاظ آتَمْ مِنْ الْفَاظِ مَالِكِ – رَحِمُهُ اللَّهُ .

٣٨٩.٣ - حلنتني سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالا، حلننا قاسِمُ ابْنُ اصْنِعْ ، قَالَ : حلنتي الحَمَيْدِي ، قَالَ : حلنتي الفَضْيَلُ بْنُ عِياشٍ ، عَنْ مُنْصُور ِ بْنِ الْمُعْتَمر ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَاللّٰهُ فَلَكَ أَبْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَيْهُ مُتْتَصَرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظُلْمَهَا قَطْدُ ، مَا لَمْ يُتَهَلُّ مِنْ مَحارِمِ اللّٰهِ شَيْءً ، كَانَ أَشَدُهُمْ فِي يَتَهَكُ مِنْ مَحارِمِ اللّٰهِ شَيْءً ، كَانَ أَشَدُهُمْ فِي ذَلِكَ عَضْبًا ، وَمَا خَيْرَ بَيْنَ إِنْمَا اللّٰهِ شَيْءً ، كَانَ أَشَدُهُمْ فِي ذَلِكَ عَنْ الْمَدِهُمْ عَلَيْ وَلَمْنَا (١٠).

٣٨٩٠٤ - وَحدَثْني عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَثْني قاسِمٌ ، قَالَ : حدَثْني بكُرْبُنُ
 حَمَّاد، قَالَ : حدَثْني معمدٌ ، قَالَ : حدَّثني معمرٌ ،
 عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيلِهِ فَسَيْقًا
 قط لِلا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سبيلِ اللَّهِ ، وَلا ضَرَبَ خَادِمًا وَلا امْرَأَةَ قط ، وَلا خَيْرَ فِي أَمْرَيْنِ

<sup>(</sup>١) تقدم في الحديث (١٦٧٢)، وأخرجه الترمذي في الشمائل - ياب و ما جاء في خلق رسول الله ﷺ ،

إِلا كَانَ أَيْسَرُهُمَا أَحَبَّ إِلَيْهِ ، مَالمَ يَكُنْ الإِنْمُ ، فَإِذا كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدُهُم مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ، إِلا أَنْ يَنْتَهِكَ مِنْ حُرْمَاتِ اللَّهِ ، فَيَكُونُ يُتَقِمُ لِلَّهِ(١).

٣٨٩٠٥ - وَهَذَا الحَدِيثِ يَدُلُّ وَيَندَبُ الْأَمْرَاءُ وَسَاتِرُ الحُكَّامِ وَالعُلماءِ، إلا أَنَّهُ يَشْغِي لِكُلُّ وَاحِدِ مِنْهُم ، أَنْ يَتَجافَى عَنِ الاَنْتِقَامِ لِنَفْسِهِ تَأْسُلًا بِنَبِيِّهِ عَلَيْكَ ، وَلا يَنَسْى الفَضْلُ وَالاَحْدَ بِهِ فِي الغَفْوِ عَنْ مَنْ ظَلَمَهُ .

٣٨٩٠٦ – وَقَدْ أَجْمَعَ العلماءُ ، عَلَى أَنَّ القاضي لا يقْضِي لِنَفْسِهِ .

٣٨٩٠٧ – وَأَجْمَعَ الجُمُهُورُ مِنَ الفُقَهَاءِ ؛ أَنَّ القَاضِي لا يَقْضِي لِمَنْ لا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَتُهُ مِنْ بَنِيهِ وَآبَائِهِ .

٣٨٩٠٨ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُخْذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ أُولَى لِلْدَوي

(١) أخرجه الإمام أحمد ١١٤/٦ و ١٦٠ و ٢٣٣ و ٢٣٣، والبخاري في الحدود (٢٧٨٦) باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله ، و (٢٨٥٣) باب كم التعزير والأدب ، وأبو داود (٤٧٨٦) في الأدب، والنرمذي في,( الشمائل ٤ (٣٤٣) من طرق عن الزهري ،عن عروة ، به .

وأخرجه أحمد ۲۲۹/٦ ، ومسلم في الفضائل ۷۹ –(۲۲۲۸) في طبعة عبد الباقي باب مباعدته ﷺ للآثام واختياره من المباح أسهله، والبيهقي في السنن ۱۹۲/۱۰، من طريق أبي معاوية، عن هشام، عن عروة ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أحمد ٣١/٦ ، ٣٣ و ٢٨١ ، ومسلم (٣٣٢٧) و (٣٣٢٨) ، والترمذي في والشمائل ، (٣٤١)، والدارمي ٢/١٤٧، من طرق عن هشام بن عروة عن أييه بهذا الإسناد .

وأخرجه مالك (٩٠٢) في باب ما جاء في حسن الحلق، ومن طريقه أعرجه ١٩٦٢، ١١٥ و ١٨٢ ، ١٨٢ و ٢٦٢ ، والبخاري (٣٥٦٠) في المناقب: باب صفة النبي ﷺ ، و (٦١٢٦) في الأدب :باب قول النبي ﷺ: يسروا ولا تعسروا ، وفي كتابه و الأدب المفردة (٢٧٤) ، وأبو داود (٤٧٨٠) في الأدب : باب التجاوزس في الأمر ، والبيهقي في و السنن ٤ ٧ / ٤١ ، والبغوي في وضرح السنة ٤ (٢٧٠٣) عن الزهري عن عروة، بهذا الإسناد . العِلْمِ وَالحِجَا مِنَ الأَخْذِ بِالشَّدَّةِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصِهُ، كَمَايُحبُّ أَنْ يُنتهَى عَنْ مَحارِمِهِ ، وتُجْتَنِّ عَزَائِمَهُ .

٣٨٩٠٩ – وَالْحَبُرُنَا مُحمدُ بِنَ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَني سَعِيدُ بِنَ أَحْمَدَ بَنِ
عَبْدِرَبَّهِ ، وَأَحْمَدُ بُنَ مُطَرِّف ، قَالا : حدَّثَنا سَعِيدُ بْن عُثْمانَ ،قَالَ : حَدَّثَني يُونُسُ بْنُ
عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حِدَّثِني سُفْيَانُ بْنُ عَيِينَةً، عَنْ معمرٍ ، قَالَ : إِنَّمَا العِلْمُ أَنْ تَسَمَعَ
بِالرُّخْصَةِ مِنْ ثِقَةٍ ، وَأَمَّا التَّشْدِيدُ ؛ فَيحسنُهُ كُلُّ أَحدِ (١).

١٦٧٣ - مَالِك ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلَي بْنِ حُسِينِ بْنِ عَلَي بْنِ أَبِي
 طالب ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المرءِ تَرْكُهُ مَالاً يُعْنِيهِ،(٢).

· ٣٨٩١ – هَكَذَا رَوَاهُ يَحْمَى بْنُ شِهَابِ فِي 1 للوَّطَّا ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، وَتَابَعُهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدِ .

٣٨٩١١ – وَقَدْ ذَكَرُنَا فِي وَ التَّمْهِيدِ ﴾ رِوَايَةَ مَنْ رَوَى هَذَا الحَديثَ عَنْ مَالِك ٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ .

٣٨٩١٧ - وَهُوْ آيضًا مَعَ ذَلِكَ مُرْسُلٌ ، وَذَكَوْنَا اخْتِلافَ أَصْحَابِ ابْنِ شَهَابِ ، فِيهِ عَنِ ابْنِ شَهَابِ وَاحْسَنُ ذَلِكَ رُوانَةُ الْأَوْزَاعِي ، عَنْ قَرَّةً بْنِ حِيولِيل ، عَنِ الزَّهري، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ المَّرْءِ

<sup>(</sup>١) التمهيد (٨ : ١٤٧) .

 <sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٠، ، ورواية أبي مصعب (١٨٨٣) . والحديث في التعهيد (٥ : ٩٩)، وأخرجه الترمذي : في الزهد – باب و حدثنا سليمان بن عبد الجبار ، وابن ماجه في الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، وإسناده صحيح .

تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ)(١).

٣٨٩١٣ - وَقَدْ ذَكَرُنَا الْأَسَانِيد بِذَلِكَ كُلِّهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ (٢) .

٣٨٩١٤ - وَقُولُهُ ﷺ: ( مِنْ حُسْن إِسْلام المَرْءِ ؛ تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ ) . مِنْ كَلام النّبوة وَحِكْمتِها ، وَهُوَ جَامع لِمَعَانِ جَمَّة مِنَ الخَيْر .
 النّبوة وَحِكْمتِها ، وَهُوَ جَامع لِمَعَانِ جَمَّة مِنَ الخَيْر .

٣٨٩١٥ – وَفِي صُحُف إِبْرَاهِيم عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ مَنْ عَدَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ ، قَلَّ كَلامُهُ إِلا فِيمَا يَمْنِيهِ، ١٩٣٧.

٣٨٩١٦ – وقيل للقمان الحكيم: السّت عَبْد بَني الحسحاس؟ قال : بَلى ، قالُوا: فَما بَلغَ بِكَ مَا نَرَى(٤) ؟ قالَ : صِدْقُ الحَديثِ وَالدَاءُ الأَمَانَةِ، وَتَرْكِي مَالا يَعْبِينِي.

٣٨٩١٧ - وَرَوى ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّنِي سَحْبُلُ بْنُ محمد الأسلميُّ (٥) ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحمدَ بْنَ عجلانَ :إِنَّمَا الكَلامُ أَرْبَعَةٌ : أَنْ تَلْتُحُرَ اللَّهَ ، أَو تَقَرَأ القُرآنَ ، أَو تَسَلَ عَنْ عِلْمِ فَتُخْبِرُ بِهِ ، أَو تَتَكَلَّم فِي مَا يَغْنِكَ مِنْ أَمْرِ دُنِّياكَ (١) .

١٦٧٤ - مَالِكَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالتْ: اسْتَأَذَنَ
 رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا مَعَهُ فِي النَّبِيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) التمهيد (٩: ١٩٩).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۹: ۱۹۰ – ۱۹۹) .

<sup>(</sup>٣) التعمهيد (٩ : ٩٩) ، وروي من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ : يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم عليه السلام ؟ قال : ﴿ كَانَتْ أَمثالًا كُلُّهَا . . ؛ فذكره .

<sup>(</sup>٤) يريدون ما بلغه من الفضل .

اللهِ ﷺ: ﴿ بِشِسَ ابْنُ الْعَشْيِرَةِ ﴾ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْشَبُ أَنْ سَمِعْتُ صَحْكَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ ، قُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ مَ ثَنْسَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرَّةٍ ﴾(١).

٣٨٩١٨ – قَالَ أَبُو عُمَو : هَذَا الحَدِيثُ عِنْدُ طَائِقَةٍ مِنْ رُوَاةٍ ( المُوطَّأُ )، عَنْ مَالِكِ، عَنْ يَحْمَى بْن سَعِيدِ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَائشَةً .

٣٨٩١٩ – وَرَواهُ جَماعَةٌ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى .

ِ ٣٨٩٢ – وَقَلْدُويَ عَنْ عَائِشَةً مِنْ وُجُوهِ صِحَاحٍ كُلُّهَا مُسْنَدَةٍ، مِنْها حَديثُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةً ، وَحَديثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينارٍ ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً ، وَحَديثُ

<sup>(</sup>۱) الموطأ ۹۰۳ – ۹۰۶ ، ورواية أبي مصعب (۱۸۸۶) والحديث في التعهيد (۲۶ : ۲۰)، ومن طرق عن سفيان بن عينة ، عن محمد بن المشكد ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة أعرجه الإمام أحمد (۲۸/۱ ) ، والحميدي (۲۶۹) ، والبخاري في الأقب (۲۰۱۰) ، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والربّب فتح الباري (۱۰ : ۲۰۵) و (۲۱۳۱) باب الممارة مع الناس، ومسلم في البر والصلة ٧٣ – (۲۰۹۱) في طبعة عبد الباتي باب مناراة من يُتقى فحشه ، وأبو داود في الأدب (۲۷۹۱) باب في حسن العشرة ، والترمذي في البر والصلة ۱۹۹۲) باب ما جاء في المماراة، والبيغةي في السنن ۱۰/۲۰) باب ما جاء في الملدارة،

وأخرجه البخاري في الأدب (١٠٣٦ )باب لم يكن النبي ﷺ فاحتما ولا متفاحشا، من طريق روح ا بن القاسم ، عن محمد بن المكدر ، يه .

وأخرجه عبد الرزاق (۲۰۱۶) ، ومن طريقه أعرجه مسلم (۲۰۹۱) ، والحظيب في و المبهمات ، ص ۲۷۳ عن معمر ، عن اين المنكدر ، به زاد الخطيب و قال معمر : بلغني أن الرجل كان عيبنة بن -حصن ، .

ابْنِ الْمُنكَدِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .

٣٨٩٢١ - [ وَأَحْسَنُها عِنْدِي حَدِيثُ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ](١) .

٣٨٩٢٢ - حدَّتني خَلَفُ بْنُ قاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّتني أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحمدِ الفريابيُّ ، قَالَ : حدَّتني عَلِيُّ الْمُ بِنَ مُحمدِ الفريابيُّ ، قَالَ : حدَّتني عَلِيُّ الْبُن عَبْدَ اللهِ المدينيُّ ، قَالَ : حدَّتني مُفَيَانُ بْنُ عَيْنَةَ ، قَالَ : سَعِفْ مُحمدُ بنُ المُنكِدرِ يَقُولُ : اسْتَأَذْنَ رَجُلُ عَلَى المُنكِدرِ يَقُولُ : اسْتَأَذْنَ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ ، فَقَالَ : ﴿ أَتَذَنُوا لَهُ ، فَيْسَ ابْنُ العَنبِيرَةِ ، أَو بِمُسَ أَنْتُ العَنبِيرَةِ ، وَلِي اللهِ عَلْكُ أَلْفَ وَلَمُ اللهِ عَلَيْنَ أَلَّ اللهِ عَلَيْنَ أَلَّ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ أَلْهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهِ عَلْنَ اللهِ عَلَيْنَ الْعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْنَ الْعَلِيلُهِ عَلَيْنَ الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ الْعَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلِيلَةِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَانِيلُهُ عَلَيْنَانِهُ عَلَيْنَالُهُ عَلَيْنَانِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْنَانِهُ عَلْمُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

٣٨٩٢٣ – قَالَ ابْنُ النَّكَدرِ : لا أَدْرِي : أَقَالَ : تَرَكَهُ النَّاسُ، أَو قَالَ : وَدَعَهُ النَّاسُ.

٣٨٩٢٤ - قَالَ سُفْيانُ : فَعجبْتُ مِنْ حِفْظِ ابْنِ المُنْكَدرِ ٢٠) .

٣٨٩٢٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ ذَكَرَنَا فِي وَ النَّمْهِيدِ ﴾ أَيْضًا حَدِيثَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالبِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤ : ٢٦١) .

﴿ إِنَّ شَرَارَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ ، الَّذِينَ يُكْرَمُونَ اتَّقَاءَ شَرِّهِمْ ﴾ (١) .

٣٨٩٢٦ – وَحَدِيثُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَّقُونَ يَغْيِرُ سُلْطَانِ و ٢٠٠ ، بِأَسَانِيدِهما .

١٦٧٥ – مَالِكٌ ، عَنْ عَمْهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِك ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَمْبِ الْأَحْبَارِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبَتْمُ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبَّهِ ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتُبَعُهُ مِنْ حُسْنِ النَّنَاءِ (٤) .

٣٨٩٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَعْنِي بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٨٩٢٨ م - حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغ ، قَالَ : حدَّثني وَاللَّهُ ، قَالَ : حدَّثني وَاللَّهُ ، قَالَ : حدَّثني وَاللَّهُ ،

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۲ : ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤ : ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ : ٩٠٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٨٦).

قَالَ: حدَّثْنِي حُميْدُةٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: مُرَّ بِجِنازَةً، فَقِيلَ لَهَا: خَيْرٌ. فَتَنابَعَتِ الأَلْسُنُ بِالحَيْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَجَبِتْ، قَالَ: وَمُرَّ بِجِنازَةٍ، فَقَبِلَ لَهَا: شَرَّ وَتَنَابَعَتِ الأَنْسُنُ بِالشَّرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهَدًاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ،(').

٣٨٩٢٩ - وَحَدَثْنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قاسمٌ ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحمد، قَالَ : حَدَّثْنِي أَجْمَدُ بْنُ مُحمد، قَالَ : حَدَّثْنِي عَبْدُ العَرْدِنِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي عَبْدُ بِجِنَازَةٍ ، فَذَكَرَ مَعْنَى مَا تَقَدَّمَ ، وَزَدَدًا ) : و مَنْ أَنْسَيْمُ عَلَيْهِ خَيْرًا ، وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، وَمَنْ أَنْسَيْمُ عَلَيْهِ ضَرًا ، وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، وَمَنْ أَنْسَيْمُ عَلَيْهِ ضَرًا ، وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، وَمَنْ أَنْسَيْمُ عَلَيْهِ ضَرًا ، وَجَبَتْ لُهُ الجُنَّةُ، وَمَنْ أَنْسَيْمُ عَلَيْهِ ضَرًا ، وَجَبَتْ لُهُ الجُنَّةُ، وَمَنْ أَنْسَتُمْ عَلَيْهِ ضَرًا ، وَجَبَتْ لُهُ اللّهُ ﴾ [اللّه م

. ٣٨٩٣ - قَالَ أَبُو عُمَو : كَانَ أَصَحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ( رَضِيَ الله عَنْهُمْ)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٣ : ٢٧٩)، والترمذي في الجنائز (١٠٨٥) باب دما جاء في التناءالحسن على الميت ) من طريق حميد، عن أنس بهذا الإسناد .

وأخرجه الإمام أحمد (٣: ١٨٦) ، ومسلم في الجنائز (٤٤) في طبعة عبدالباقي – باب : في من يثنى عليه خيراًو شر من المرتى، والنسائي في الجنائز (٤: ٤٩ – ٥٠)باب الثناء من طريق إسماعيل ابن عُلِيَّةً ، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس .

وأخرجه البخاري في الجنائز (١٣٦٧) ، باب 3 ثناء الناس على الميت ؛ والبيهقي في السنن ( ٤ : ٧٤ – ٢٥) من طريق شعية، عن عبد العزيز بن صهيب ، به .

وأخرجه البخاري في الشهادات (٣٦٤٣) باب و تعديل كم يجوز ، ، ومسلم في الجنائز (٩٤٩) باب و فيمن يثنى عليه خيراًو شرمن الموتى ، ، وابن ماجه في الجنائز (٤٩١)باب و ما جاء في الثناء على الميت ، ، والبيهقي في السنن (١٠ : ٢٠٩) من طريق حماد بن زيد ، عن ثابت ، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) في (ك) : وذكر .

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه بهذا الإسناد في الحاشية قبل السابقة .

لاَيْنُنُونَ عَلَى أَحَدِ إِلا بِالصَّدْقِ ، وَلا يَمْدَحُونَ إِلا بِالحَقِّ ، لا لِشَيْءٍ مِنْ أَعْرَاضِ الدُّنيَّا شَهْوَةً أَو عَصَبِيَّةً أَو تَقْيَةً ، وَمَنْ كَانَ ثَناؤُهُ هَكَذَا، يَصِحُّ فِيهِ هَذَا الحَدِيثُ وَمَا كَانَ مِثْلُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُهُ .

١٦٧٦ - مَالِكُ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمُرَّءَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِالنَّلِ ، الظَّامِيَ بِالْهَوَاجِرِ (١٠) .

٣٨٩٣١ – وَهَذَا يُرُونَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مُسْنَدًا.

٣٨٩٣٢ - حداثني أحمد بن قاسم ، وعَبد الوارث بن سُفيان ، قالا : حداثني السابق ، تالا : حداثني الوالنَّه ، قال : حداثني الوالنَّه ، قال : حداثني الوالنَّه ، قال : حداثني البوالنَّه ، قال : عدائني اللَّب بن سَعد ، عن يزيد بن عبد الله ، عن أبي أسامة ، عن عمر و مَولى المُطلِب ، عن المُطلب ، أنَّ عائِشة قالت : سميعت رسُول الله عليه يَقُول : وإنَّ المُومِن لَيُدُول بحسن خُلْقِه دَرَجة قائِم اللَّه الله عليه النهار » (؟) .

٣٨٩٣٣ – حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثني قاسمٌ ، قَالَ حدَّثني بَعَفَرُ أَنُ مُحمدِ الصَّائغُ ، قَالَ: حدَّثني عَفَّانُ قَالَ : حدَّثني حَمَّادُ بُنُ سَلَمةَ ، عَنْ مُحمَّدُ بْنِ زِيادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ أَكْمَلَكُمْ لِمَانًا أَحَاسِنكُمْ أَخْلَاقًا ، إذا فَقَهُولُ اللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٨٧) وهو في التمهيد (٢٤ : ٨٣) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد( ٢ : ٩٤ ، ٩٠) ، وأبر داود في الأدب (٤٧٩٨) باب في حسن الخلق ، والحاكم في المستدرك (١ : ٢٠) ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

 <sup>(</sup>٣) التمهيد (٩ : ٢٣٧)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢ : ٢٠٥٠)، وابن أبي شبية في المصنف
 (٨: ٥١٥)، والبيهقي في السنن (١٠ : ٢٩ ١)، وانظر فيض القدير (٢ : ٧٩) .

٣٨٩٣٤ – حدَّثني خَلَفْ بْنُ القَامِمِ ، قَالَ : حدَّثني الحَسَنُ بْنُ رَهْسِق ، قَالَ : حدَّثني الحَسَنُ بْنُ رَهْسِق ، قَالَ : حدَّثني عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الحمصيُّ ، قَالَ : حدَّثني البَمَانُ بْنُ عَدِيًّ، عَنْ زَهْبِر ، عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيد ، عَنِ القَاسِم ، عَنْ عَائشَة ، عَنْ النَّاسِم ، عَنْ عَائشَة ، عَنْ النَّاسِم ، عَنْ النَّلُورُ وَ بِحُسْنِ الخُلُقِ دَرَجَةَ السَّاهِمِ بِاللَّيْلِ ، الظَّامِيُ بِاللَّيْلِ ، الظَّامِيُ المُواجِمِ (۱) .

٣٨٩٣٥ - وحدَّتْنِي عَبُدُ الرَّحْمَنِ بِنُ يَحْنِي ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَلِيُّ بْنُ مُحمد ، قَالَ : حَدَّتْنِي أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي سَخْنُونُ ، قَالَ : حَدَّثْنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَمْرُومُولَى المُطْلِّبِ ، عَن المُطَّلّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : ﴿ إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْدُوكُ بِحُسْنِ الحُلْقِ دَرَجَةَ الصَّالِمِ القَالِمِ، (٢).

٣٨٩٣٦ – وَذَكُرْتُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ فِي بَابِ يَحْتَى بْنِ سَعِيد ٍ أَحَادِيثُ فِي هَلْمَا المَّنَى حَسَانًا ، كُلُّها في حُسْنِ الحُلُّقِ .

٣٨٩٣٧ – أيضًا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّةَ ، قَالَ : ﴿ أَنْقُلُ مَنَيْءٍ فِي المِيزَانِ خُلُقٌ حَسَنَّ ٣٠٠ .

٣٨٩٣٨ - وَقَدْ ذَكَرْتُهُ أَيْضًا فِي ( التَّمْهِيدِ ؟ .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٤ : ٨٣) ، وتقدم تخريجه في الحاشية قبل السابقة .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤ : ٨٥) ، وتقدم في الحاشية السابقة .

<sup>(</sup>٣) الحديث في التمهيد (٩ :٣٣٨)، وأخرجه أبو داود في الأدب (٤٧٩٩)، باب في حسن الخلق، والترمذي في البروالصلة (٢٠٠٣) باب ( ما جاء في حسن الخلق ) ، والإمام أحمد (٦ : ٤٤٢ ، ٤٥١)، وعبد الرزاق (٢٠١٧) ، ، وابن أبي شية (٨ : ١٦٥) ، وقال الترمذي : حسن صحيح .

13۷۷ – مَالِكٌ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: أَلا أَخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّدَّقَةِ ؟ قَالُوا : بَلَى، قَالَ : إِصْلاحُ ذَاتَ البَّيْنِ، وَإِيَّاكُمْ والبَغْضَةَ ، فَإِنَّهَا هي الحَالِقَةُ (١).

٣٨٩٣٩ – وَهَذا الحدِيثُ قَدْ رُويَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَّيْبِ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ طُرُقِ حِسَانٍ ، قَدْ ذَكَرَتُها فِي ٥ التَّمْهيدِ ، مِنْها مَا:

٣٩٩٤ - حَدَثْنَا سَلَمَةُ بْنُ سَعِيد ، قَالَ: حَدَثْنِي عَلِيٌّ بِنْ عُمَرَ ٣٥ ، قَالَ: حَدَّثِني مُحمدُ بْنُ القاسم ، قَالَ : حدَّثِني مُحمدُ بْنُ القاسم ، قَالَ : حدَّثِني مُحمدُ بْنُ القاسم ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَبِي الْمُعنَّى ، عَنْ اللَّبِي عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَلَيْهِ ، عَنْ اللَّهِي عَنْ اللَّهِي عَلَيْهِ ، عَنْ اللَّهِ وَالصَيَّامِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مِنْ كَثِير مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَيَّامِ وَالعَمْدَةَ ؛ إِصْلاحُ ذَاتِ النَّيْنِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالعَضْمَةَ فَإِنْها الحَالِقَةُ ، ٣٥ .

٣٨٩٤١ – قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : أَمَاإِنِّي لا أَقُولُ : حَالِقَةُ الشَّعْرِ ، وَلَكِيَّهَا حَالِقَةُ الدِّينِ<sup>(3)</sup>.

١٦٧٨ – مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : ﴿ بُعِشْتُ لَا تُمَّمّ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٠٤، والموطأبرواية أبي مصعب (١٨٨٨) وهو في التمهيد (٢٣: ١٤٤). (٢) في (ك): عمير .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ( ١: ١٦٥ ، ١٦٧) و (٦ : ٤٤٥) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٢٣ :١٤٥) .

حُسنَ الأخلاقِ» (١).

٣٨٩٤٢ - وَهَذَا حَدِيثٌ مُسَنَدٌ صَحِيحٌ عَنِ النِّيِّ ﷺ ، حدَّثناهُ سَعِدُ بنُ نَصْر، قَالَ : حدَّثنا أَن اللهِ عَنْ أَن : حدَّثنا أَن : حدَّثنا أَن : حدَّثنا أَن : حدَّثنا إسْمَاعِلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حدَّثنا إِبْرَاهِمِ بْنُ حُمْزَةَ الزبيريُّ، قَالَ : حَدَّثني عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدَ عَنْ ابْنِ عجلانَ ، عَنِ القَمْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي صَالحٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْزَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، قَالَ : وإِنّا بُغِيثُ بُونُ لِللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : وإِنّا بُغِيثُ لُونَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

٣٨٩٤٣ – وَقَدْ ذَكَرَتُهُ فِي وَ النَّمْهِيدِ ﴾ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَل. ، وَغَيْرِهِ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ (7) .

٣٨٩٤٤ - وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : كَذَا ورَدَ عَنَّهُ ﷺ ] (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٠٤ ، ورواية أبي مصعب (١٨٨٥) والحديث في التمهيد (٢٤ : ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (٢٤ : ٣٣٣ - ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٤: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط ) .

#### (٢) باب ما جاء في الحياء

١٩٧٩ – مَالِكٌ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْواَنْ بْنِ سَلَمَةَ الزَّرْقِيُ ، عَنْ زَيْد بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : 1 لِكُلَّ دِينِ خُلُقٌ ، وَخُلُقُ الإسلام الْحَيَاءُ٥١٠ .

ه ٣٨٩٤ - هكذا قَالَ يَحْيى ، فِي هَذَا الحَديث : زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ .

٣٨٩٤٦ – وَقَالَ القعنبيُّ ، وَأَبْنُ القاسِمِ ، وَأَبْنُ بَكِيرٍ : يَزِيدُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَهُوَ الصَّرَابُ .

٣٨٩٤٧ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكَدِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ مَالِكٍ ؛ قَالُوا فِيهِ : يَزِيدُ .

٣٨٩٤٨ – إلا أنَّ وكيمًا قَالَ فِي هَذَا الحَديثِ: يَزِيدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَنكَرَهُ أَنِنُ معين وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ فِي و الْمُوطَّأَةِ : عَنْ أَبِيهِ.

٣٨٩٤٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ وَكَيْعِ أَيْضًا كَمَا فِي ( الْمُوطَّأُ ٤ .

• ٣٨٩٥ - وَقَدْ ذَكَرْنا شَواهِدَ مَا قُلْنَاهُ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ .

٣٨٩٥١ – وَهُو يَوِيدُ بَنُ طَلَحَةَ بْن رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَوِيدَ [بنِ هَاشِم بْنِ المطَّلبِ]<sup>(٢)</sup> ابْنِ عَبْدِ مناف ِ ، قُرْسَى مطلبي .

٣٨٩٥٢ - وَهَذَا الْحَدِيثُ مُسْنَدٌ [ مِنْ وُجُومِ] ٢٠ ، قَدْ ذَكَرْتُها فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ، ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٥ ، ورواية أبي مصعب (١٨٨٩) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

مِنْها مَا .

٣٨٩٥٣ – حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ :

١٥ ٩٨٩ - حدَّثنى أَبُو بَكُو مُحمدُ بَنُ الحَسَن بْنِ صَالِح السبيعيُّ الحلييُ بِدَمشق، قال : حدَّثنا أَبُو عُمَر عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحمدُ بْنِ يَحْتَى الْأَوْدِيُّ ، قَالَ : حدَّثنا أَمْع بُنُ أَبِي إِلَى إِلَى العسقلانيُّ ، عَنْ خَالِد بْنِ معدانَ ،عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبْل ، قالَ : ولكن لِيد ، عَنْ خَالِد بْنِ معدانَ ،عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبْل ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ولكن دِين خُلُقٌ ، وخُلُقُ الإسلامِ الحَياءُ، مَنْ لا حَيَاءَ لهُ ، لا دِينَ لَهُ » .

٣٨٩٥٥ – وَيَاسِنَادَهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ٥ زَيُنُوا الإسلامَ بِخصَلَتَيْنِ ، قُلنًا: وَمَا هُمَا ؟ قَالَ: ٥ الحَياءُ وَالسَّمَاحَةُ فِي اللهِ ، لا فِي غَيْرِهِ .

١٦٨٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ،عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّه ، عَنْ عَبْدِ اللَّه ، اللَّه ، اللَّه عَبْدَ اللَّه ، اللَّه عَلَيْهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَمِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « دَعْهُ . فَإِنَّ الْحَيَاءَ مَنْ الإِيمَانِ» (١٠) .

٣٨٩٥٦ – هَكَذَا هَذَا الحَديثُ عِنْدَ جَمَاعَةِ رُواَةُ مَالِكِ فِيوَالْمُوطُّا ، وغَيرهِ، لَمْ يزيدُوا شَيْقًا فِي لَفْظِهِ، وَلا اخْتَلَقُوا فِي إِسْنَادِهِ .

٣٨٩٥٧ – وَأَخْطَأُ فِي إِسْنَادِهِ جَوْيِرِيةَ عَنْ مَالِك ۚ ، بِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٥ ، ورواية أبي مصعب (١٨٩٠) وهو في التمهيد (٩ : ٢٣٢) .

«التمهيد» (١)

٣٨٩٥٨ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبْنُ عُيِنَةً وَغَيْرُهُ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ كَمَا فِي ( الْمُوطَّأَ ). ٩ ٥ ٩ ٨٩ - وقَدْ زَادَ فِي عَبْدُ العَزِيزِ بِنُ أَبِي سَلَمَةً وَغَيْرُهُ الْفَاظَا حِسَانًا .

٣٨٩٦٠ - حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتح ، قَالَ : حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ فَارسِ بْنِ سُجَاعِ البغداديُّ أَبُو العَّاسِ بِمِيصَرَ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو جَعْفَر مُحمدُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو جَعْفَر مُحمدُ بْنُ صَالِح ، قَالَ : حدَّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الماجشُونِ، عَنِ إِشْ مُن الرَّيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ ، قَالَ : صَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ رُجُلاً يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الرَّعْدِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ رَجُلاً يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي المُخْتَقِي عَنَى إِنَّهُ قَدْ أَضَرَّ بِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ( دَعُهُ ، فَوَالَ اللَّهِ عَلَى الإعانِ (٣) .

٣٨٩٦١ – وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . آنَّ الحَيَاء لَمَّا كَانَ يَمْنَعُ مِنْ كَثِيرِ مِنَ الفحْشِ وَالفَواحِشِ ، وَيَحملُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ وَالحَيْرِ ، صَارَ كَالإِيمانِ مُضارِعًا ؛ لأَنَّهُ يَسْلُوبِهِ فِي يَعْضِ مَعَانِهِ ، لأَنَّ الإِيمانَ شَأَنُهُ مَنْحُ صَاحِيهِ مِنْ كُلِّ مَا حُرِّمٌ عَلَيهِ، إِذَا صَاحِهُ التَّوْفِيقُ ، فَهُو مُقيدٌ بِالإِيمانِ ، يَرْدَعُهُ عَن الكذبِ والفجورِ والآثامِ ، كما قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « الإِيمانُ قيد الفتك، لا يفتكُ مُؤمَنٌ، ٣٠ .

 <sup>(</sup>١) قال في التعهيد (٢٣٦:٩) رواه – يعني جويرية – عن مالك ، عن الزهري ، عن علي بن حسين .
 وقال محمد بن يحيى النيسابوري : وهم جويرية وأظنه أراد: بن حُسن لمسلام المَرء تَرَكُهُ مَا يَعنه ٤ .
 (٢) التعهيد (٩ : ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في التمهيد (٢٠:٩٥) ، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (١ : ٤٠٣) ضمن ترجمة إسحاق بن منصور السلولي، وأبو داود في الجهاد (٢٧٦٩) باب 1 في العدو يؤتمي على غرقه ، =

٣٨٩٦٢ - وَالفَتكُ : القَتْلُ بَعْدَ الأُمَانِ ، وَالغَدُرُ بَعْدَ التَّأْمِينِ .

٣٨٩٦٣ – فَلمَّا كَانَ الحَيَّاءُ وَالْإِيمَانُ سَبَيْنِ إِلَى فِعْلِ الخَيْرِ ، جُعِلَ الحَيَّاءُ شُعُمَّةً مِنَ الْإِيمَانِ ؛ لأَنَّهُ يَمتَّعُ مِثْلُ الْإِيمَان مِن ارْتُكابِ مَا لا يحلُّ ، وَمَا يُعَدُّ مِنَ الفحش والفَواحِشِ، وَإِنْ كَانَ الحَيَّاءُ غَرِيزةً ، والإِيمَانُ فِعْلُ المُؤْمِنِ المُوفَّقِ لَهُ .

٣٨٩٦٤ – وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : و الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ؛ أَعْلاها شَهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ، وَالحَيَاءُ شُعَبَةً مِنَ الإِيمَانِ،(١٠).

٣٨٩٦٥ – رَوَاهُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ دِينارٍ ، وَسَهيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِي صَالح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ .

٣٨٩٦٦ - وَقَدْ ذَكَرُنَا طُرُقَ أَسَانِيدِهما فِي ( التَّمْهيدِ ) .

٣٨٩٦٧ – وَلَلايَمَانِ أُصُولً وَفُرُوعٌ ؛ فَمِنْ أُصُولِهِ الإِفْرارُ بِاللَّسَانِ ، مَعَ اعْتِقَادِ القَلْبِ بِما نَطَقَ بِهِ اللَّسَانُ مِنَ الشَّهَادَةِ؛ فِأَنْ لَا إِلَّهَ إِلاَ اللَّهُ ، وَانَّ مُحمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وأنَّ كُلَّ مَا جَاءَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ (٢) حَقِّ ؛ مِنَ البَّعْثِ بَعْدَ المُوتِ، وَالإيمانِ بِمَلائِكَةِ الله، وكُتْبِهِ، ورُسُلِهِ ، وكُلُّ مَا أَحْكَمَهُ اللهُ فِي كِيَابِهِ ، وَنَقَلْتُهُ الكَانَّةُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ

<sup>=</sup> والحاكم في المستدرك (٤ :٣٥٣) ، وصححه على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) الحديث في التعهيد (۹ : ۳۲) ، وأخرجه مسلم في الإيمان : ۸۰ – (۳۵) في طبعة عبد الباقي– باب في و الإيمان، ، وأبو داود في السنة (٤٦٧٦) باب في رد الإرجاء ، والإمام أحمد في ومسنده ، (٢ : ٢ ! ٤) .

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س ) : ربنا .

الصَّلاةِ ، والزَّكاةِ ، وَالصَّيامِ ،وَالحِجِّ ، وَسَائِرِ الفَرائِضِ بَعْدَ هَذَا .

٣٨٩٦٨ – فَكُلُّ عَمَل صَالح، فَهُوَمِنْ فُرُوعِ الإِيمانِ ؛ فَبِرُّ الوَالِدَيْنِ مِنَ الإِيمانِ ، وأداءُ الأمانةِ من الإيمانِ ، وحسنُ العهدِ من الإيمانِ ، وَحُسنُ الجوارِ مِنَ الإيمانِ ، وتَوْفِيرُ الكَبِيرِ مِنَ الإيمانِ ، وَرَحْمَةُ الصَّغِيرِ حَتَّى إِطْعَامُ الطَّعامِ ، وَإِنْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الإيمانِ

٣٨٩٦٩ – فَهَذِهِ الفُرُوعُ ؛ مَنْ تَرَكَ مُنِيَّا مِنْها ، لَمْ يَكُنْ نَاقِصَ الإِيمانِ [يَتْرُكِها،كَمَايكُونُ نَاقِصَ](١٠ [ الإِيمانِ](١٠ بِارْتِكَابِ الكَبَائِرِ، وَتَرْكِ عَمَلِ الفَرَائِضِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا بِها .

٣٨٩٧٠ – وَتَلْخِيصُ هَذَا يَطُولُ ، وَلا سَبِيلَ إِلى إِيرادِهِ فِي هَذَا المَوضعِ .

٣٨٩٧٦ - وَقَلْذُكُرُنَا مِنْ ذَلِكَ فِي وَالنَّمْهِيدِ ) مَا فِيهِ شِفَاءً ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا ١٩٠٠.
٣٨٩٧٢ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الإِعانَ قَوْلٌ وَعَمَلُ، كَمَا قَالَ جُمْهُورُ أَهُلِ العِلْمِ بِهِ النَّقَادُ عِنِي مَعْنَى الإِعانِ فَوْلُ وَعَمَلُ مِنَ التَّنَازُعِ فِي مَعْنَى الإِعانِ وَالمُوسِمِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي مَعْنَى الإِعانِ وَالمُوسِمِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي مَعْنَى الإِعانِ وَالمُوسِمِمِ النَّنَازُعِ فِي مَعْنَى الإِعانِ وَالمُوسِمِمِ مِنْ ذَلِكَ وَ فِي بَابِ ابْنِ وَالمُوسِمِمِيدِ ، وَذَكَرُنَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ مِنَ الآثارِ شَهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، مِنْ كِتابِ و التَّمْهِيدِ ، وَذَكَرُنَا مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتُهُ مِنَ الآثارِ المُذَكُورِ لَمْ مَا فَعَلَ إِنْهَا مَا وَصَلَ إِنِّينًا مِنْ ذَلِكَ فِي البَابِ المُذْكُورِ لَلْمَالِمُ مَنْ ذَلِكَ فِي البَابِ المُذَكُورِ المُؤْوعَةِ فِي مَعْنَى الْإِعانِ ، عَنِ السَلَفِ أَنْهُمَا مَا وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ فِي البَابِ المُذَكُورِ

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي. س).

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد (٩ : ٢٣٨ -٢٥٨).

# فِي ﴿ النَّمْهِيدِ ﴾ وَالحمدُ للَّهِ .

٣٨٩٧٣ - حدثني أحمد بن فتح ، قال : حدثني إسحاق بن إبراهيم ، قال : د شي السحاق بن إبراهيم ، قال : حدثني المحقد بن خالد ، قال حدثني عبيد الكشوري بمنماء ، قال حدثني سلمة بن شبيب - قال أحمد بن خالد : وحدثنا عبسى بن مُحمد الكيشوري ، قال : حدثني مُحمد بن يَزيد قالا : سَمعنا عَبد الرزاق يقُول : سَمِعت من أدركت من شيوخنا مُحمد بن يراشد ، ومالك بن أنس ، وأبن جريج ، وصحابنا ؛ سنيان الثوري ، وعَبيد الله بن عُمر ، والأوزاعي ، يقُولُون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : نقلنا لعبد الله بن عُمر ، والأوزاعي ، يقولُون : الإيمان قول وعمل يزيد وينقص : نقلنا لعبد الرّاق : فما تقولُ أنت ؟ قال : أفولُ كما قالوا، وإن الم المؤلون .

٣٨٩٧٤ – قَالَ عَبْد الرَّزَّاقِ : وَكَانَ معمرٌ ، وَمَالِكٌ ، وابْنُ جربيع ، وَسُفْيانُ التُّوْرِيُّ ، يكْرْهُونُ أَنْ يَقُولُوا: أنا مستكمل الإيمانِ عَلَى إِيمانِ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ .

٣٨٩٧٥ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي \$ التَّمْهِيدِهِ(١) حَدِيثَ مُبَارَكِ بْنِ حَسَّان ؛ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ؛ إِنَّ فِي المَسْجِدِ عمر بن ذر ، وَمُسْلِمَ التَحَّاتَ (١) ، وَسَالِمَ الأَفْظَسَ ، يَقُولُونَ : مَنْ زَنَى وَسَرَقَ وَشَرَب الْخَمْر ، وَقَذَفَ الْمُحْسَنَاتِ، وَأَكُلَ الرَّبَا ،

<sup>. (100-108: 9)(1)</sup> 

 <sup>(</sup>٢) مسلم بن صاعد التحات : يروي عن مجاهد ، وثقه يحيى ، مترجم في و لسان الميزان ، (٦ :
 ٢٩).

وَعَملَ المَعَاصِي، أَنَّهُ مُؤْمِنٌ كَايمانِ البِّرِّ التَّقِيِّ الَّذِي لَمْ يَعْصِ اللَّهَ .

٣٨٩٧٦ – فَقَالَ عَطَاءٌ :أَبْلَغُهم مَا حَدَّثَنِي أَبُو هُرِيَّرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: و لا يَقْتُلُ القَاتِلُ حِينَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ولا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يُشْرَبُها وَهُومُؤُمِنْ،(١).

٣٨٩٧٧ – قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ الْأَنْطِسِ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا : وَأَيْنَ حَدِيثُ

(١) من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن أبي هريرة أخرجه أبونعيم في ( الحلية) ( ٣ : ٣٢٣) .

وأخرجه مسلم في الإيمان ١٠٢ – (٥) في طبعة عبد الباقي باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ، والخدارمي ٨٧/٢ في الأضاحي ، و٥/٢٥ في الأهرية، من طرق عن الأوزاعي ، عن الزهري ، عن ابن المسيب وأبي سلمة ، عن أبي هربرة وأخرجه البيهقي في السنن –١٨٦/١ من طريق الليث ، عن عقيل ، عن الزهري، به .

وأخرجه البخاري في الأشرية ٥٥٧، باب هج إتما الحمر والميسر والأمصاب والأولام رجسٌ من عمل الشيطان فاجبوه كه عن أحمد بن صالح ، ومسلم (٥٧) ، من طرق عن الزهري ،عن أبي سلمة ، وابن المسيّ ، عن أبي هريرة .

وأخرجه البخاري في المظالم (۲٤٧٧) باب النهبى بغير إذن صاحبه، و (۱۷۷۲) في الحدود: باب ما يحذر من الحدود، ومسلم في الإيمان ٢٠١ – (٧٧) والنسائبي ٢١٣/٨، وابن ماجه (٣٩٣٦) في العتق : باب النهبي عن النهبة والبههقي ١١٨٦/٠، من طرق عن الليث،عن عقبل، عن الزهري، ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام، به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢/١١ من طريق محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، به .

وأخرجه النسائي ٨/ ٢٤ في قطع السارق : باب تعظيم السرقة من طريق القعقاع بن حكيم ، عن أبي صالح عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٣٧٦/٢ ، والبخاري في الحدود (١٦٨٠) باب إثم الزناة ومسلم ٤٠٠ – (٥٧)، والترمذي (٢٦٢٥) في الإيمان ، وأبر داود (٤٦٨٩) في السنة، والنسائي ٥٦/٨ ، من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة .

أَبِي الدُّرْدَاءِ : ﴿ وَإِنْ زَنَّى ، وَإِنْ سَرَقَهُ(١) .

٣٨٩٧٨ – فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَطاءِ ، فَقَالَ : كَانَ هَذَا ثُمَّ نَزَلَتِ الأَحْكَامُ وَالحُدُودُ بَعْدُ ، وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : و لا إِيمانَ لِمَنْ لا أَمَانَةً لَهُ (٣) .

٣٨٩٧٩ – وَقَالَ : ﴿ لَا يَفْتُكُ مُؤْمِنٌ ٣٠٠ .

. ٣٨٩٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوه ؛ منها مَا :

٣٨٩٨١ – قَرَأَتُهُ عَلَى أَبِي عُثْمانَ سَعِيد بْن نَصْرِ ، قَالَ : حدَّثني قَاسَمُ بْنُ

أَصْبِعْ، قالَ : حدَّثْنِي محمدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قالَ : حدَّثْنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي نسية ، قالَ : حَدَّثْنِي الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَثْنِيبُ ، قَالَ : حدَّثْنِي حَمَّادْ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ الْجَرَيْرِيُّ ، عَنْ مُحمدْبِنِ سَنْدِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ ، كَانَ إِذَا قَرَّا هَذِهِ الآيَّةَ : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنْتَانِ ﴾ [ الرحمن : ٤٦] قالَ : وَإِنْ زَنِي ، وَإِنْ سَرَقَ . وقالَ : أَفْرَائِيها رَسُولُ اللّهِ ﷺ قُلْتُ : وَإِنْ زَنِي ، وَإِنْ سَرَقَ ؟ قالَ : وإنْ رَبِّي ، وإنْ سَرَقَ عَالَ : وإنْ رَبِّي وإنْ رَبِّي وإنْ

<sup>(</sup>١) يأتي الحديث بإسناده بعد قليل.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي نسية في و المصنف ٤ (١:١١١) والإمام أحمد في و مسنده (٣: ١٣٥، ١٠٥، ١٠٤،
 ٢٠)، وصححه ابن حبان (١٩٤) ، وأخرجه اليهقي في والسنن ٤ (٦: ٢٨٨) و (٢٢:٢٩١)
 (٣) أخرجه أبو داود في الجهاد (٢٧٦٩) باب وفي العدو يؤتي على غرة ٤ ، وقد تقدم منذ قليل

سَرَقَ ؟ قَالُ : ﴿ نَعَمْ ، وَإِنْ رَغَمَ أَنْفُ أَبِي الدُّرْدَاءِ ١٠٠٠ .

٣٩٩٨٧ - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسَمٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي قَاسَمٌ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَخْمَدُ بُنْ زُهْسِرٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي إِنِي قَالَ : حدَّثْنِي بِحَدِيثِ النَّبِيِّ السَّائِبِ، قَالَ : حدَّثْنِي بِحَدِيثِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ : ﴿ مَنْ مَاتَ لَا يُشَرِّكُ بِاللَّهِ نَبِيًا ، دَخَلَ المَّنَّةَ وَإِنْ زَنَى ، وَإِنْ سَرَقَ ، ؟

٣٨٩٨٣ - فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَيْنَ يَلْهَبُ بِكَ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ : كَانَ هَذَا قَبْلَ الأَمْرِ وَالنَّهِي (٢) .

٣٨٩٨٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ:قد ذَكَرَنَا فِي و الشَّهْهِدِ ؛ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ، وَحَدِيثُ أَبِي مُرَّرَةً ، وَخَدْ ذَكَرَنَا أَبِي مُرَرِّةً ، وَقَدْ ذَكَرَنَا أَبِي مُرَرِّةً ، وَقَدْ ذَكَرُنَا حَدِيثَ عَمْرانَ بْنِ حَصِينِ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ﴿ الحَيَاءُ خَيْرُ كُلُهُۥ (٤) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في التفسير من سنه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (۲۳۲: ۸) بهذا الإسناد ، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲ : ۳۵۷) ، وأخرجه الطبري في جامع البيان (۲۷ : ۸۰) ، والبغوي في 3 شرح السنة ، (۱ : ۳۸۲ – ۳۸۷) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٩ : ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) التعهيد (٩ : ٢٠٧) ، عن أبي بكرة وأبي هربرة ( رضي الله عنهما) ، وحديث أبي بكرة أخرجه ابن ماجمه في الزهد (١٨٤٤) ، باب ( الحياء ، وأبونعيم في حلية الأولياء (٢٠:٣) ، والبخاري في و الأدب المفردة (١٣٢٤) .

وحديث أبى هربرة أخرجه الإمام أحمد (٣ : ٥٠) ، والترمذي في البروالصلة (٩٠٠) باب د ما جاء في الحياء ،والحاكم في المستدرك(١ : ٣٠.٥٠)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي . (٤) التعقيد (٩ : ٢٥٦) ، وأخرجه الطبراني في 3 المجم الصغير ، (١ : ١١) ، وأبي نعيم في و الحلية، (٣: ٥ ، ٢٠) .

٣٨٩٨٥ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمدِ بْنِ أَسْدِ ، قَالَ : حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ زَكَريًا ابْنِ يَحْقَى بْنِ يَعْقُوبَ المقدسيُّ [ بِيِّيْتِ المقدسي ](١) ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بنُ حَمَّادِ الطهرانيُّ قَالَ : أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ معمر ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّ : ١ مَا كَانَ المَيْاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إلازَانَهُ ، ولا كَانَ الفحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إلازَانَهُ ، ولا كَانَ الفحْشُ فِي شَيْءٍ قَطَّ إلازَانَهُ ، ولا كَانَ الفحْشُ فِي شَيْءٍ قَطْ قَلْ إلازَانَهُ ، ولا كَانَ الفحْشُ فِي شَيْءٍ

٣٨٩٨٦ - وَآخَيْرَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مُحمدٍ ، قَالَ : ٱخَيْرَنَا [ ٱحْمَدُ] أَنَّ بْنُ الفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثِنَى الْحَسْرَةَ ] أَنَّ الفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثِنَى الْحَبْدِ اللَّهُ مِنْ العَبْدِ الْحَبْدَ ، فَيَصِيرُ خَالِيًّا مِخُونًا ، ثُمَّ ينزعُ اللَّهُ مِنْهُ الرَّحْمَةَ ، فَيَصِيرُ خَالِيًّا مِخُونًا ، ثُمَّ ينزعُ لِنَّهُ الرَّحْمَةَ ، فَيَصِيرُ فَيْطَانًا لَعِينًا » .

٣٨٩٨٧ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : هَذَا إسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، وَخراشٌ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَالحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لا يُعْرَفُ إلا مِنْ هَذَا الرَّجْهِ ، والقطْعة (٤) الَّتِي بِهَذَا الاِسْنَادِ كُلُّها لا يشتغلُ أهلُ العِلْمِ بِها مُنكِرةٌ عِنْدُهُم مُوضُوعَةٌ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) زيادة في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (٩ : ٧٥٧) ، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٥٥) ، والبخاري في والأدب المفردة (١٠١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٧٤) باب و ما جاء في الفحش والتفحش، ، وابن ماجه في

الزهد (١٨٥٤) باب د الحياء ، .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٤) في (ك) : اللفظة .

٣٨٩٨٨ – وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحديثُ مِنْ قَوْلِ سُلْمانَ الفارسيُّ ، مِنْ رِوَايَةِ زَاذَانَ عَدُّهُ ؛ قَالَمْ للقَهُ إلا مقينًا مُمْتًا ، وَعَدُّ عَلَيْهُ الْحَيَّةِ ، فَلَمْ تَلْقَهُ إلا مقِينًا مُمْتًا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، نُوِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ، فَلَمْ تلقهُ إلا فظاً غَلِيظًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، نُوعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ، فَلَمْ تلقهُ إلا فظاً غَلِيظًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ، نُوعَتْ رَبِقَةً لَوْعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ، فَكَانَ لَعِينًا مَلْهُونًا . الإسلام من عُنْقه ، فكانَ لَعِينًا مَلْهُونًا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط ني (ي ، س).

#### (٣) باب ما جاء في الغضب

17۸۱ - مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؟ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَّمْنِي عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : يَارَسُولُ اللَّهِ عَلَمْنِي كَلَمَاتٍ أَعِيشُ بِهِنَّ ، وَلا تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لا كَتَفْضَبْ ﴾ (١٠).

٣٨٩٨٩ – هَكَذَا هَذَا الحَدِيثُ فِي ﴿ الْمُوطَّا ﴾ عِنْدَ [ جَمَاعَةٍ](٢) رُوَاتِهِ، وَمَنْ رَوَاهُ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهابِ ، عَنْ حُمَيْدِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَو عَن حُمَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ، فَقَدْ الْحُطَّلَ .

· ٣٨٩٩ - وَقَدْ ذَكَرُنَا مَنْ رَوى ذَلِكَ فِي ( التَّمْهيدِ) ٣٠ .

٣٨٩٩١ – وَرَوَاهُ ابْنُ عَنِينَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ،[ عَنْ حُمَيْدِ](<sup>٤)</sup> عَنْ رَجُل ِ مِنْ أُصْحَابِ النَّبِيُّ ﷺ .

٣٨٩٩٢ – وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ[ غَيْرٍ](٥) رِوَايَةِ ابْنِ شِهَابٍ مُسْنَدًا مِنْ

 <sup>(</sup>١) للرطأ : ٥٠٥ - ٩٠٦ ، ورواية أبي مصعب (١٨٩١) والحديث في التمهيد ( ٧ : ٤٤٥) ،
 وسبأتي من طرق أخرى في الفقرات التالية ، وبهذا الإسناد ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ، (٨ :
 ٢٦) ، ونسبه للإمام أحمد ، وقال : رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) . وزيد من (ي ، س ، ط)

<sup>. (</sup>Y (o: Y) (T)

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ،ط) .

<sup>(</sup>٥) سقط في (ك).

حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، وَمِنْ حَدِيثِ ابن عَمَّ الْأَحْنُفِ بْن قَيْسِ(١) ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الحَدرِيِّ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ .

٣٨٩٩٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ، (٣) .

٣٨٩٩٤ – وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدِي – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – أَنَّهُ أَرَادَ : عَلَّمْنِي مَا يَنْفَعِنِي بِكُلِمَاتِ قَلِيلَةِ ؛ لتلا أنْسَىَ إِنْ أَكَثَرْتَ عَلَىٰ ، فَأَجَابَهُ بِلفْظِ يَسِيرٍ جَامِع ، وَلُوْ أَرَادَ : عَلَّمْنِي كُلِمَاتِ مِنَ الذَّكُوِ ، [ مَا أَجَابَهُ بِمِثْلِ [<sup>(1)</sup> ذَلِكَ الجَوابِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ : عَلَّمْنِي بِكُلِمَاتِ قَلِلَةَ ، مَا يكُونُ نَاقِمًا لِي .

أخرجه أحمد ٣٤/٥ و ٢٧٧، وابن أبي شبية ٨/ ٣٣ه– ٣٣٠، والطبراني (٢٠٩٣) (٤٠٩) (٢٠٠) و(٢١٠٦) و (٢١٠٦)، والحاكم ٦١٥/٣ من طرق عن هشام بن عروة ؛ عن أبيه، عن الأحنف بن قيس .

وأخرجه أحمد ه/٣٧٠، والطيراني (٢١٠٠) و (٢١٠٧) من طرق عن ابن أمي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، به .

وأخرجه الطيراني (٢١٠١) من طريق محمد بن كريب ، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس ، عن عمه جارية .

وأخرجه أبو يعلى في 3 مسنده ٤ ٥ ٧/٣١ من طريق أبي معاوية ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن الأحنف بن قيس ، عن جارية بن قدامة، عن عم أبيه .

. (YO1 - YEA: Y) (T)

(٤) سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>١) يأتني بهذا الإسناد في الفقرات التالية .

 <sup>(</sup>٢) الأحنف بن قيس ، عن ابن عمَّ له ، وهو جارية بن قدامة ، أنه قال : يا رَسُولَ اللَّه ، قُلْ لِي قولاً
 يَشْفَيى اللَّهُ بِهِ، وَأَقْلِلُ لللِّي لا أَغْفِلُهُ ، قالَ : « لا تَغْضَبُ » فَعادَ لَهُ مرارا كُلُّ ذَلكَ يَرْجُعُ إليهِ رسولُ
 اللَّه ﷺ : « لا تَغْضَبُ » .

٣٨٩٩٥ – وَحدَّثني حَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ حدَّثني مُحمدُ بَنْ زكريا المقدسيُّ ببَنْتِ المَقْدِسِ ، قَالَ : حدَّثني يُحتَّى بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حدَّثني يَحتَّى بْنُ مَعِينِ ، قَالَ : حدَّثني أَبُو إِسْمَاعِلَ المؤدبُ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، أَنَّ رَجُدُ قَالَ : يارَسُولَ اللهِ ا أَوْصِينِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ . قالَ : ولا تَغْضَبُ (١٠) .

٣٨٩٩٦ - وَحدَّتْنِي عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حدَّثْنِي عَلِيُّ بنُ مُحمَّدٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي الْحَمَّدُ بْنُ سَعِيد قَالَ : حدَّثْنِي سَعِيد قَالَ : حدَّثْنِي سَعِيد قَالَ : حدَّثْنِي عَبْدُ وَبْنُ الحَارِثِ ، عَنْ دراجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ جُبُيْر ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٨٩٩٧ – وَرُويِنَا عَنْ مُحمدِ بْنِ جُحَادةَ ، قَالَ :كَانَ الشعبيُّ مِنْ أُولَع النَّاسِ ِ بِهَذَا النَّبِّتِ :

لَيْسَ الأَحْلامُ فِي حِينِ الرِّضَا ﷺ إِنَّمَا الأَحْلامُ فِي حَالِ الفَضَبِ ٣٨٩٩٨ - وَقَالَ غَيْرُهُ:

لا يُعْرَفُ الحِلْمُ إلا سَاعَةَ الغَضَبِ

٣٨٩٩٩ – وَقَالَ أَبُو العَتَاهِيَةِ :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب (٦١١٦) باب ﴿ الْحَدْرَمْنَ الغَصْبِ ﴾ و فتح الباري (١٠: ٩١٥) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (٧ : ٢٥١)، وذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ؛ (٨ : ٦٩) ، وقال : ورواه أحمد ، وفيه ابن لهيمة، وهو لين الحديث ، ويتمية رجاله ثقات ؛ .

أَقُلُبُ طَرْفِي مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةً \*\* لأَعْلَمَ مَا فِي النَّاسِ وَالقَلْبِ يَنْقَلِبُ فَلَمْ أَرَ كَتْذًا كَالقَنُوعِ لأَهْلِهِ \*\* وَأَنْ يَجَمَلُ الإنسانُ مَا عَاشَ فِي الطَلَبِ وَلَمْ أَرَ فَضَلاً صَحَّ إلا عَلَى التَّقَى \*\* \* وَلَـمْ أَرْ عَفْلا تَمَّ إلا عَلَى أَدب وَلَمْ أَرْ فِي الْأَعْلَاءِ حِينَ خَرِتهُم \*\* عَدُوا يَفَعلُ أَعْدَى مِنَ الغَضَبِ(١)

٣٩٠٠٠ – وَذَكَرَ أَبُو بَكِرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٣) ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنِي خَفَانُ ، قَالَ : حدَّثَنِي خَوَاللَّهِ بْنِ أَبِي الهَدَيلِ ، قَالَ : لَمَا خَالِدٌ ، قَالَ : لَا يَخْصَ فَالَ : لا تَغْضَبُ ، . قَالَ : لا أَسْطِيعُ، قَالَ : لا تَغْضَبُ ، . قَالَ : لا أَسْطِيعُ، قَالَ : لا تَغْضَبُ ، . قَالَ عَسَى ٣) .

١٩٨٧ - مَالِكٌ ، عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصَّرْعَةِ ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ ﴾ (٠) .

٣٩٠٠١ - وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ الاختيلافَ عَلَى مَالِكِ ، وَعَلَى ابْنِ شِهَابِ

<sup>(</sup>١) ديوان أبي العتاهية ص (٣٥) .

<sup>(</sup>٢) في المصنف (٨ : ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٧ : ٢٥١) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ ٩٠٦ ، ورواية أي مصعب (١٨٩٢) والحديث في التعهيد (٣١ : ٣٢١)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأدب (٢١١٤) ، باب ( الحذرمن الغضب ٤ ، فتح الباري (١٠٠)، ومسلم في البر والصلة ، ح (٢٥٠٠) في طبعتنا ، باب و فضل من يملك نفسه عند الغضب ٤ .

فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ ، وَأَوْضَحْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ فِيهِ مَا فِي ٥ الْمُوطَّأُ ٥ .

٣٩٠.٢ – وَفِيهِ دَلِيلٌ عَى أَنَّ مُجَاهَدَةَ النَّفْسِ، فِي صَرْفَهَا عَنْ هَوَاهَا أَشَدُّ مُحاوَلَةً وَاصْعَبُ مرامًا، وَأَفْضَلُ مِنْ مُجاهَدَة العَدُو، وَاللَّهُ أَعَلَمُ ؛ لأنَّ النبيُّ ﷺ قَدْجَعَلَ لِلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ مِنِ القُوَّةِ وَالشَّدَّةِ مَا لَيْسَ لِلَّذِي يَعْلَبُ النَّاسَ وَيَصْرَعُهُمْ.

٣٩٠٠٣ – وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُرِيدُ الَّذِي يَصْرَعُ النَّاسَ ، ويكثرُ ذَلِكَ مِنْهُ ، كَمَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ الكَثيرِ النَّوْمِ : نومة ، وَللكَثيرِ الحَفْظِ : حفظة ، وَقِيلَ لِلنِّدِي يُكْثِرُ الصَّحكَ : ضحكة . وَلَلْذِي يَضْحكُ النَّاسُ مِنْهُ صحكة . بالتَّخْفِيفِ (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك التمهيد (٦: ٣٢١ - ٣٢٣).

## (٤) باب ما جاء في المهاجرة

١٩٨٣ – مَالِكٌ عَنْ ابْن شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَزِيدَ اللَّيْفِيُّ ، عَنْ أَبِي أَيْ وَلَمْ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَيْ وَلَكُ بَالْأَنْ صَارِيٍّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ قَالَ : ولا يَحلُّ لِمُسْلِم أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْنَ ثَلاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقْيَانِ ، فَيُعْرِضُ هَذَا ، وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدأً بِالسَّلَامَ (١٠).

٣٩٠٠٤ – قَالَ ٱللوعُمَرَ : يُرْوَى فِي هَذَا الحَدِثِ : يَهْجُرُ ، وَيُهَاجِرُ ، وَالْمُهَاجَرَةُ تَكُونُ مِنْهُما ، وَالنَّهْيُ مُقْصُودٌ بِهِ إِلَيْهِمَا ، وَالإِعْرَاضُ أَنْ يَمِيلَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ، وَيُصِعَرِّدُهُ ، وَيُولِيهُ دَرِهُ .

٣٩٠٠٥ - قَالَ الشَّاعرُ:

إِذَا أَبْصَرَتْنِي أَعْرَضَتْ عَنِّي \*\*\* كَأَنَّ الشَّمْسَ مِنْ قِبَلِي تَلُورُ

٣٩٠٠٦ – وَفِي الحَدِيثِ رُحْصَةً فِي هَجْرِالْمُسْلِمِ لأخيهِ مَا دُونَ النَّلاثِ، كَأَنَّهُ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ – تَرْكَ لِلقَائِهِ حَتَّى تَزُولَ عَنْهُ ثورة غَضَيِهِ ، أو نَحو هَذَا ، وَالفَضْلُ فِي ذَلِكَ للْمُبْدَأُ بالسَّلام .

٣٩٠٠٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ﴿ التَّمهيذِ ﴾ حَدِيثًا مُسْنَدًا ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةُ بْنِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ: ٩٠٦ – ٩٠٧ ، ورواية أبي مصعب (١٨٩٣) والحديث في التمهيك (١٠: ١٤٥) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأدب (٢٠٧٧) باب و الهجرة ، ، ومسلم في البر والصلة – باب و تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي ، ،وأبو داود في الأدب (٤٩١١) باب و فيمن يهجر أخاه المسلم ، ، والإمام أحمد (٥: ٤٢٢) .

سَهْلِ بْنِ حنيف ِ ، عَنِ النبيُّ ﷺ ، أنَّهُ قَالَ : ﴿ أُولَى النَّاسِ بِاللَّهِ ( عَزَّ وجلُّ مَنْ بَدَاهُمْ بِالسَّلامِ،(١) .

٣٩٠٠٨ - وَهَذَا يحْتَملُ مِنَ اللَّهَاحِرِينَ ومنْ غَيرْهُمْ .

٣٩٠٠٩ - وَذَكَرُنَا هَنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ أَيِي هُرِيَّرَةَ ، عَنِ النبيِّ عَلَيْهَ ، أَنَّهُ قَالَ : ولا يَحلُّ لِمؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرُ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاثِ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاثٌ فَلَقِيهُ ، فَلَيْسلَمْ عَلَيْه ، فَلِيْسلَمْ عَلَيْه ، فَإِنْ دَدَّ عَلَيْهِ السَّلَمَ ، فَقَد النُشَرَكَ فِي الأُجْرِ ، وَإِنْ لَمْ يُردِّ ، فَقَدْ بَاءَ بِالإِنْمِ [ زاد أحمد] (") وَخَرَجَ لَسُلَمُ مِنَ الهجْرة ) .

١٦٨٤ - مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 عَلَّى قَالَ : « لا تَبَاغَضُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَلا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ،
 وَلا يَبِحَلُّ لُمُسْلُم أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاث لَيَالٍ» .

قَالَ مَالِكٌ : لا أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلا الإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيكَ الْمُسِلْمِ ، فَتُدْبِرَ عَنْهُ بَوَجُهُكَ .

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱: ۱۶٦).

 <sup>(</sup>٢) هو أحمدين سعيد السَّرَخسِيُّ ، شيخُ أبي داود أحد الثقات الأثبات انظر تهذيب التهذيب (١: ٣٦)
 ٣١ - ٣١) زدنا عبارة (زاد أحمد) من التمهيد (١٠: ١٤٦) وهي ثابته أيضًا في سنن أبي داود والحديث رواه أبوداود في الأدب ح ( ٤٩١٦) ، باب فيمن يهجر أنحاه المسلم (٤: ٣١٩) .

<sup>(</sup>٣) حديث أنس هذا في الموطأ : ٩٠٧ ، ورواية أبي مصحب (١٨٩٤) ، وهو في التعهيد (٢ : ١٨٥٠) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأدب (٢٠٧٦) باب و الهجرة، ومسلم في البر والمصلة والآداب : ٣٣ – (٢٠٥٩) في طبقة عبد الباتي ، باب و تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وأو داود في الأدب (٢٩٠٩) باب و فيمن يهجر أعاد المسلم » .

٣٩٠١٠ – كَذَا قَالَ يَحْيَى : يُهَاجِرُ ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ يَقُولُونَ : يَهْجُرُ .

٣٩٠١ - قَالَ أَبُو عُمَوَ: قَولُهُ: ﴿ لاَ تَبَاغَضُوا ﴾ نَهَيْ مُعْنَاهُ النَّدْبُ إلى رِيَاضَةِ النَّفْسِ عَلَى التَّحْبُ إلى لَكَادُ الْمَرْءُ يَفْبُ فَيْهَما نَفْسَهُ ﴾ لِقُولِ النَّفْسِ عَلَى اللَّهِ تعالى : ﴿ لَوَ الْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ يَشْهُم ﴾ [ الأنفال : ٣٣] وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :﴿ الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ ﴾ فَمَا تَعَارَفَ مِنْها الْتَلَفَ ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْها اخْتَلَفَ ﴾ (١).

٣٩٠١٢ – وَقَدْ تَقَدَمَ حَدِيثُ أَبِي السَّرْدَاءِ ؛ أَنَّ البغضةَ خَالِقَةٌ لِلدِّينِ؛ لأَنْهَا تُبْعَثُ عَلَى الغَيبةِ وَسَتْرِ المَحاسِنِ ، وَإِظْهارِ المَسَاوِئِ ، وَرَبَّها آلَتْ إِلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَلا مَعْصُومَ إِلا مَنْ عَصَمُهُ اللَّه ( تَعَالَى) .

٣٩٠١٣ – وأمَّا قُولُهُ : ﴿ فَلا تَحاسَدُوا ﴾ فَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ : لا يَحْسَدُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَلَى نِعْمَةٍ آتَاهُ اللَّهُ، وَلَيْسَأَلِ اللَّهُ مِنْ تَضْلِهِ .

٣٩٠١٤ – وَقَدْ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الحَسَدَ فِي الخَيْرِ ؛ فَقَالَ : و لا حَسَدَ إلا فِي التَّيْنِ ؛ رَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلِمًا – أَو قَالَ : حَمْهً - فَهُوَ يَقُومُ بِهِ لَيْلَهُ ، وَرَجُلَّ آتَاهُ اللَّهُ عَلِمًا – أَو قَالَ : حَمْهً - فَهُو يَقْضَى بِهَا وَيُعَلِّمُها (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في البر والصلة (٣٦٣٨) في طبعة عبد الباقي – باب الأرواح جنود مجندة، والإمام أحمد (٢ : ٢٩٥) ، وابن حبان في صحيحه (٦٦٢٨) ، والبخاري في الأدب المفرد (٤٠١)، وأبو داود في الأدب (٤٨٤٤)باب و من يؤمر أن يجالس ،

<sup>(</sup>۲) الحديث في التعهيد (۲: ۱۱۸ ، ۱۲۰)، وأخرجه البخاري في العلم (۲۳)باب الاغتباط في العلم، والبيهقي في والسنز) ۸۰/۸۰، وابن عبد البر في وجامع بيان العلم، ص ۱۶، عن سفيان بن عيينة :=

٣٩٠١٥ – هكَذا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النبيُّ عَلَى .

٣٩٠١٦ – وَرَوَى ابْنُ عُمْرَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا حَسَدَ إِلَا فِي الْتَثَيْنِ؟ رَجُلَّ آنَاهُ اللَّهُ القُرْآنَ ، فَهُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلَّ آنَاهُ اللَّهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِيُ (١ ).

٣٩٠١٧ – وَقَدْ ذَكَرُنَا الحَدِيثِينَ بِأَسَانِيدِهِمَا فِي ﴿ النَّمهِيدِ ﴾ وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنَّهُ وَلَا يَخَلُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيَّرُتُمْ ﴿ فَلا تَحَقَّقُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيَّرُتُمْ فَاللَّهُ وَكَالُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيَّرُتُمْ فَاسَتُوهُ وَكَالُوا ﴾ ﴿ فَاسَعُولُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيِّرُتُمْ فَاسَعُوا وَإِذَا فَلْنَتُمْ ﴾ فَاسَعُولُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيِّرُتُمْ فَاسَعُوا وَإِذَا فَلَا تَحْقَقُوا ﴾ وَإِذَا تَطَيِّرُتُمْ فَاسَعُوا وَإِذَا فَلَا تَحْقَقُوا ﴾ وإذا تَطَيِّرُتُمْ وَاللَّهُ وَمَلًا لَهُ مُؤْكِدًا وَاللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ النَّهِمُ اللَّهُ وَلَوْلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ النَّهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي النَّهِمُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>=</sup> عن إسماعيل بن أبي خالد،عن قيس بن أبي حازم ،عن ابن مسعود .

وأخرجه أحمد ( ۱ م ۳۵۸ ، ۳۵ ) و البخاري في الزكاة ۱٤٠٩ باب إنفاق المال في حقه ، وفي الأحكام ۱٤٠١ باب إنفاق المال في حقه ، وفي حالات حام ۱٤٠١ باب أجرمن قضى بالحكمة باب وما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله ، ومسلم في صلاة المسافرين : باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، وابن ماجه في الزهد ( ٢٠٨١) باب الحسد، والنسائي في العمل كما في ( التحقة ١/٣٤) بمن طرق ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، به . (١) الحديث في التمهيد ( ١٦ / ١١ ، ١١ ) وأخرجه الحميدي ( ١١) ) ، وابن أبي شيبة ١٠/٥٥ ، وابن أبي ضيبة ١٠/٥٥ ) وابن أبي ضيبة ما / ٢٥٠ ) وابن أبي ضيبة ما / ٢٥٠ ) وابن أبي ضيبة ما / ٢٥٠ ) في الترحيد ( ٢٠/٥ ) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، والنسائي في و فضائل القرآن في وابي المماري وابي المراد وابيهاي في والسنزي ١٨/١ والإمام أحمد ٢/٣ و ٨٨ وأخرجه البرداري ( ٢٠٥ ) ، في فضائل القرآن : باب اغتياط صاحب القرآن ، وأخرجه الترمذي ( ١٩٣٦) في المرد ؛ باب اغتياط صاحب القرآن ، وأخرجه الترمذي الحسائي في المرد ؛ باب ما جاء في الحسد

<sup>(</sup>٢) الحديث في التعهيد (٦ : ١٥٦)، قال المصنف : وروي عن النبي ﷺ بإسناد لا أحفظه في وقعي هذا أنه قال : وإذا حسدتم .. ) فذكر الحديث . وانظر رواية عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عقيب رواية مالك حديث أبي الزناد ( الحديث التالي في هذا الباب) وفيض القدير (٢٣٣٢).

٣٩٠١٨ - ويُقالُ: إِنَّ الحَسَدُ لا يكاديسُلُمْ مِنهُ أَحَدٌ ، فَمَنْ لَمْ يُحْمِلُهُ حَسَدُهُ عَلَى البَعْى ، لم يَضُرُهُ حَسَدُهُ .

٣٩٠١٩ - وَروينا عَنِ الحَسْنِ البَصْرِيُّ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ أَحدُ مِنْ وَلَدِ آدَمَ إِلا وَقَدْ خُلِقَ مَعَهُ الحَسَدُ، فَمَنْ لَمْ يُجَاوِزُهُ إِلَى الظَّلْمِ والبغي،لَمْ يَتِيعُهُ مِنْهُ مَنِيُّ .

٣٩٠٢٠ – وَقَدْ أَنْسَمَنَا هَذَا المَّنَى بِالآثارِ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَمَّ الْحَسَدِ وَقَضْلُ مَنْ أَمْ يَحْسِدِ النَّاسِ، فِي بَابِ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ أَنْسِ، فِي 3 التَّمهيدة (١) .

٣٩٠٢١ – وَاَمَّا قَولُهُ : ﴿ وَلَا تَدَائِرُوا ﴾ : فَقَدْ مَضَى تَفْسِيرُهُ لِمَالِكِ وَغَيْرِهِ ، فِي هَذَا البَابِ .

٣٩٠٢٧ - وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ وَلَا يَعِلُّ لِنَمْسُلِمِ أَنْ يَهُجْرَ ، أَو يُهَاجِرَاخَاهُ ﴾ فَهُو عِنْدِي مَخْصُوصٌ أَيْضًا بِحَدِيثِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ ؛ إِذْ أَمْرَ النَّبِيُ ﷺ أَصْحَابُهُ أَنْ يَهجُرُهُ ، وَيَقطَعُوا الكَلامَ عَنْهُ ، وَالسَّلامَ عَلَيْهِ ؛ لِما أَحْدَثُهُ فِي تَخَلَّفِهِ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُو قَادِرٌ عَلَى الغَرْوِ .

٣٩٠٢٣ – وَقَدْ جَمَّلَ بَعْضُ أَهَلِ العِلْمِ حَديثَ كَعْمِهِ هَذَا أَصْلاً فِي هجْرانِ أَهْلِ البِدَع وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يرْضَ.

٣٩٠٢٤ – وَالَّذِي عِنْدِي ؛ أَنَّ مَنْ حُشِيَ مِنْ مُجَالَسَتِهِ وَمَكَالَمَتِهِ الضَّرُرُ في الدِينِ أُو فِي الدُّنْيا، وَالزَّيادةُ فِي العَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ ، فَهِجْراًنَهُ وَالْبُعْدُ عَنْهُ خَيْرٌ مِنْ قُرْهِ ؛ لأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (٦: ١١٥ – ١٢٨).

يَحْفَظُ عَلَيْكَ زَلَاتِكَ ، وَيُمارِيكَ فِي صَوَابِكَ ، وَلَا تَسَلَّمُ مِنْ سُوءِ عَلَقِيَمِخُلُطَّتِهِ وَرُبُّ صَرْمِ (') جَمِيلِ خَيْرٌ مِنْ مُخَالِطَةٍ مُؤذيةٍ .

٣٩٠٢٥ – وَذَكَر ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَقَدْ قَطَعَ الهجْرَةَ

٣٩٠٢٦ – وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الأَثْرَمُ : قُلْتُ لأَحْمَدُ بْنِ حَنْبِلِ : إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ ، هَلْ يُجْرِثُهُ مِنْ ذَلِكَ سَلامُهُ ؟ قَالَ : يُنظُرُ إِلى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلِ الْمُصَارَمَةِ، فَلا يُخْرِجُهُ مِنَ الهَجْرَانِ إِلاَ بِالعَوْدَةَ إِلى مَا كَانَ عَلَيْهِ ﴿ وَلا يَخْرِجُهُ مِنَ الهَجْرَةِ إِلا سَلامٌ لَيْسَ مَعَهُ 

[عراضُ وَلا إِدْبَارٌ .

٣٩٠٢٧ – قَالَ ٱلبُوعُمَوَ : قَدْرُويَ عَنْ مَالِكِ ٱيْضًا هَذَا الْمَدْى ، وَالآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ تَشْهَدُ لِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَدْ تَقَدَّتُ .

<sup>(</sup>١) الصُّرم: الهِجرانُ والقَطِيعَةُ . انظر اللسان (م: صرم) ص ( ٢٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٧٠ - ٩٠٨ والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٩٥) ، والموطأ برواية محمد بن الحسن(٩٦٨) ، والحديث في التعهيد (١٩:١٨) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأدب (٢٠٦٦) باب ﴿ يا أَبِها الذِين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن ﴾ ، ومسلم في البر والصلة : =

٣٩٠٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَو : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ معمر ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً ، قَالَ ، وَ الطَّنْ ، وَالطَّنْ ، وَلا تَرْجِعْ ، وَإِذَا ظَنْنْتَ ، فَلا تَرْجِعْ ، وَإِذَا ظَنْنْتَ ،

٣٩٠٢٩ – وَروينا عَنْ سُفْيانَ النَّورِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ :الظُّنُّ ظَنَّانِ ؛ ظَنَّ فِيهِ إِنْمٌ ، وَظَنَّ لَيْسَ فِيهِ إِنْمٌ ؛ فَالظَّنُّ الَّذِي فِيهِ الإِنْمُ مَا يتكلَّمُ بِهِ ، وَالظَّنُّ الَّذِي لا إِنْمَ فِيهِ ، مَا كَمْ يتكلمُ .

٣٩٠٣ - وَرَوَى أَشْهُبُ ، عَنْ نَافع ِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ قَالَ : لا يَحِلُّ لامْرِئ مُسْلِم سَمَعَ مِنْ أَخِيهِ كَلِمَةً أَنْ يَظَنَّ بِهَا سُوءًا وَهُوَ يَجِدُ لَهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الخَيْرِ مَصْدُرَالاً .

٣٩٠٣١ – وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَسَّسُوا ﴾ [ فَقِيلَ]<sup>(٢)</sup> : مَعْنَى التَّجسس ، وَمَعْنى التَّحسس سَواءً ، أَو قَرِيبٌ مِنَ السَّوَاءِ .

٣٩٠٣٧ - وَرَوى ابْنُ أَبِي نجِيحٍ ، عَنْ مُجاهد، فِي قُولِ اللَّهِ عِزْ وَجَلَّ : ﴿ وَلا تَجَسُّسُوا ﴾ [ الحجرات : ١٦] قَالَ : خُذُوا مَا ظَهَرَ، وَدَعُوا مَا سَتَرَ اللَّهُ ( عَزُّوجلً.

<sup>=</sup> ٢٨ - (٢٥٦٣) في طبعة عبد الباقي – باب : تحريم الظن والتجسس .. ، وأبو داود في الأدب (٤٩١٧) ، باب في الظن والإمام أحمد (٢ - ٤٦٥ : ١٩٥) .

<sup>(</sup>١) انظر ما مضى في التمهيد (١ . ٢٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س) .

٣٩٠٣٣ – وَرَوى هشيمٌ ، عَنْ مُجاهدِ ، عَنِ الشَّعِيّ ، قالَ : فَقَدَ عُمَرُ بُنُ السَّعِيّ ، قالَ : فَقَدَ عُمَرُ بُنُ الْحَلَاقِ ، وَالْمَرَاتُهُ تَنَاوِلُهُ قَدَاحًا فِيهِ شَيْءً ، فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا الَّذِي حَبَسَهُ عَنَّا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحمنِ : وَمَا يُنُولِكُ مَا فِي القَدَح ؟ قالَ عمرُ: أتخافُ أَنْ يكُونَ هَذَا مِنَ النَّجَسُّرِ ؟ قَالَ عَبْدُالرَّحمنِ : بَلْ هُوَ التَّجسُسُ ، قَالَ : فَمَا التَّوبَةُ مِنْ هَذَا ؟ قَالَ : أَنْ لا يكُونَ فِي فَلْكِ عَبْدُ الرَّحمنِ فَيْ الْمَدِي فَيْءَ أَبَدًا .

٣٩٠٣٤ – وَرَوَى الأَعمشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ: أَتِي ابْنُ مَسْعُود . فَقِيلَ لَهُ : هَذَا فَلانَّ تَقْطُرُ كَيْتَهُ خَمْرًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ النَّجَسُّسِ ، وَلَكُنْ إِنْ يَظْهَرَ لَنَا هَنَيْ ، تَأْخُذُهُ به .

٣٩٠٣٥ – وُروينا مِنْ حَديث مُعَاوِيَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ( إِن اتَّبَعْتَ عَوْرات النَّاس ، أَفَسَدَتُهُمْ ، أَو كَدْتَ أَنْ تُفْسَدُهُمْ » .

٣٩٠٣٦ - وَقَالَ أَبُو الدُّردَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَها مُعاوِيَةُ ، فَنَفَعَهُ اللَّهُ بِها(١) .

٣٩٠٣٧ - وَمِنْ حَدِيثِ المُقْدَامِ مِنْ مَعْدِي كَرِب، وَحَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَا أَنْ النَّبِيّ . أَنَّهُ قَالَ : و إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيّةَ فِي النَّاسِ ، أَفْسَدُهُمْ ، ") .

٣٩٠٣٨ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي ( التَّمهيدِ) .

 <sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (١٨: ٣٣:) ، وأخرجه أبو داود في الأدب (٤٨٨٨) باب في النهي عن التجسس (٤: ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٨ : ٢٤) .

١٦٨٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْفِلُّ . وَتَهَادُواْ تَحَابُوا ، وَتَذْهَبِ النَّيْ . وَتَهَادُواْ تَحَابُوا ، وَتَذْهَبِ النَّهِ حَنَّاءُ (١).
 النَّمْتَاءُ (١).

٣٩٠٣٩ – قَالَ أَبُو عُمَو : فِي الْصَافَحَةِ أَحَادِيثٌ حِسَانٌ ، ذَكَرُنَا كَثِيرًا مِنْها فِي والتَّمهيد ، منها :

٣٩٠٤٠ – مَا حدَّتنا خَلَفُ بْنُ قاسمٍ ، قَالَ : حدَّتني أَبُو طالبٍ مُحمدُ بْنُ وَسَمِ ، وَالَ : حدَّتني أَبُو طالبٍ مُحمدُ بْنُ رَحمًا و ، قَالَ : حدَّتني آبُو طالبٍ مُحمدُ بْنِ حَمَّاو ، قَالَ : حدَّتني آلمَ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، إِياس ، قَالَ : حدَّتني سُلِيمان بْنُ حِيانَ ، قالَ حدَّتني الأجلحُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ البَراءِ ، قَالَ : حدَّتني اللهِ عَلَيْهُ و مَا مِنْ مُسْلِمْيْنِ بَلْتَقْيَانِ ، فَيَتَصَافَحانِ ، إلا غُبْرَ لَهُمَا قَبْلُ أَنْ يَفْتَوَقَاهِ (٧) .

٣٩٠٤١ – وَرُوينا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْهُمْ كَانُوا إِذَا الْتَقُوا تَصافَحُوا .

٣٩٠٤٢ - وَقَالَ الأُسْوَدُ، وَعَلْقَمَةُ : مِنْ تَمامِ التَّحِيَّةِ الْمُصَافَحَةُ .

٣٩٠٤٣ - وَسُئِلَ الحَسَنُ البصريُّ ، عَنِ المُصافَحةِ ، فَقَالَ : تزيدُ فِي المَودَّةِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ ٩٠٨ ، ورواية أبي مصعب (١٨٩٦) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في الأدب (۲۱۲) باب في المصافحة ، والترمذي في الاستفادا (۲۲۱)، باب و ما جاء في المصافحة وابن ماجه في الأدب (۲۷۰۳) باب و المصافحة، ، وفي إستاده : الأجلح واسمه يحيى ، وثقة ابن معين ، وضعفه غيره .

٣٩٠٤٤ – وَرَوَى ابنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كُرِهِ الْمُصَافَحَةُ وَالْمُعَانَقَةُ .

٣٩٠٤٥ – وكَانَ سَحنونُ يَرْوِي هَذِهِ الرَّوَايَةَ ، وَيَلْهَبُ إِلِيْهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ خِلافُ ذَلِكَ مِنْ جَوَازِ الْمُصَافَحَةِ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَنَّى و الْمُوطَّا . .

٣٩٠٤٦ – وَعَلَى جَوازِالْمُصَافَحَةِ جَمَاعَةُ العُلماءِ مِنَ السَّلْفِ وَالحَلَفِ مَا أَعْلَمُ يَنْهُم فِي ذَلِكَ خِلاقًا ، إلامَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَلا يَصِحُّ عَنْ مَالِكٍ إلا كَرَاهة الاَلْتِزامِ والْمَالَقَة ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ عَمَل النَّاسِ عِنْدُهُمْ ، وَأَمَّا الْمُعَافَّدَةُ فَلا .

٣٩٠٤٧ – وَأَمَّا الغلُّ فَهُوَ العَدَاوَةُ وَالحِقْدُ .

٣٩٠٤٨ - وَأَمَّا قُولُهُ عَلَيهِ السَّلامُ : ﴿ تَهَادُواْ تَحابُوا ﴾ فَقَدْ رُوي مُسنَّدًا .

٣٩٠٤٩ – حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمٌ، قَالَ : حدَّثني أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِلَ ، زهيرِ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ بكر الحضرميُّ ، قَالَ : حدَّثني ضمامُ بْنُ إِسْمَاعِلَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ وردانَ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ تَهَادَوْاْ تَحابُوا﴾(١) .

. ٣٩٠٥ - وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (٢)، عَنْ ضمامٍ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلُهُ .

٣٩٠٥١ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فَى ﴿ التَّمهيدِ ﴾ آثارًا فِي هذا المَّنْي كَثِيرةً جدًّا ، وَفِي

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٢: ٤٠٥).

 <sup>(</sup>٢) في (ك): ابن بكير ، وكلاهما صحيح ؛ لأن يونس بن بكير يكنى أبا بكر ، ويقال أبو بكير أيضًا ، انظر تهذيب التهذيب (١١ : ٣٤٤).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَسُوةُ الحَسَنَةُ ، كَانَ يُهِدِي إِلَى أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَانَ يَقَلُ الهَدَيَّةَ وَثَبِيْبُ عَلَيْهَا ، وَقَالَ ﷺ : ﴿ لَو أَهْدِي إِلَيَّ كَرَاعٌ ، لَقَبِلْتُ ، وَلَو دُعِيتُ إِلَى فِرَاعٍ لِأَجْبَتُ (١).

٣٩٠٥٢ – فَالهَدِيَّةُ بِما وَصَفْنَا مَنَّةً ،إلا أَنَّها غَيْرُ وَاجِيَّةٍ ؛ لأَنَّ العِلَّةَ فِيها اسْتِجْلابُ المَوَّدَةِ ، وَسَلُّ سَخِيمَةِ<sup>(٢)</sup> الصَّدرِ وَوَجِدهِ وَحِقْدِهِ وَغَلِّهِ لِتَعُودَ العَدَاوَةُ مَحَجُّةُ (المِغْضَةُ مَرَدَّةً .

٣٩٠٥٣ – وَهَذَا مِمَّا تَكَادُ الفَطَرَةُ تَشْهَدُ بِهِ ؟ لأَنَّ النَّفُوسَ جُبِلَتْ عَلَيْهِ .

١٦٨٧ – مَالِكٌ ، عَنْ سُهيْل بْنِ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ؟
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُهَ قَالَ: ٥ تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الإِنْتَيْنِ وَيَوْمُ الْخَميس، فَيُغْفُرُ
لِكُلُّ عَبْدٍ مُسْلِم لايُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إلا رَجُلا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَنَاءُ ،
فَيْقَالُ أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْظِرُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحًا، أَنْ إِلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلِيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْنَ أَيْهِ إِلَيْهِ أَنْهِ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلِي أَلِيهِ إِلْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ أَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْهِ أَنْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَنْهِ أَلِي أَلِي أَلِي عِلْهِ أَلِي أَلْهِ أَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٣ : ٢٤٤ ، ٤٧٩ ، ٤٨١ ، ٥١٣) ، والبخاري في الهية : (١٥٧ ه) باب القليل من الهية ، والنساني في الوليمة من سننه الكبرى على ما في تحقة الأثمراف (١٠ : ٨٣) والسيهتي في السنن (٣ : ١٦٩) .

<sup>(</sup>٢) السُّخِيمةُ :الحِقْدُ والضغينة . انظرا للسان (م .سخم ) ص ( ١٩٦٤) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٠٩ - ٩٠٩ ، والموطأورواية أي مصحب (١٨٩٧) ومن طريق مالك أخرجه مسلم في البر والصلة – باب النهي عن الشحناء والتهاجر، والترمذي في الصوم (٧٤٧) باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والحيس ، وابن ماجه في الصيام (١٧٤٠) ، ياب صيام يوم الاثنين والحميس، والإمام أحمد (٢ : ٣٦٨) .

١٦٨٨ – مَالِكُ ، عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مَرِيَم ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : تُعرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعةٍ مَرَّتَيْنِ ؛ يَوْمُ الإِنْشِنِ وَيَوْمُ الْإِنْشِنِ ، وَيَوْمُ الْإِنْشِنِ ، وَيَوْمُ الْإِنْشِنِ ، وَيَوْمُ الْإِنْشِنِ ، وَيَوْمَ الْإِنْشِنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، فَيْقَالُ الرِّكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيغًا (ا) .

٣٩٠٥٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ سُهَيْلٍ مُسْنَدٌ صَحِيعٌ حَسَنٌ ، وَفِيهِ فَضْلٌ كَبِيرُ لِهُومِ الإِنْتَيْنِ وَالْحَبِسِ ؛ لِمَا يَفْتَحُ اللَّهُ فِيهِما مِنَ الرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ ، واَلَمْفُورُ لِلنُّوبِهِمْ .

٣٩.٥٥ – وقَدْ ذَكَرُنَا فِي كِتَابِ الصَّيَّامِ مَا جَاءَ فِي أَبُوابِ الجَنَّةِ وَعدتِها ، وذَكَرْنا فِي كِتَابِ الصَّلاةِ الآثارَ النَّالَةَ عَنِ النَّبِيُّ ﷺ ، أَنَّا مَخْلُوقَةٌ بَعْدُ .

٣٩٠٥٦ – وَفِي قُولِ اللَّهِ (عزَّ وجلَّ) : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَنْفِرُ أَنْ يُشْرُكَ بِهِ وَيَنْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَّشَاءُ ﴾ [ النساء : ٤٨] .

٣٩٠٥٧ – وَإِجْمَاعُ عُلماءِ المُسْلِمِينَ ؛ عَلَى أَنَّهُ مُحكمٌ ، لا يَجُوزُ النَّسْخُ عَلَيهِ عَلَى مَا يغْنَى عَنِ الاستِدلال بِأخْبَارِ الآحَادِ فِي مَعْناه .

٣٩٠٥٨ – وَنِيهِ تَعْظِيمُ ذَنْبِ الْمُهاجَرَةِ وَالعَلَاوَةِ وَالشَّحْنَاءِ لأَهْلِ الإِيمانِ ، وهُمُ الَّذِينَ يَأْمَنُهُم النَّاسُ عَلَى دِمَاتِهِمَ وَآمُوالِهِم وَأَعْرَاضِهِم ، المُصَدَّقُونَ يُوعَدِ اللَّهِ وَوَعِيدِهِ ، المُجتَنبُونَ لِكَبَارِ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشِ .

٩ ٥ . ٣٩ – وَالعَبْدُ الْمُسْلِمُ مَنْ وَصَفَنَا حَالَهُ ، وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ؟

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٠٩ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٩٨) والتمهيد (١٣ : ١٩٨) وهو مكرر ما قبله .

فَهَوُّلَاءِ لا يَحِلُّ لاَّحَدِ أَنْ يَهْجُرَهُم، وَلا أَنْ يَنَفَضَهُمْ ، بَلِ مَحَيَّتُهُم دينٌ ، وَمُوالاَتُهُمْ زِيَادَةٌ فِي الإِيمان ، وَاليَّمِين .

٣٩٠٦٠ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الذُّنُوبَ بَيْنَ العِبَادِ ؛ إِذَا تَسَاقَطُوها وَغَفَرَها بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ عَمَّا لَوْمَهُ مِنْها ،سَقَطَتِ الطَّالِنَّةُ مِنَ اللَّهِ - عَزَّ وجلَّ - بِدَلِيل ِ قَوْلِهِ ﷺ فِي هَذَا الحَدِيث : ﴿ حَتَّى يَصْطَلِحًا، فَإِذَا السَّلَحَا، غُفَرَ لَهُمَا ﴾ .

٣٩٠٦١ – وَٱمَّا حَدِيثُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مريمَ [ وَهُوَ مَوْقُوفٌ عِنْدَ جُمْهُورِ رُوَاةٍ والمُوطَّانُ .

٣٩٠٦٢ – وَقَدْ رَوَاهُ ابنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكِ ،عَنْ مُسْلِم بْنِ أَبِي مِرِيمَ] (١) عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مُسْلَدًا ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لأَنَّهُ لا يُقَالُ مِثْلُهُ بِالرَّامِي ، وَلا يُدْرِكُ بِالقِياسِ .

٣٩٠٦٣ – وَقَدْ ذَكَرُنَا الطُّرُقَ عَنِ ابْنِ وَهُب ، بِما وَصَفْنا فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾(٢) .

٣٩٠٦٤ – وَالقَوْلُ فِي مَعْنَاهُ كَالَقَوْلِ فِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ .

٣٩٠٦٥ – وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ : ﴿ أَوِ ارْكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيثًا ﴾ . فقيل : ﴿ ارْكُوا ﴾ مُعْنَاهُ اتْرُكُوا . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ أَخْرُوا هَذَيْنِ ، يُقالُ : وخَرَ وأَنظر هَذَا ، وأرج هَذَا ،

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۳: ۱۹۸ – ۱۹۹).

وَأَرْكِ هَٰذَا . كُلُّ ذَلِكَ بِمَعْنَى واحِدٍ .

٣٩٠٦٦ – وَأَمَّا قَوْلُهُ : ﴿ حَتَّى يَفِيقًا ﴾ ، فمعناه حَتَّى يَرْجِمَا إِلَى مَا عَلَيْهِ أَهْلُ المُؤَاخَاةِ وَالـمُصَافَاةِ مِنَ الأَخِلاّءِ وَالأُولِيَاءِ، عَلَى مَا كَانَا عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقهَاجَرَا

٣٩٠٦٧ – وَالفَيْءُ الرَّجُوعُ وَالْمَرَاجَعَةُ ؛ قَالَ اللَّهُ ( عَزَّ وَجَلَّ ) : ﴿ فَقَاتِلُوا الَّبِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [ الحجرات : ٩ ] وَقَالَ فِي الَّذِينِ يَأْلُونَ مِنْ نُسَائِعِمْ : ﴿ فَإِنْ فَاجُوا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٢٦] أي رَجَعُوا إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ وَطْءً أَزْوَاجِهِمْ، وَحَنْوا أَنْفُسَهِم فِي أَيْمَانِهِم .

سائناا ڪِاڻِ – هِيَ

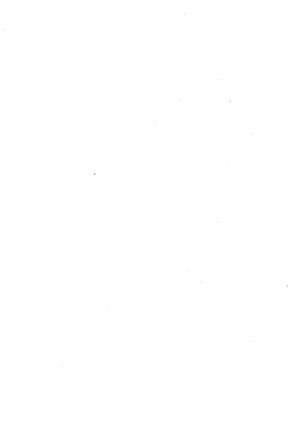

# بِشِهْ لِسُّهُ الْجُزَالِ فَهُمَّانِ

# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً (١) باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها

17٨٩ - مَالِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَادِيُّ ؟ لَنَّهُ قَالَ : غَرَجَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارِ. قَالَ جَايِرْ : فَبَيْنَا أَنَا نَالِاً تَعْتَى مَعْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّهِ هَلُمُ إِلَى الظَّلِّ. قَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَم

<sup>(</sup>١) الغرارة : شبه العدل .

<sup>(</sup>٢) جرو قثاء :صغارالقثاء .

<sup>(</sup>۱) حجرو فتناء :صعارالفتاء . (۳) يوعمي ظهرنا : دوابنا .

<sup>(</sup>٤) البرد : الثوب المخطط .

<sup>(</sup>٥) **العيبة** : مستودع الثياب .

فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا ، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ﴿ مَالَهُ ۗ ﴿ ضَرَبَ اللَّهِ ، اللَّهِ عَنْقَهُ ۗ أَنْ اللَّهِ ، اللَّهِ ، اللَّهِ ، أَنْ رَسُولُ اللَّهِ ، فَيَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْهَ : ﴿ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : قَالَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : قَالَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ الرَّجُلُ : قَالَ فَقُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،

٣٩٠٦٨ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : قَدْ ذَكَرَنَّا فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ الشَّوَاهِدَ عَلَى سَماعٍ زَبْدِ ابْنِ أَسْلَمَ مِنْ جَابِرِ '') .

٣٩٠٦٩ - وَذَكَرُنَا مَا فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي الآدَابِ ، مِنْها :

٣٩٠٧٠ - أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ التَّجَمَّلَ بِالنِّيابِ لِمَنْ قَدرَ عَلَيْها .

٣٩٠٧١ – حدَّثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْد الرَّحمنِ القرشيُّ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ العباسِ الحلبيُّ ، قَالَ : حدَّثني عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الحميدِ الغضائريُّ، قَالَ : حدَّثني سُفْيانُ

<sup>(</sup>١) ماله : يلبس الخلقين مع تيسر الجديدين .

<sup>(</sup>٢) **ضرب الله عنقه :** همي كلمة تقولها العرب عند إنكار الأمر ، ولا تريد بها الدعاء على من يقال له ذلك .

<sup>(</sup>٣) الموطأ ٩١٠ - ٩١١ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٨٩٩) والتمهيد (٣٠ : ٢٥١) ، ومن طريق مالك أخرجه ابن حبان (٤٤١٨) والبزار (٢٩٦٣) ، والحاكم (٤ :١٨٣٣) .

وأخرجه الحاكم أيضًا في (٤ : ١٨٣)من طريق هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن جابز ، وصححه على فسرط مسلم .

وذكره الهيشمي في ٥ مجمع الزوائد ٥ (٥ : ١٣٤) ، وقال : رواه البزار بأسانيد ، ورجال أحدهما رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٣ : ٢٥١) .

ابنُ وَكِيمٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبِي ، عَنْ أَشَعْتُ ، عَنْ بَكُو ِ المزنيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النبيُّ ﷺ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نَعْمَدِهِ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ (١) .

٣٩٠٧٢ – حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالَ : حدَّثني قاسِمُ بْنُ أَصْبِغْمِ ، قَالَ : حدَّثني قاسِمُ بْنُ أَصْبِغْمِ ، قَالَ : حدَّثني أَحْدَدُ بْنُ زَهِيرٍ ، قالَ : حدَّثني مُسلِّمٌ، قَالَ : حدَّثني أَعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِلَّهُ أَتِى النَّبِيُّ ﷺ قَقَلَ إِلَى الْحُوصِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ أَتِى النَّبِيُّ ﷺ وَهُو قَسْنِكُ الهَبَيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هُولُ لَكَ مَالٌ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ أَي المَالِ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ أَي المَالِ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ أَي المَالِ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ كُلُّ المَالِ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ أَي المَالِ ؟ ﴾ قَالَ : مِنْ أَيْلُ ، وَالرَّقِيقِ . قَالَ : هِ فِنْ النَّهِ مُنْ النَّهِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْكَ ١٠٠٨.

### \* \* \*

١٩٩٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لأحِبُّ أَنْ أَنظُرَ إلى الْقَارِئُ أَيْضُ النَّيَابِ ٣٠.

٣٩٠٧٣ – قَالَ أَبُو عُمَوَ :القَارئُ هَاهنّا العَابِدُ الزَّاهِدُ النَّقَشَفُ ، وَالقُرَّاءُ عِنْدُهُم العَبَّادُ وَالعَلَمَاءُ ، ولِهَذَا كَانَ يُقالُ للخَوَارِجِ قَبْلَ خُرُوجِهِم القُرَّاءُ ؛ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ العَبَادُة وَالاجْنِهاد .

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد (٢ : ١٨٦) ، والترمذي في الأدب (٢٨١٩)، باب ما جاء إن الله يعب إن يرى أثر نعمته على عبده ، والحاكم في المستدرك (٤ : ١٣٥) ، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه اللهبي .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٣ : ٤٧٣).

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩١١ ، ورواية أبي مصعب (٩٩٠ ) .

٣٩٠٧٤ – وَمِنْ ذَلِكَ أَلِضًا قَوْلُهِم : مَنْ لَمْ يَتَفَيًّا ، لَمْ يُحسَنْ يَتَفَرًّا أَي يَتَعَبُّدُ وَيَوْهَدُ فِي الدَّنْيا ؛ فَقُولُ عُمَرَ – رضي الله عنه – في هَذَا الحَدِيثِ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الرَّهَدَ فِي الدَّنْيا وَالعِبَادَةُ لَيْسَ بِلِماسِ الحشنِ الوسخِ مِنَ النَّيَابِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعالَى جَمِيلٌ يُحبُّ الجَمالَ ، وَفِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الأسْرَةُ الحَسنَةُ .

٣٩.٧٥ – حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ قَالَ : حدَّثني قاسمٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ عَبْدِ السَّلام ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ جَمَّادِ ، قَالَ : حدَّثني يَحَيى بْنُ حَمَّادِ ، قَالَ : حدَّثني شُعْبَةُ ، قَالَ : حدَّثني أَبانُ بْنُ تَعْلَبٍ ، عَنْ إِبْراهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كَبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، وَلا يَدْخُلُ النَّارَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ ذَرَّةٍ مِنْ اللّهِ جَمِلًا يُحبُّ أَنْ مَنْ كَانَ فِي قَلْهِ ذَرَّةٍ مِنْ اللّه جَمِيلًا يُحبُّ

٣٩٠٧٦ – حدَّثني خَلَفُ بْنُ قاسمٍ، قَالَ : حدَّثني أَحمَدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ إِسْحَاق، وَيَحْتَى بْنُ الربيعِ بْنِ مُحمدٍ ، وحدَّثني وَهْبُ بْنُ مُحَدِّ بْنِ مُحمدٍ ، وَعَبْدُالوَارِثِ ابْنُ سُفْيانَ ، قَالا : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغٍ ، قَالَ : حدَّثني أَبُو الزنباعِ روحُ بْنُ الفرجِ القطانُ ، قَالَ : حدَّثني سَعِيدُ بْنُ كثيرٍ بْنِ عفيرٍ ، وَعَبْدُ العَرِيزِ بْنُ يَحْسَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في الإيمان : ۱۶۸ –(۹۱) في طبعة عبد الباقي باب و تحريم الكبر وبيانه و وأبو داود في اللباس (۲۰۹۱) باب و ما جاء في الكبر ¢ والترمذي في البر والصلة (۱۹۹۸) باب ماجاء في الكبر ¢ وابن ماجه في الزهد (۲۷۳) في باب و البراءة من الكبر ¢ ، وابن أبي شبية في المصنف (۹٪) ۸۹)، والإمام أحمد (۲ ۲۱٪ ۲۱۶).

المدنيُّ، قالا: حدَّشي مَالِكُ بْنِ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ إِسْمَاعِلَ بْنِ مُحمدِ بْنِ ثَالِتِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ ثَالِتِ بْنِ قَسْمٍ بْنِ شَمَاسٍ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ حَشْيَتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكُتُ ، قَالَ : فِيمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَنْهَانَا أَنْ نَحبُّ أَنْ نُحمدَ بِما لَمْ تَفْمَلُ ، أَنْ كُونَ قَدْ هَلَيْ أَلَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ يَهْانَا أَنْ نَحبُّ الحَمَالَ ، وَنَهانَا اللَّهُ عَرْ وَجلَّ – عَنِ الحَيْلاءِ ، وَأَنا امْرُوَّ أُحبُّ الجَمَالَ ، وَنَهانَا اللَّهُ أَنْ نَرْفَعَ أَصُواتَنا ، قَوْقَ صَوْتِكَ ، وَأَنا أَمْرُوَّ جَهُرُ الصَّوْتِ ، فَقَالَ لُهُ النبيَّ وَنَهَى أَنْ تَعِيشَ حَمِيدًا ، وَتَقْتَلُ شَهِيدًا ، وَتَدَخُلَ المَبْقَهُ ١٠) . المَنْقَهُ ١٤) . المَنْقَهُ ١٤) . المَنْقَهُ ١٠) .

٣٩٠٧٧ – زَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ ، قَالَ مَالِكٌ : فَقُتِلَ يَوْمَ اليَّمامَةِ .

٣٩،٧٨ – وَرَوِينَا أَنَّ عُمْرَ بَنَ الحَطَّابِ ، رَأَى عَلَيه رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَوَيًّا غسِيلًا ، فَقَالَ لَهُ : ﴿ أَجَدِيدٌ تُوبِّكَ هَذَا لَمْ غَسِيلٌ ؟ ﴾ فقالَ لَهُ : غسِيلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْبَسْ جَدِيدًا ، وَعِشْ حَبِيدًا ، وَتَمُوتُ شَهِيدًا ، وَيَعْطِيكَ اللَّهُ قُرَّةً عُيْنَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةُ (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢ :٥٥٥)، والطيراني (١٣٦٧ ، ١٣١٤ ، ١٣١٦)، والحاكم في المستدرك (٣ : ٣٣٤) ، وذكره الهيشمي في 3 مجمع الزوائد ، (٩ : ٣٢١)، وقال : أبو ثابت بن قيس بن شماس : لم أعرفه ... والظاهر أنه صحابي .. ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٣) ، والإمام أحمد (٣ : ٨٥-٨٨) والنسائي في اليوم والليلة (٢١١) ، وابن ماجه في اللباس (٣٥٥٨) بابو ما يقول الرجل إذا ليس ثوباً جديداً ، ، وصححه ابن حيان (٢٨٩٧) .

1۲۹۱ – مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأُوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ(١) .

٣٩٠٧٩ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَذَا الخَيْرُ عَنْ عُمَرَ إِنَّمَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ ، رَواهُ معمرٌ ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ إِلَى النِّيِّ عَظِّهُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْصَلِّي الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ ؟ قَالَ : ﴿ أَو كُلُكُمْ يَجِدُ ثُولِينٍ ؟ ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمْنِ عُمْرٌ ، قَامَ إِلَيْهِ [ رَجُلُ اللَّهَ عَلَى عُمْرُ : ﴿ إِذَا وَاسِمُ اللَّهِ عَلَىكُمْ ، وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ عُمْرُ : ﴿ إِذَا وَاسِمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأُوسِمُ وَالْعِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، .

٣٩٠٨٠ – جَمَعَ رَجُلٌّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، فَصَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارِ وَرِدَاءٍ ، فِي إِزارٍ وَقَمِيصٍ ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِي سَرَاوِيل وَقَميصٍ ، قَالَ وَٱحْسُبُهُ قَالَ : في تُبَان ٍ وَرداء، فِي تَبَان ٍ وَقَميص ، فِي تَبَّانٍ وَقَبَاءٍ .

٣٩٠٨١ – وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السختيانيِّ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ قَالَ : إِذَا أُوسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُم، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ .

٣٩٠٨٢ – قَالَ : حدَّثنا أَحْمَدُ بنُ دحيم ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بنُ [سَعِيدٍ] (١٢)،

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۹۱۱ ، ورواية أبي مصعب (۱۹۰۰) وهو طرف من حديث رواه البخاري من حديث حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة في صحيح البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل والعبان والقباء .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س) : ﴿ سعد ﴾ .

قَالَ : حدَّثني أَحمَدُ بْنُ إِبْرَاهيمَ قَالا: حَدَّثني مُحمدُ بْنُ إِبْراهيمَ ، قَالَ: حَدَّثني أَبُوعُبيد الله ، قَالَ : حدّثنا سُفيّانُ ، فَلَكَرَهُ

٣٩٠٨٣ – وَرَوَى معمرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ ، قَالَ :رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي تُوبِ وَاحِدٍ ، فَقَالَ : أَلَمْ أَكْسِكَ تُوبَّيْنِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى : قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلَتْكَ إِلَى فُلانِ، أَكْنَتَ ذَاهِيًا فِي هَذَا التُّوْبِ ؟ فَقُلْتُ : لا، فَقَالَ : اللّهُ حَقَّ مِنْ تَرَيِّنَ لَهُ ، أو قَالَ : مَرْ تُوَيِّئَتَ لَهُ(١).

٣٩٠٨٤ – قَالَ الخَليلُ بْنُ أَحْمَدَ : النُّبَّانُ شَبْهُ السَّرَاوِيلِ ،صغيرٌ تَذْكُرُهُ العَرَبُ .

٣٩٠٨٥ – قَالَ أَبُو عُمَو: قُولُ عُمَرَ – رضى الله عنه : إذا أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . وَأَنَّ مخرجَهُ عَلَى أَحَدِ النَّيَابِ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّهُ كَلامٌ جَامعٌ فِي الإِنْفَاقِ وَفِي النَّجَمُّلُ أَيْضًا فِي الصَّلاةِ وَغَيْرِها .

٣٩٠٨٦ – وَروينا عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ مِنْ وُجُوهٍ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أَبِيُّ بْنُ كَمْبِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْفُودٍ ، فِي الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ؛ فَقَالَ أَبِيُّ :لا بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النُّوْبِ الوَاحِدِ ، فَالصَّلَاةُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ جَائِزَةٌ .

٣٩٠٨٧ – وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لايجدُونَ النَّيَابَ ، فَأَمَا إِذَا وَجَدُوهَا، فَالصَّلَاةُ ، فِي تُوبَيْنِ ، فَقَامَ عُمرُ عَلَى المِبْرِ ، فَقَالَ : القَوْلُ مَا قَالَ أَيِّ ، وَلَمْ يَالَ أَبْنِ مَسْعُودٍ .

<sup>(</sup>١) مصنف عبد الرزاق (١ : ٣٥٨) ، الأثر (١٣٩١).

٣٩٠٨٨ – قَالَ ٱلبُو عُمَوَ : قَدْ أُوضَحَنَا هَذَا الْمَعْنَى فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَالحَمْدُ لله كَثيرًا.

٣٩٠٨٩ – واَمَّا قَوْلُهُ جَمَعَ امْرُوَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، فَهِذَا اللَّفْظُ الخَبْرُ ، والمُرَادُ بِهِ الأَمْرُ، كَأَنَّهُ قَالَ : وَسَّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، وَأَجْمِمُوا عَلَيْكُمْ ثِي الصَّلاةِ، والعِيدُيْنِ ، والجُمعةِ ،وَنَحو ذَلِك مِنَ المُحافِلِ ومُجتَمَعِ النَّاسِ .

. ٣٩٠٩ - وَمَثِلُ هَذَا قَوْلُ الْخَطِيبِ الْوَاعِظِ:

فَاتَّقَى عَبْدٌ رَبُّهُ وَنَصَحَ لِنَفْسِهِ

أَي فَلَيْتَقِ عَبْدٌ رَبُّهُ ، وَلَيْنُصَحْ لِنَفْسِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

# (۲) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب

١٦٩٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافع ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَكَانَ يَلْيُسُ الثَّوْبَ الْمُصبُّوعَ بِالزَّعْفَرَانِ .

وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: وَآنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلَبَسَ الْغِلْمَانُ شَيَّاً مِنَ الذَّهَبِ ؛ لأَنَّهُ بَلَغَنَى أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهى عَنْ تَخَشَّم الذَّهَبِ .

قَالَ مَالِكٌ فَأَنَا أَكْرَهُهُ لِلرِّجَالِ ؛ الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَالصَّغِيرِ .

قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَلاحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِي النَّيُوتِ لِلرِّجَالِ ، وَفَى الأَفْنَيَة . قَالَ: لا أَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ شَيْقًا حَرَامًا ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ النَّبَاسِ أَحَبُّ إِلِيَّ (١).

٣٩٠٩١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا لِبُسُ النَّيَابِ المَصْبُوعَةِ بِالْعَصْفِرِ وَالْمَصْبُوعَةِ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي لِيَاسِها لِلرِّجَالِ، فَكَرِهَ ذَلَكَ قَوْمٌ، وَلَمْ يَرْ أَخَرُونَ بِذَلِكَ بَاسًا.

٣٩٠٩٢ – وَمِمْنَ كَانَ يَلْبَسُ الْمُصْفَرَ ، وَلا يَرَى بِهِ بَأْسًا ؛ عَبْدُ اللّهِ بِنُ عُمَرَ ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَارَبِ ، وَطَلْحَةُ بْنُ عَيْبِدِ اللّهِ ، وَأَبُو جَعْفَر ؛ مُحمدُ بْنَ عَلِيّ، وَإِيْراهِيمُ النخعيُ ، وَمُحمدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَأَبُو وَأَتِلْ ، ؛ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، وَزِرُ بْنُ حُبِيشٍ ، وَعَلِي بْنُ حُسِيشٍ ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩١١ – ٩١٢، ورواية أبي مصعب (١٩٠٢) وبلاغ مالك أن رسول الله ﷺ نهى عن تختم الذهب ذكره المصنف في التمهيد (٢٤: ٣٣٦) .

٣٩٠٩٣ – وَذَلِكَ كُلُّهُ فِي كِتَابِ أَبِي بِكُرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، بالأَسَانِيدِ عَنْهُ (١) .

٣٩،٩٤ – وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بَنُ أَبِي شَيَبَة ، قَالَ : حدَّثْني يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَام ، عَنْ مُحمد بْنِ سِيرِين ، قَالَ : ﴿ كَانَ الْمُصْفَرُ لِبَاسَ العَرَبِ ، وَلا أَعْلَمُ شَيئًا مَدَادُهُ فِي الإسلام ، وَكَانَ لا يرى بِهِ بأَسًا (٣) .

٩٩٠٩ - قَالَ : وَحدَّثني أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنْ مُحمدِ بْنِ سِيرِينَ ،
 أَنَّهُ كَانَ لا يَرَى بَأْسًا بِلِماسِ الرَّجُلِ النَّوْبَ المَسْبُوعَ بِالعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ (٣٠).

٣٩٠٩٦ – وَهَذَا كُلُّهُ قُولُ مَالِكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَلِي حَيِفَةَ وَأَصْحَابِهِم ، فِي لباس المُعصْفُر .

٣٩٠ ٩٧ - حدَّثني سَعِيدُ بَنْ نَصْر ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمُ بَنُ أَصْبِغ ، قَالَ : حدَّثني مُحَمدُ بنُ أَسِيغ ، قَالَ : حدثني مُحَمدُ بنُ وضاح ، قَالَ : حدثني أَبُو بكر ِ بْنُ أَبِي مُسَيَّةَ ، قَالَ : حدثني شريكٌ، [ عن أَبِي إِسْحَاق<sup>(٤)</sup> عَنِ البَراءِ، قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَجْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُثَرَّجُلا في حُلَّة حَمْراً ءَ <sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شبية (٨: ١٧٧) باب و في لبس المصفر للرجال ومن رخص فيه ...

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٧٩) ، رقم (٤٧٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٧٨) ، رقم (٤٧٧٣) .

<sup>(</sup>٤) في (ط) فقط.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في اللباس (٣٥٩٦) باب 3 لبس الأحمر للرجال ؛ عن أبي بكربن أبي شبية في مصنفه (٧ : ١٧٧) ، رقم (٤٧٦٧) .

٣٩٠٩٨ – وَكَوْهَ بَعْضُ العِرَاقِيَّنَ لِيَاسَ الزَّعْفَرَانَ لِلرَّجَالِ ؛ لِحَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهْيَّىدٍ ، عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِك ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَوْهَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُّلُا) .

٣٩٠٩٩ – وَآمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا الْمُصَفَّرَ لِلاِّجَالِ؛ فَمِنْهُمُّ الحَسَنُّ البَصريُّ، وَعَطاءٌ، وَطَاوُوسٌ، وَمُجَاهِدٌ، وَالرُّهْرِيُّ.

٣٩١٠٠ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا ، وَفِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَ

٣٩١٠١ حدثُنى مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثِنى قَاسَمٌ ، قَالَ : حدَّثنى قَاسَمٌ ، قَالَ : حدَّثنى مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثنى مُومِنَ ، قَالَ : حدَّثنى مُحمدٌ قَالَ : حدَّثنى مُحمدٌ قَالَ : حدَّثنى مُحمدٌ قَالَ : حدَّثنى أَبُو بكر ، قالَ : حدَّثنى وُكِيعٌ ، عَنْ عَلِي بُنِ الْمِارَكِ ، عَنْ يَحْتَى بُنِ أَبِي كثير ، عَنْ مُحمدٍ بْنِ إِبْراهِيم ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدانَ، عَنْ جُبير بْنِ فَنْ اللّهِ بْنِ عَمْدو بْنِ العَاصِ ، قَالَ : رَآنِي النّبِي عَلَيْكُ وَعَلَيْ وَعَلَى اللّهِ مُحَمَّدٌ وَمَا اللّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ العَاصِ ، قالَ : رَآنِي النّبِي عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهِ مُوسِدُنَ ، فَقَالَ : و الْقِهَا ، فَإِنَّهَا شِيَابُ الكَفَّارِ ، (٢) .

٣٩١٠٢ – وَيِهِ عَنْ وَكِيعِ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حنينِ ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً – رضي الله عنه – يَقُولُ : نَهانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلَا أَقُولُ نَهاكُمْ –

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في اللباس (٩٤٦)باب والنهي عن التزعفر للرجال ، ، فتح الباري (١٠ :
 ٤٠٣)، ومسلم في اللباس ٧٧ – (٢١٠١) في طبعة عبد الباقي باب و نهي الرجل عن التزعفر » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في اللباس : ٢٧ – (٢٠٧٧) في طبعة عبد الباقي – باب وعن لبس الرجل الثوب المصفر، والنسائي في الزينة – باب و ذكر النهى عن لبس المصفر ،

عَنْ لُبْسِ المُعَصْفُرِ (١).

٣٩١.٣ – وَحدَّثني سَعِيدٌ ، قَالَ : حدَّثني قاسمٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَثْني أَبُو خالد الأَحْمَرُ ، عَنْ حجاجٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مِنِ عَنْ اللهِي بَكُو مِن حضرٍ، عَنْ أَبِي حنين ، عَنِ البن عَبَّاسٍ، عَنِ النبيُّ عَلَيُّ ، قَالَ : و لا تَلْبَسُوا ثَوبًا أَحْمَرَ مُثَوِرُدُاهِ(٣) .

٣٩١٠٤ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بِكر، قَالَ: حدَّثني مُحمدُ بُن بشر، قَالَ: حدَّثني مُحمدُ بُن بشر، قَالَ: حدَّثني مُحمدُ بُن عَشرو بْن شُعَيْب ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدُه ، قَالَ: اقْبَلْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْق مِن ثُنيَّة إِذْ أَخرَ فَالَقَتَ إِليَّ وَعَلَيْ رَيْعَلَةٌ مضرجةٌ بِالعُصْفِر، فقالَ: ومَا هَذَا؟ ، فَمَرَفْتُ مَا كَوْرَه ، فَقَالَ: ومَا هَذَا؟ ، فَمَرْفَتُ مَن أَنْتُكُ مَنْ أَنْتُكُ مَنْ أَنْتُكُ مَنْ أَنْتُكُ مَنْ أَنْتُكُ مَن أَلْف ، مُؤلفًا عَنْ مُعْمَلُ أَهْلِكَ ، فَإِنَّه لا بَلْمَ بَلْكُ للسَّاء، (" لَا تَحْسُونَها بَعْضَ أَهْلِكَ ، فَإِنَّه لا بُمْنَ بَلْكُ للسَّاء، (").

٣٩١٠٥ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بكر ِ قَالَ : حدَّثْنِي عَلِيُّ بْنُ مسهرٍ ، عَنْ يَوْيَدُ بْنِ أَبِي زياد، عَنِ الحَسَنِ بْنِ سُهَيْل ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ المُفلمِ قَالَ يَزِيدُ : قُلْتُ للْحَسَنِ : مَا المفلَمُ ؟ قَالَ : المُشيعُ بِالعُصْفُر <sup>(٤)</sup> .

 <sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (١٦: ١١٣ – ١٤١٤) ، عن مصنف ابن أبي شبية (١٨١:٨) ، وقم (٤٧٨٣).
 (٢) مصنف ابن أبي شبية (٨: ١٨١) وقم (٤٨٤٤) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شبية (١٨١:٨٠-١٨٢)، رقم [٤٧٨٥] وأخرجه الإمام أحمد (٢: ١٩٦)، وأبوداود في اللباس (٤٠٠٨) باب في الحمرة ،وابن ماجه في اللباس (٢٠: ٣) باب وكراهية المعصفرة.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٢) رقم (٤٧٨٦) .

٣٩١٠٦ – قَالَ ٱبُو عُمَوَ : هُوَالْحَسَنُ بَنُ سَهْلِ بَنِ عَبْدِالرَّحْمِنِ بَنِ عَوْفٍ ، أَبُو عَبْدِالْحَمِيدِ بِنُ سَهْلِ .

٣٩١٠٧ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : حَنَّتِني مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأسديُّ ، عَنْ عُبِدِ اللَّهِ الرَّحدِنِ ، قَالَ : حَنَّتِي عَمِّي ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ عُمَرَ (١) ، قَالَ : فَهِي رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ عَنْ الْمُعَمِّدُ (١) .

٣٩١٠٨ - وَأَخْبَرُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مُحمدِ بْنِ عَلَيٍّ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبِي ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبِي ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِوْنُسُ ، قَالَ :حدَّثْنِي بَقِي ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبْنِ عَبُورٌ شَيْبَةً ، قَالَ : حدَّثْنِيَا أَمْ عَنْ تَمِيمٍ الحزاعيِّ ، قَالَ : حَدَّثْنَا عَجُورٌ لَنَا، قَالَتْ : كُنْتُ أَرِى ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى عَلَى رَجُلٍ ثَوْبًا مُعَصَفْرًا ضَرَبَهُ ، وَقَالَ : ذَرُوا هَامِ البراقاتِ لِلنِّسَاءِ ٣٠ .

٣٩١٠٩ – وَيِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حلَّتْنِي وَكِيعٌ، عَنْ فضيلٍ ، عَنْ نَاقع ٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى عَلَى الْبَرِ لَهُ مُعَصِفًا، فَنَهَاهُ<sup>(٤)</sup> .

٣٩١١٠ – وَيهِ عَنْ أَلِي بَكْرٍ ، قَالَ خَدَّتُنِي أَبْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثُ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ أَبْن طَاوُوسِ، وَمُجاهدٍ ، أَنَّهُم كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّصْرِيجِ ، فَما فَوْقُهُ لِلرِّجَالِ (°) .

<sup>(</sup>١) في (ك) : عثمان .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٨٣) رقم (٤٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شبية (٨: ١٨٢) رقم (٤٧٨٧).

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٢ - ١٨٣) رقم (٨٨٨٤).

<sup>(</sup>٥) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٨٣) رقم (٤٧٨٩) .

٣٩١١١ – وَبَهِ عَنْ أَنِي بَكْرٍ ، قَالَ : حدَّثَني عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ معمرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ المُصَفْرَ لِلرِّجَالِ (١٠.

٣٩١١٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : اختَّلِفَ فِي لباس الْمُعَصَفرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَأَكَثُرُ أَهْلِ اللَّذِيَّةِ يُرَخِّصُونَ فِيهِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَلَمْ يَكُرَهُمُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَلا أَنْكَرَهُ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ إِلا فِي الإِحْرَامِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٩١١٣ – وَمَا أَظُنُّ عَامَّةُ المُسْلِمِينَ مِنَ الرِّجَالِ تَرَكُوا لِباسَ المُعَصَفَّرِ، إلا عَلَى الأَصْلِ اللَّهِ يَحَرَنُ مِنَ الآمِلِي اللَّهِيَّ ﷺ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٩١١٤ – وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِاللَّمْبِ ؛ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَثِمَّةِ الفَتْوى أَجَازَ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ ، وَكُلُّهِم يَكُرْهُونَهُ لِدُكُورِ الصَّبِيَانِ ؛ لأنَّ الآباءَ مُتَمِّدُونَ فِيهِم .

٣٩١١٥ - وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ نَهِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَنْ تَخَتُّم ِ الرِّجَال

َ ٣٩١١٦ – رَوَاهُ مَالكٌ ، عَنْ نَافع ٍ ، عَنْ إبراهيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْنِ ، عَنْ أَبِراهيمَ ، أبيه، عَنْ عَلِيًّ ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ لبس ِ القسَّيِّ والْمَصَفَرِ ، وَعَنْ تَخَتُّم الذَّهَبِ ، وَعَنْ قِرَاعَةِ الْقُرَآنِ فِي الرُّكُوعِ ٣٠) .

٣٩١١٧ – وَقَدْ ذَكَرَنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ الاخْتِلافَ عَلَى نَافع ِ ، وَعَلَى إِبْراهيمُ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن حنينٍ [ فِي إسْنادِ هَلَنا الحَديثِ ، وَذَكَرْنا طُرُقَهُ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ غَيْرِ هَذَا

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٨٣) رقم (٤٧٩٠).

(٢) أخرجه مسلم في اللباس : ٢٩ - (٢٠٨٧) في طبعة عبد الباقي باب النهي عن ليس الرجل الثوب المصفر ٤ . الرِسْنَادِ ، وَذَكَرْنَا الاخْتِلافَ فِي]<sup>(۱)</sup> لَفْظهِ ، عَنْ رُوَاتِهِ ، عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ بَعْضَ رَوَاتِهِ ، يَقُولُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ : نَهانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَلا أَقُولُ نَهاكُمْ . وَكُلْ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي وَالتَّمْهِيدِهِ<sup>(۲)</sup> .

٣٩١١٨ - وَرُوْيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ النَّهِيُّ عَنِ النَّخَتُم بِالنَّعَبِ [ مِنْ وُجُوهِ غَيْر حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضى الله عنه إ<sup>١٨</sup> منها :

٣٩١١٩ - حَدِيثُ عائِشَةً - رضي الله عنها - وَحَدِيثُ البّراءِ .

٣٩١٢ - حدَّثي سَعِدٌ، قَالَ :حدَّثي قاسمٌ ، قالَ : حدَّثي مُحمدٌ ، قالَ : حدَّثي مُحمدٌ ، قالَ : حدَّثي أَبُو بَكُو بَنُ أَبِي الشَّيانيِّ ، عَنْ السَّيانيِّ ، عَنْ السَّيانيِّ ، عَنْ السَّيانيِّ ، عَنْ السَّياني مَعْوليَة بْنِ سُوْيَد ، عَنِ البَراءِ ، قَالَ : نَهانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعلويَة بْنِ سُوْيَد ، عَنِ البَراءِ ، قَالَ : نَهانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ السَّعْنَاءِ ، عَنْ مُعلوية بْنِ سُوْيَد ، عَنْ البَراءِ ، قَالَ : نَهانَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مُعلوبة أَنْ إِنْ سُوْيَد ،

٣٩١٢١ – [ وَرُويَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الحَرِيرِ وَاللَّمَبِ : ﴿ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذَكُرِرٍ أُمَّتِي ، حَلالً لإناثِهِمْ (٩٠ .

٣٩١٢٢ - وَقَدْ ذَكَرْنا الْأَسَانِيدَ بِذَلِكَ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س) .

<sup>(</sup>٢) انظر ذلك كله في التمهيد (١٦ : ١١٢) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ٢٧٧) ، رقم (١٩٢٥) .

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١٤ : ٢٤٨) وما بعدها .

٣٩١٢٣ - فَإِنْ قِيلَ :إِنَّ السَّلَفَ قَدِ اخْتَلَقُوا فِي التَّخَتُّم فِي النَّهَبِ إِنَّ وَلَيْسَ فِي التَّفَقُهاءِ الأَمْصارِ حُجَّةً مَعَ الاخْلِافِ عَنْ مَنْ قَبَلَهُم ،قِيلَ : الحُجَّةُ فِي ذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ النَّبِي التَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولَى الللْمُولَ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الل

٣٩١٢٤ – وَمَعْلُومُ أَنَّ التَّخْتُمَ مِنَ اللَّباسِ، وَقَدْ جَاءَ عَنْهُ نَصُّ النَّهي عَنْ التَّخْتُمِ بِالذَّهَبِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لِلنَّساءِ مُبَاحٌ، فَلَمْ بِيْنَ إِلاَ الرِجَالُ ، وَلَمَا كَانَ عَلَي الآباءِ فرضًا: مَنَع أَبْنَائهمْ ممَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ أَكُل الخَنْزِيرِ، وَالْحَمر ، وَالدَّم ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَحَرَّمَات وَسَائرُ الْمُكْرُومَات .

٣٩١٢٥ – وَمِمْنْ رُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَةُ التَّخْتُم ؛ عَمَرْ بَنُ الْحَطَّابِ ، وَعَلَيْ بَنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعِبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ عُمْرَ، وَأَبْنُ عَبَّاسٍ .

٣٩١٢٦ - وَعَائشَةُ ، وأُمُّ سَلَمَةَ ، كَرهْتَاهُ للرِّجَالِ .

٣٩١٢٧ – وَسَعِيدُ بْنُ جُبِيرٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُحمدُ بْنُ عَلَيَّ بْنِ حُسَيْنِ ، وَالْحَسَنُ ، وَمُحمدُ بْنُ عَلَيَّ بْنِ حُسَيْنِ ، وَالْحَسَنُ وَالْبُرُ سِيرِينَ .

سر المُسَرِّدُ لِمِنْ ٣٩١٢٨ – وَرُوينا الرُّحْصَةَ فِي التَّخَتُم لِالفَضَّةَ لِلرَّجُلِ عَنِ البَراءِ بَن عَازِبٍ ، وَهُوَ \*\*وَسَرِّهِ السَّمِينَ لِمُنْصِياً \*\*وَلَدُاهِدَاهِدَاءً \*\*وَلَمُوهِمْ عِلْلَهُمْ وَحُدِّيْفَةً بِن الِيمانِ ، وَطَلْحَةً بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَلِيهِ وَقَاصٍ، وجَاهِرٍ وَرَضِّعِي إِللَّهُمِ وَحُدِّيْفَةً بْنِ الِيمانِ ، وَطَلْحَةً بْنِ عُبِيدِ اللَّهِ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، وجَاهِر

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) ، ثابت في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

أَبْنِ سَمْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الخطميِّ ، وَأَبِي أَسِيدٍ ، وَآنَسِ بْنِ إِ<sup>(۲)</sup> مَالِكِ ، وَإِبراهيمَ التيميِّ ، كُلُّ هَوُلاءِ رُوِيَ عَنْهُم فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتَتِمُونَ بالذَّهبِ <sup>(۱)</sup>.

٣٩١٢٩ – وَفِي الْأَسَانِيدِ عَنْهُم ضَعْفٌ ، وَالحُبَّةُ فِي السُّنَّةِ . لا فِي مَا خَالَفَهَا . وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

٣٩١٣٠ - حلَّتني سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حدَّتني قاسِمٌ ، قَالَ : حدَّتني مُحمدٌ، قَالَ : حدَّتني مُحمدٌ، قَالَ : حدَّتني أَبُو بِكرٍ ، قَالَ : حدَّتني أَبُنِ إِدْرِيسَ ، عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي زِياد ، عَنْ أَبِي سَعِيد ، عَنْ أَبِي الكنودِ ، قَالَ : أَصَبْتُ عَظِيمًا مِنْ عُظْمَاتِهِم يَوْمُ مهرانَ ، قَاصَبْتُ عَلَيْهِم يَوْمُ مهرانَ ، قَاصَبْتُ عَلَيْهِم يَوْمُ مهرانَ ، قَاصَبْتُ عَلَيْهِ خَاتِم ذَهَبٍ فَلْسَاتُهُ ، قَرَاهُ عَلَيْ أَبْنُ مَسْعُودِ ، فَتَاوَلُهُ فَوضَعَهُ يَيْنَ ضَرَسَيْنِ مِنْ أَصْرُامِهِ ، فَكَسَرُهُ ، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلِيَّ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهانا عَنْ خَاتِم اللَّهِ اللهِ عَلَيْ نَهَانا عَنْ خَاتِم اللَّهِ اللهِ اللهِي اللهِ اله

٣٩١٣١ - وَحدَّثني سَعِيدٌ ، وَعَبُدُ الوَارِثِ ، قَالا : حدَّثني قَاسِمٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثني عَلِي بُنُ مسهرٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنِ الحَسَنِ ابْنِ سَهْلٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، قَالَ . نَهى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خاتِم الذَّهَبِ (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) انظر مصنف ابن أبي شبية (۸ : ۲۸۰)باب ۱ من رخص فيه ٤ .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٧ : ٩٧) ، وفي مصنف ابن أبي شبية (٨ : ٢٧٧) ، رقم (١٩١٥) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي ثميبة (٨: ٣٠٥).

# (٣) باب ما جاء في لبس الخز

١٦٩٣ – مَالِكٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ النَّبيّ ؛
اللَّهُ ؛ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْبِرْ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ (١) .

٣٩١٣٢ - قَالَ أَبُو عُمَو : لِسَ الْحَرُّ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَعُلَمَاءِ السُّلَمِينَ.

٣٩١٣٣ – فَمِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو قتادةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنْ أَبِي أَوْفَى ، وَأَبُو هُرِيْرَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ الرَّبِيْرِ ، وَالْحَسَيْنُ ٢٠ بِنُ عَلِيٍّ .

٣٩١٣٤ - وَذَكَرَ وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ٣) ، عَنْ حكيم بْنِ جبير ، عَنْ خيثمةَ؛ أَنْ ثَلاثةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ مُحمد ﷺ ،كَانُوا يلْبسُونَ الْحَزِّ .

٣٩١٣٥ – وَعَنْ عُمِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : كَانَ لأبِي بكر ِ مطرفُ خَرِّ سداؤهُ حريرٌ ، فكانَ يلبسُهُ .

٣٩١٣٦ – وَمِنَ التَّابِعِينَ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ ، وَقَيْسُ ابْنُ أَبِي حَازَمٍ ، وَشَبِيلُ بْنُ عَوْفُ ، وَصَرِيحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَأَبُو عُبِيدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْلِمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩١٢ ، ورواية أبي مصعب (١٩٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : الحسن ، وفي (ي ، س ، ط ) : الحسين .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س): إسرائيل .

٣٩١٣٧ – وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ كِتابِ أَبِي بكُر بْنِ أَبِي شَيبةً بِالْأَسَانِيدِ عَنْهُ(١) .

٣٩١٣٨ – وَاخْتَلِفَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فِي لبْسِ الخَزِّ ؛ فَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَلْبُسُهُ، وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَهُ . يَلْبُسُهُ، وَرُويَ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهُهُ .

٣٩١٣٩ – وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ رَبِّمَا لَبْسُ الْخَزَّ ، ذَكَرَهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ؛ أَنَّهُ كَانَ بِلْبُسُ الْخَزَّ .

٣٩١٤٠ - وَأَمَّا اللَّذِينَ كَانُوا يَكُرْهُونَ لباسَ الحَزِّ ؛ مِنْهُم سَالِمُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ ،
 وَالحَسَنُ ، وَمُحمدُ بْنُ سِيرِينَ .

٣٩١٤١ – وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ لَا يَلْبِسُهُ، وَلَا يَنْهَى عَنْهُ .

٣٩١٤٢ - وَذَكَرَ أَبُو بَكُرِ ، قَالَ : حَدُّشِي وَكِيعٌ ، عَنْ عُنِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى سَعِيد بْنِ الْمُسِّبِ ، وَعَلَيْ جَبُّهُ حَزْ ، فَأَخَذَ بِكُمْ جَبِّتِي، فَقَالَ : مَا أَجْوَدَجَبَّتُكَ هَذِهِ ؟! قُلْتَ : وَمَا تَمْنِي وَقَدْ أَفْسَلُوها عَلَيٌّ ، قَالَ: وَمَنْ أَفْسَلُوها عَلَيٌّ ، قَالَ : فَلْكَرْتُ أَفْسَلُهَا ؟قُلْتُ : مَالِمٌ ، فَقَالَ : إِذَا صَلْحَ قَالُكَ ، فَالْبِسْ مَا بَدَا لَكَ. قَالَ : فَلْكَرْتُ فَوَلَهُ لِلْحَسْنِ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْ صَلاحٍ القَلْبِ تَرْكَ الْحَرِّاتُ .

٣٩١٤٣ – وَقَالَ أَبُو بَكُمْ : حَدَّتُني يزيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنَ ، عَنْ مُحمد، قَالَ : كَانُوا يَلْبُسُونَ الحَرُّ ويَكُرُهُونَهُ وَيرجُونَ رَحْمَةَ اللهِ (عَرَّ رجلٌ) ١٩.

<sup>(</sup>١) انظر مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٥٧) وما بعدها باب د في لبس الحرير وكراهية لبسه ۽ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٥٤ – ١٥٥) ، رقم (٤٦٨٨) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٥٥) ، رقم (٤٦٨٩) .

٣٩١٤٤ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ ، أَنَّ مَا كَانَ سَدَاؤُهُ وَلُحْمَتُهُ حَرِير ، لا يَجُورُ لباسُهُ للرَّجَالِ .

٣٩١٤٥ – وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بَنْ عُمَرَ يَكُوهُ ۚ قَلِيلَ الحَرِيرِ وَكَثِيرُهُ ، وَكَانَ لا يلبسُ الحَزِّ .

٣٩١٤٦ - وَسَنَدْكُرُ هَذَا المُعَنَى ، فِي يَابِ لِنْسِ النَّيَابِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، عِنْدَ قُوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فِي خُلَّةٍ عطارد : وإِنَّمَا يَلِسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُمْ ، . إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَزَّ وجلَّ .

## (1) باب ما يكره للنساء لبسه من الشياب

١٩٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ أَبِي عَلْقَمَة ، عَنْ أُمَّه ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ حَفْصَة بْنِتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْج ِ النَّبِيُ ﷺ ، وَعَلَى حَفْصَة خِمَارُ رَقِيقٌ ، فَشَقَّتُهُ عَائِشَة ، وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَيْفًا (١).

1990 - مَالِكٌ ، عَنْ مُسلِم بْنِ أَبِي مَريَم ، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي مَالح ، عَنْ أَبِي هَرَيْمَ ، عَنْ أَبِي صَالح ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَاثِلاتٌ مُسِيلاتٌ ، لايدُخُلْن الْجَنَّة ، وَلا يَجِدُن رِيحَها ، وَريحُها يُوجَدُ مِنْ مُسيرَة خَمْسمائة مَسَنَة (٢).

٣٩١٤٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : المَعْنَى فِي هَذَيْنِ الحَدِيثِيْنِ سَوَاءً ؛ فَكُلُّ ثَوْبِ يَصِفُ وَلا يَسْتُرُ ، فَلا يَجُوزُ لِباسَهُ بِحال ، إلا مَعَ ثُوبِ يَسْتُرُ ولا يَصِف ، فَإِنَّ الْمُكْتَسِبَةَ بِهِ عَارِيَةٌ كَمَا قَالَ أَبُو هَرِيْرَةَ ، وَهُوَ مَحْفُوظً عَنِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مِنْ غَيْر رَوايَة مُسْلَم بْنِ أَبِي مرَج .

٣٩١٤٨ – وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافعِ الصَّالَّةُ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُسلم بْنِ أَبِي مربم ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ مُسلم بْنِ أَبِي مربم ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ مُسنَداً عَنْ مَالِكِ غَيْرُهُ ، إلا رِوَايَةً جَاءَتْ عَنِ أَبْنِ بكيرٍ ، عَنْ مَالِك ، قَدْ ذَكَرْتُها فِي التَّاسِمِيدِهِ.

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩١٣ والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٠٧) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ١٦٣ والموطأ برواية أبي مصحب (١٩٠٨) والتعهيد (١٦٢ : ٢٠٢) ، وأخرجه مسلم في اللباس – باب النساء الكاسيات العاريات ، والإمام أحمد في ومستده (٢ : ٣٥٥، ٤٤٠) ، والبيهتي في السنن (٢ : ٢٣٤) .

٣٩١٤٩ – حدَّثني خَلَفُ بْنُ قاسِمٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالا: حدَّثني الحَسَنُ بْنُ رَضِيقٍ ، قَالَ : حدَّثني أحمَدُ بْنُ صَالِح السَمِيُّ ، قَالَ : حدَّثني أحمَدُ بْنُ صَالِح السِمرِيُّ ، قَالَ : حدَّثني أحمَدُ بْنُ صَالِح السَمرِيُّ ، قَالَ : حدَّثني أحمَدُ بْنُ صَالِح السَّمرِ بْنِ أَبِي مريمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيَرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ ، فَذَكَرَهُ (١) .

٣٩١٥١ – أمَّا قَوْلُهُ ﴿ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ﴾ فَمَعْنَاهُ كَاسِيَاتٌ بالاسْم ِ ، عَارِيَاتٌ فِي الحَفِيقَةُ ؛ إذْ لا تَستُّرُهُنَّ بَلْكَ الشَّيَابُ .

٣٩١٥٢ – وَقَوْلُهُ ﴿ مَاثِلاتٌ﴾ يَعْنِي عَنِ الحَقُّ ، ﴿ مُعِيلاتٌ ﴾ يَعْنِي لأَزْوَاجِهِنَّ إِلَى أَهْوَائِهِنَّ .

٣٩١٥٣ – وَقَوْلُهُ ﴿ لَا يَدْخُلُنَ الْحَبَّنَةَ .. ﴾ إلى آخرِ قَوْلِهِ مَقيدٌ عِنْدِي بِقَوْلِ اللّهِ عزُّوجلٌّ : ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يشَاءً ﴾ [ النساء :

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳ : ۲۰۳) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٣ : ٢٠٤) .

43]، وقَولُهُ: ﴿ قُل للَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَنهُوا يُغْفُر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]
 وقَولُهُ: ﴿ فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُولَ ﴾ [ غافر: ٧] .

1797 - مَالِكَ ، عَنْ يَحَى بْنِ سَعيد ، عَن ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَامَ مِنَ الْبُلْلَةَ مِنَ الْخَرَائِنِ اللَّهِ قَامَ مِنَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَرَائِنِ السَّمَاءِ فَقَالَ : « مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَرَائِنِ ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفُتِن كُمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا ، عَارِيَةٌ يَوْمُ الْقِيامَة ، أَيْقِظُوا صَواحب الْحُجَرَى (١).

٣٩١٥٤ – هَذَا الحَدِيثُ يُرُوَى مُسْنَدًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّةً ، وَلَمْ يَفْهَمَهُ يَحَى بْنُ سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكِ ، وَلا مِنْ رِوَايَةٍ غَيْرِهِ عَنْهُ .

٥٥ ٣٩١ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الاخْتِلافَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فِيهِ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ٢٠ .

٣٩١٥٦ - وَقَدْ جَوَّدَهُ معمرٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ :

٣٩١٥٧ - حَدَّثني سَعِيدُ بَنُ نَصْرٍ، قَالَ : حَدَّثني قَاسِمُ بَنُ أَصْفِحْ ، قَالَ : حَدَّثني ابنُ اللهِ بَنُ وَضَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثني ابنُ اللهِ بَنُ وَضَّاحِ ، قَالَ : حَدَّثني ابنُ اللهِ بَنُ مُحمد ، قَالَ: حَدَّثني أَحْمَدُ بَنُ جَعَفر بَنِ حمدانَ ، قَالَ: حَدَّثني أَحْمَدُ بَنُ جَعَفر بَنِ حمدانَ ، قَالَ: حَدَّثني أَبِي ، قَالَ : عَدْثني أَبِي ، قَالَ : عَدْر نَا مِنْ أَمْ سَلْمَةَ ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩١٣ ، ورواية أبي مصعب (١٩٠٩) والحديث في التعهيد (٣٣ : ٤٤٧)، ووصله البخاري في العلم – باب العلم والعظة بالليل

أَنَّ النَّبِيِّ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : ﴿ سُبْحانَ اللَّهِ ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ مِنَ الفِتنِ ؟ وَمَاذَا فَتَحَ مِنَ الحَزَائِينِ ؟ ﴾ .

٣٩١٥٨ – وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُبَارَكِ.

٣٩١٥٩ – وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ اسْتَيْفَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يَقُولُ : ﴿ لالِلَهُ إِلا اللَّهُ ، مَاذَا فَتَحَ اللَّهُ مِنَ الحَزَائِنِ ﴾ لا إِنَّهَ إلا اللَّهُ مَاذَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الفِتِنَةِ ﴾ ثُمَّ اتفقا فقالا(١) مَنْ يُوقظُ صَوَاحِبِ الحُجَرِ ، رُبُّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّيْلِ ، عَارِيَة يَوْمَ الفِيَامَةِ ﴾ .

٣٩١٦٠ – وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ : ﴿ يَارِبُ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَاتٌ يَوْمَ هَيَامَهِ(٢).

٣٩١٦١ - فِي هَذَا الحَدِيثِ علمٌ مِنْ أَعْلام نُبُوتِهِ ﷺ ؛ لأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ غَيْبٍ وَقَعَ بَعْدَهُ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى أُمْتِهِ بلدانَ الشرقِ والمَغْرِب مِنْ دِيَارِ الكُفْرِ، وَدرت بِه الأَرْزَاقُ ، وَعَظَمَتِ الحَيْرَاتُ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَوَقَعَ مِنَ الفَيْنِ بَعْدَهُ مُنْذُهُ قُتْلٍ عَثْمانَ - رضي الله عنه - إلى يَوْمِنا هَذَا مَالا يحيطُ بعلْمِهِ إلا هُوَ ، وَلَنْ يَزَالَ الهَرْجُ إلى قِيام السَّاعَةِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٩١٦٢ - وآمَّا قَوْلُهُ: ﴿ أَيْقِظُوا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ ﴾ فَالْحُجرُ جَمْعُ حُجْرَةٍ، وَهِي

<sup>(</sup>١) يعني عبد الرزاق ، وابن المبارك روايا الحديث .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد ( ٢٣ : ٤٤٧ - ٤٤٨ ) .

٤٨ - كتاب اللباس (٤) باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب - ١٨٥

بُيُوتُ أَزْوَاجِهِ ﷺ ، أَمَرَ أَنْ يُوقَظْنَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ؛ لِثِلا يكُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ فِي لَيْلَةٍ فِيها آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ – عز وجل – وَلَعَلَّها كَانَتْ لَيْلَةَ القَدْرِ الَّذِي يُفْرَقُ فِيها كُلُّ أَمْرِ حَكيم أَوْ غَيرِها ، فَقَدْ كَانَتْ فِيها آيَةً .

٣٩١٦٣ - وَمِنْ سُنَّتِهِ عَلَيْهُ ، عِنْدَ الآيَاتِ ذِكْرُ اللَّهِ وَالصَّلاة (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التمهيد ( ٢٣ : ٤٤٩).

### (۵) باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه

١٩٩٧ – مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِي يَجُرُ ثُوبَهُ خَيْلًاءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِي يَجُرُ ثُوبَهُ خَيْلًاءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِي يَجُرُ ثُوبَهُ خَيْلًاءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

٣٩١٦٤ – وَذَكَرَهُ عَنْ [ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ وَحْدَهُ](٢) ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مُسْلَدًا أيضًا ، وذَكَرَهُ .

١٦٩٨ - عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 عَنْ أَبِي الرَّنَاءُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، يَوْمَ القَيَامَةِ ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ
 يَوْمَ القَيَامَةِ ، إلى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ

٣٩١٦٥ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ لَمْ يجرَّ إِزَارَهُ أَو ثُوبُهُ خُيلًاءَ،

<sup>(</sup>١) الموطأ : ١٩.٩ ، ورواية أبي مصعب الزهري (١٩١٠) ، وانظر التعهيد (٣٤٤٤٢)، و(١١٤١٧) در (١١٤١٧) و(١١٨) (١١٨) ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٠٠) ، والإمام أحمد (٢: ٣٣: ٤٠: ٣٠ ، ٢٥، ١٦٥) (١٩٩٥) بالب (١٩٥٠) ، والبخاري في اللباس(٧٨٧٥) بالب قول الله تعالى ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ﴾ وفي اللباس أيضاً (٢٥٧١) بالب (من جر ثوبه من الحيلاء و وصلم في اللباس والزينة : ٢٤ - ٣٤ - ٤٤ - ٥٤ - ٣٤ (٢٠٨٥) في طبعة عبد الباقي ، باب ( تحريم جر النوب خيلاء ﴾ ، باب ( ون جر ثوبه خيلاء ) .

 <sup>(</sup>٣) كذا قال : و قلت : لعله أراد : وذكره عن نافع وزيد بن أسلم وعبد الله بن دينار كلهم يخبره . . . ٤
 انظر الصهيد (٣ : ٤ ٢٤)، وهو في المرطأ (عنهم أيضًا) عقيب حديث أبي الزناد ، عن الأعرج عن
 أبي هريرة ( الحديث التالي) في هذا الباب .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩١٤ ، ورواية أبي مصعب (٩٩١١) والحديث في التعهيد (٨٨ : ١٠) ، وانظر أيضا (٣٤٤:٣) ومن هذا الوجه أخرجه : البخاري في اللباس ، باب من جرً ثوبه من الحيلاء .

أَوْ لَمْ يَجُرُهُ بَطَرًا ، لَمْ يَلْحَقُهُ الوَعِيدُ المَذْكُورُ فِيهِ، وَالْخِيلَاءُ الاخْتِيالُ وَهُوَ النكَبُرُ وَالتَّبِخْتُرُ وَالزَّهُو ، وَكُلُّ ذَلِكَ أَشَرٌ وَبطرٌ ، وَازْدِرَاءٌ عَلَى النَّاسِ وَاحْتِقارٌ لَهُمْ ، واللَّهُ لا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخَورٍ ، وَلا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ .

٣٩١٦٦ – وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي ركانةَ ، قَالَ : ( لا يَدْخُلُ شَيْءٌ مِنَ الكِبْرِ الجَنَّةَ ،

٣٩١٦٧ – وَقَدْ ذَكَرَنَا فِي ( النَّمْهِيدِ ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمَبَارِكِ ، عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنْ أَبَا بَكُر الصَّدِّيقَ قَالَ للنبيِّ ﷺ ، حِينَ سَمَعَ هَذَا الحَدِيثَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِن أَحَدَ شِعِّي يَستُرْخي إِلا أَنْ أَنْعَاهَدَ ذَلِكَ مَيْهُ : فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّكَ لَسْتَ تَصَنَّعُ ذَلِكَ خَيْلاءَ ﴾ (١) .

٣٩١٦٨ – وَرَوَاهُ سُفْيانُ بْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ مُوسى بْنِ عَقْبَةَ ، وَعَنْ سَالِم بْنِ عَقْبَةَ ، وَعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللّٰهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : لَما ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الإزَارِ مَا ذَكَرَ، قَالَ أَبُو بَكُمْرٍ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! إِنَّ إِزَارِي يَسْتَرْخِي مِنْ أَحَدِ شِقِيٌّ أَحْيَانًا ،. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْهُم يَا أَبَاكِكْرٍ ، .

١٣٩٩ – مَالِكٌ ، عَنْ نافع ، وعبد الله بن دينار ، وزيد بن أسلم : كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر ؛ أنَّ رَسُول الله عَلَيْ قال : ﴿ لا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمُ القيامةِ إلى من يَجُرُّ تُوبَهُ خَيَلاءَ » .

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (٣: ٩٤٩).

٣٩١٦٩ – وَقَدْ كَانَ ابْنُ عُمرَ يَكُرُهُ أَنْ يَجَرُّ الرَّجُلُ ثُوبَهُ عَلَى كُلٌّ حَالٍ ، خُيلاءَ كَانَ ذَلِكَ أَو يَطرًا ، أَو غَيْر خَيلاءَ وَلا بَطرًا .

. ٣٩١٧ - وَقَدْ ذَكَرُنَا الآثارَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي ٥ التَّمهيدِ، (١) . وَالْحُجُّةُ لابنِ عُمرَ ؛ حَديثُ مَالك في هَذَا البَابِ .

م ١٧٠٠ - عَنْ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَلِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَخْيِرُكَ بِعِلْم ، ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَ اللَّهِ يَقُولُ : ﴿ إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ ، لا جَنَاحَ عَلَيْهِ فِيما بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشَالُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشَلُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشَلُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشَلُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشْلُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ ، لاَ يَشْلُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ جَرَّ إِزَارَةُ بَطِرًاه (٣).

٣٩١٧١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ ذَكَرُنَا فِي ( التَّمهيد؛ حَدِيثَ أَبْنِ عُمْرَ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُهُ فِي الإِزَارِ ، فَهُو فِي القَرِيصِ ؛ يَعْنِي أَنَّ مَا تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنَ القَمِيصِ، فَهُو فِي النَّارِ .

وكَمَا قَالَ فِي الإِزَارِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَّاب؛ أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ فَضُولَ النَّيَابِ ، وَيَقُولُ: فَضُولُ النَّيَابِ فِي النَّارِ]<sup>M</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (٣ :٢٤٧ – ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩١٤ – ٩١٥ ، ورواية أبي مصعب(١٩١٣ ) والحديث في التعهيد (٢٠ : ٢٠) ، وقد أخرجه من هذا الوجه أبو داود في اللباس – باب قدر موضع الإزار ، وابن ماجه فيه – باب موضع - الإزار أين هو .

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الفقرة بين الحاصرتين في (ي ، ص) ·

٣٩١٧٢ – وَسُعُلَ سَالِمْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الإِزَارِ ؛ ذَلِكَ فِي الإِزَارِ خَاصَّةٌ ؟ فَقَالَ : بَلْ هُوَ فِي القَمْيصِ وَالإِزَارِ وَالرَّدَاءِ وَالعَمَامَةِ .

٣٩١٧٣ – وَعَنْ نَافع ِ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، ٩ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَسَّيْنِ، فَغِي النَّارِ ، مِنَ النَّيَابِ ذَلِكَ ؟ فقَالَ : وِمَا ذَنْبُ النَّيَابِ ، بَلْ هُوَ مِنَ الفَدَمَيْنِ(١).

٣٩١٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ كَانَتِ العَرَبُ تَمْدَحُ تَصْمِيرَ الإِزَارِ .

٣٩١٧٥ - وَقَالَ مُتَمَّمُ بْنُ نويرةَ ، فِي رِثَاثِهِ لأَخيهِ مَالك بْن نُويرةَ (٢) :

تَرَاهُ كَنَصِلِ السَّيْفِ يهترُّ للنَّدى \*\*\* وَلَيْسَ عَلَى الكَعْبَيْنِ مِنْ تُوبِهِ فضلُ

٣٩١٧٦ – وَقَالَ العجيرُ السلوليُّ :

وَكُنْتُ إِذَا دَاعٍ دَعَا لِمَضُوفَة ﴿ \* أَنْسَرُ حَتَّى يَنْصُفُ السَّاقَ مِثْرَيِ ٣٩١٧٧ – وَقَدْ زِدْنًا مَعَانِي هَذَا البَابِ بَيانًا بِالآثَارِ وَالأَسْعَارِ فِي ( التَّمْهِيدِ ٣٥٠.

وكنست إذا داع دعا لِمَضُوفَةٍ

انظر ما نقله المصنف في التمهيد ( ٢٠ : ٢٢٨) عن أبي عبيدة معمربن المثنى التميمي

ص بي عبيدة معمر بن المسي التميمي والبيت في اللسان منسوب لأبي جندب الهذكيّ :

وكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعًا لِمَضُوفَة \* \* أَسْمُرُ حتى يَنْصُفَ السَّاقَ مَثْرَري

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٠ : ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) صحابي هو وأخوه هذا ، انظر الإصابة ( ۲ : ۳۵ ، ۴۰) الترجمة (۷۲۹۰)، (۷۷۱۱) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٢٠: ٢٢٦ – ٢٢٨).

وبيت العجير يروى

٣٩١٧٨ - وأَجْمَعَ العُلماء ؟ عَلَى أَنَّ تَشْمِيرَ الثَّيَابِ لِلرِّجَالِ ، لا لِلنُّسَاءِ .

\* \* \*

<sup>=</sup> ونقل صاحب اللسان عن أبي سعيد قوله : هذا البيت يروى على ثلاثة أوجه : على المضوفة

والمضيفة والمضافة والممضوفة : الأمرُ الذي يُحذَرُمنه .

يقال أضاف من الأمر إذا أشفق وحذر .

انظر اللسان (م . ضيف ) .

## (٦) باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها

١٧٠١ - مَالِكٌ ، عَنْ أَلِي بَكْرِ بْنِ نَافِعِ ، عَنْ أَلِيهِ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمْرَ، عَنْ صَفَيَّة بَنْتِ أَلِي عَبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهَا قَالَتْ، حِينَ ذُكِرِ الإِزَارُ : فَالْمَرَأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « تُرْخِيهِ شِيْرًا » قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ : إِذَا يَنْكَشِيفُ عُنْها . قَالَ « فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ » (١٠) .

٣٩١٧٩ - قَالَ ٱللهِ عُمَرَ :عَجِبْتُ مِنِ ابْنِ وَضاحٍ ؛ كَانَ يَقُولُ : « لا تَزِيدُ عَلَيْهِ»، لَيْسَ مِن كلام النَّبِيُّ عَلَيْهِ،

٣٩١٨٠ – وَقَدْ روينا هَذَا الحَدِيثَ مِنْ وُجُوهِ كَثِيرَةٍ ، قَدْ ذَكَرَتُها فِي ﴿ النَّمهيدِ»، فِيها كُلُّها ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ فَلَوْرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ ﴾ .

٣٩١٨٦ – وَاحْتُلِفَ فِي إِسْنادِ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى نَافَعِ ؛ [ عَلَى مَا] (٢) ذَكُرُنَاهُ فِي ( التَّمهيدِ ٣٩٠ .

٣٩١٨٢ – وَلَمْ يَمُخْلِفُوا عَلَمهِ فِي لَفُطْهِ ، إلا أنَّ بَمُضُهُمْ يَقُولُ فِيهِ : إِذَنْ يَمَكُسُفُ قَلَمُها وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِذَنْ تَخْرُجُ أَلْفَالَمُهِنَّ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩١٥ ، ورواية أبي مصعب (٩١٧) والحديث في التعهيد (٢٤ /١٤٧) ، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في اللباس (٤١١٧) باب في قدر الذيل، وابن حبان (٥١٠) .

وأخرجه الإمام أحمد (٢٩٥:٦، ٣٠٩) ، والنسائي في اللباس (٨ : ٢٠٩) باب : ذيول النساءمن طريق نافع ، عن صفية ، به .

<sup>(</sup>٢) كذا في (ك) ، وفي ( ي ، س ، ط) : ﴿ بِمَا قَدْ ﴾ .

<sup>. (114:11)(</sup>٣)

٣٩١٨٣ - قَالَ : فَذِرَاعٌ [لا تَزِيدً](١) عَلَيْهِ .

٣٩١٨٤ - وَقَدْ ذَكَرَ القعنيُّ وَغَيْرُهُ، عَنْ مَالِكَ فِي هَذَا البَابِ مِنْ وَ المُوطَّا ، حَدِيثَ مَالِك،،عَنْ مُحمد بْن عَمَارَةَ ، عَنْ مُحمد بْن إِبْرَاهيمَ ، عَنْ أُمَّ وَلَد لِإَبْراهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتُ أُمْ سَلَمَةَ ؛ فَقَالَت : إِنِّي امْرَأَةَ أَطْيِلُ ذَيْلِي، وأَمشي في المكان القَلْرِ ؟! فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ويُطهرهُ مَا بَعْدُهُ )(١).

٣٩١٨٥ - وَقَدْ مَضَى القَوْلُ في مَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ، فِي كِتَابِ الصَّلاةِ .

٣٩١٨٦ – وَمَذَانِ الحَدِيثَانِ [ يَدُلانِ] عَلَى أَنْ نِسَاءَ العَربِ لَمْ يَكُنُ يَلُسْنَ الحُفَّيْنِ ، وَلُو لَبْسَنَ الحُنَفِّينِ ، مَا احْتَجْنَ إلى إِطَالِةِ الذَّيُولِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُنَّ مَن يلبسُ الحُفَّيْنِ فِي السَّفُو لا فِي الحَضَرِ .

٣٩١٨٧ – وَهَذَا هُوَ المُعْرُوفُ [ عِنْدَ السَّلْف]<sup>(4)</sup> فِي زِيِّ الحَوالِرِ وَلَباسهِنَّ إِطَالَةَ النَّثْيولِ ، ٱلْمُ تَسْمَعُ إِلَى قَوْل<sub>ِ عَ</sub>ئْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حَسَّانْ بْنِ ثَابِت ٍ :

كُتِبِ القَتْلُ وَالقِبَالُ عَلَيْنَا \*\* وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيولِ

٣٩١٨٨ – وَقَدْ رُوِيَ أَنْ أَوْلَ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا [هَاجَرً<sup>^(٥)</sup> أَمُّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ .

 <sup>(</sup>١) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س،ط) : و لا يذدن ع .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٤ : ١٤٨) .

<sup>(</sup>٣) كذا في (ك) ، وفي (ي ، س ، ط) : ﴿ لَا يَدَلَانَهُ .

<sup>(</sup>٤) و (٥)ما بين الحاصرتين سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ،ط) .

٣٩١٨٩ – [ ذَكرَ سنيدٌ ، قَالَ : حدَّثني ابْنُ عُلَيَّة ، عَنْ أَلُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبيرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جبيرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَوَّلُ امْرَآةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ إِ<sup>(١)</sup> لمَا قَربتْ مِنْ سَارَةَ أُرْخَتْ ذَيْلَهَا ؛ لِتَقْفَى أَثْرِها ، قَالَ : وَمِنْ هَذَا أَخَذَتْ نِسَاءُ العَرْبِ جَرَّ الذَّيْولِ . سَارَةَ أُرْخَتْ ذَيْلَهَا ؛ لِتَقْفَى أَثْرِها ، قَالَ : وَمَنْ هَذَا أَخَذَتْ نِسَاءُ العَرْبِ جَرَّ الذَّيْولِ . ٣٩١٩٠ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، ثابت في بقية النسخ .

## (٧) باب ما جاء في الانتعال

١٧٠٢ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُنَّادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ( لا يَمْشَيِنَّ أَحَدُكُمْ في نَعْل وَاحِدِةٍ . لَيُنْعَلَّهُمَا جَمِيعًا أُولِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا ( ).

٣٩١٩١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا نَهْيُ أَدِب وَإِرْشَادٍ ، وَاللَّهُ تَعالَى أَعْلَمُ .

٣٩١٩٢ – وَإِجْمَاعُهِم أَنَّهُ إِذَا مُشَى فِي نَعْلِ وَاحِدَةٍ ، لَمْ يحرمْ عَلَيهِ النَّعْل ، وَلَيْسَ عَاصِيًا عِنْدَ الجُمهُورِ ، وَإِذَا كَانَ بِالنَّهِي عَالِمًا .

٣٩١٩٣ – وَأَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ ، فَقَالُوا : هُو عَاصٍ إِذَا كَانَ بِالنَّهِي عَالِمًا .

٣٩١٩٤ – وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ النَّهْي عَنْ أَكُلِ كُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبَاع ، الأَصْلُ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهْي نَهْي تَحْرِيم ٍ ، وَمَا يَكُونُ مِنْهُ عَلَى وَحْدِ الأَدَبِ وَالنَّدبِ وَالاسْيْخَسَانِ ، فَلاوَجَهُ لاعَادَتِه .

٣٩١٩٥ – وَقَدْ رَوَى جَايِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا البَّابِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةً .

٣٩١٩٦ - أَخْبِرنا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحمدٍ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بنُ بكرٍ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩١٦ والموطأ برواية أبي مصحب (١٩١٩) والحديث في القمهيد (١١ : ١٧٧)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في اللباس (٥٨٥٠) باب و لا يمشي في نمل واحدة ٤ ، ومسلم في اللباس :٣٦ -(٢٠٩٧) في ترقيم عبد الباقي ، باب و استحباب لبس النمل في البعني أولاً ٤ وأبرداود في اللباس (١٩٦٣) ، باب في الاتمال ، والترمذي في اللباس (١٧٧٤)باب و ما جاء في كراهية المشي في النمل الواحدة ٤ ، والبهقي في الستن (٢ : ٣٤٣) (٢ : ٢٣٤)

حدَّثني أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حدَّثني أَبُو الوَلِيدِ الطيالسيُّ ، قَالَ حدَّثني زهيرٌ، قَالَ : و حدَّثني أَبُو الرَّبِيرِ ، عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : و إِذَا انْقَطَعَ شَيْسُعُ نَعْلِ أَحَدِّكُمْ ، فَلا يَمْشَرِ فَى نَعْلِ وَاحِدَةٍ حَثَّى يَصْلُحَ شَيِسْعَهُ ، وَلا يَمْشَرِ فِي خُفُّ وَاجِدَةٍ ، وَلا يَأْكُلُ بِشَمْلِهِ (١٧ .

٣٩١٩٧ – وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةً ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ هَذَان ِ صَحِيحانِ ثَابِتَانِ .

٣٩١٩٨ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةً – رضى الله عنها – مُعارَضَةٌ لِحَدِيثِ أَبِي مُرْزَةَ فِي هَذَا البَابِ ، ثُمَّ لَمُ يُلَتَفَتْ أَهْلُ الطِّم إِلَى ذَلِكَ ؟ لأَنَّ السَّنَ لا تُعارَضُ بِالرَّايِ؛ فَإِنْ قِيلَ : لَمْ تُعارِضْ أَبا هَرَيْرَةَ بِرَأَيها ، وَإِنَّما ذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ ، وَلِمُنا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَنْ وَلَمُ اللهُ اعْلَمُ إلا مندل اللهُ عَلَيْ ، عَنْ أَيْفِ مِنْ أَبِي سُليم ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمن بْنِ القَاسِم ، عَنْ أَيهِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهُ إِذَا عَارَضَ عَلَيْهُ اللهُ الدَّوْفِقُ ، وَمندلُ وَلَيْتُ ضَعِفَانِ ، لا حُجَّةً فِي مَا نَقَلا مُنْفَرِدُيْنِ ، فَكَيْفَ إِذَا عَارَضَ نَقْلُهُما نَقُلُ الثَّقَاتِ [ الأَكْمَةِ وَاللهُ الرَّوْفِقُ .

٣٩١٩٩ – ذَكَرَ أَبُو بَكْمٍ ، قَالَ : حدَّني إبْنُ عُنِيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ القَاسمِ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَائِسَةَ كَانَتْ تَمشيي فِي خُفُ وَاحِدَةٍ ، وَتَقُولُ ؛ لأَخِيفَنَّ أَبا هريرة ٣٠ .

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (١٨ : ١٧٨)، وأخرجه مسلم في اللباس – باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد – وأبو داود في اللباس– باب في الانتعال ، والنسائي في الزينة من سنته الكبرى على ما في تحفة الأفيراف (٢ : ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك)، ثابت في (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ٢٢٩) ، رقم (٤٩٨١).

. ٣٩٢٠ - وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ ، لا حَدِيثُ مندل عَنْ لَيْث .

٣٩٢٠١ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – أَنَّهُ مُشَى فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ (١) . وَهَذَا يحتمل أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا ، وَهُوَ يَصِلْحُ الأَّحْرى ، وَأَنْ يَكُونَ لَمْ يَبَلَّغُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو هُرِّيْرَةَ ، وَجَابِرًا ۚ فَمَا مِنَ الصَّحَابَةِ إِلا مَنْ غَابَ عَنْهُ بَعْضَ السُّنْنِ ، وكانَتْ عِنْدَ غَيْرِهُ مِنْهُم .

٣٩٢٠٢ – عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عَلِيٍّ لا يشتُ؛ لأَنَّهُ إِنَّما يَرُوبِهِ [ زِيَادُ بُنُ أَبِي يَزِيدَ] (١)، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزِينَةً ، عَنْ عَلِيٍّ ؛ أَنَّهُ رَآهُ يَمشي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةً ، وَهُو يَصْلُحُ مُسَعَهُ

٣٩٢٠٣ – وَكَذَلِكَ رِواَيَةُ لَيْثٍ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، مِثله سَوَاءً .

٣٩٢٠٤ - وَهُوَ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْم [ضعيف] ٢٦ ، لَيْسَ بِحُجَّة (١٠) .

٣٩٢٠٥ – وَقَلْدُ ذَكُرْنَا فِي وَ التَّمْهِيدِ } مِنْ حَدِيثِ البَّنِ عَوْنَ ، عَنِ الْبِن سِيرِينَ ،
 قَالَ : كَانُوا يَكُرْهُونَ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ فِي النَّعْلِ الوَاحِدَةِ ، وَيَقُولُونَ : وَلا خَطْوةً
 وَاحِدَةً .

٣٩٢٠٦ – وَرَوى عِيسى بْنُ دينارٍ ، عَنِ ابْنِ القاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ ، أَنَّهُ سُفِلَ عَنِ

 <sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شية (٨: ٣٢٩) ، رقم (٤٩٨٠) وزاد :كان يصلح قسعه ، وانظر مصنف عبدالرزاق (١٦: ١٦:١) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): ﴿ يزيد بن أبي زياد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) تقدم في (٥: ٣٦٥٦) .

الَّذِي يَنْقَطِعُ شِيسْعُ نَعْلِدٍ ، وَهُوَ فِي أَرْضٍ حَارَةٍ، هَلْ يَمْشِي فِي الْأَخْرِى حَتَّى يصلحَها؟ قَالَ: لا ، وَكَنْ لِيخَلَّعْهُما جَمِيعًا ، أَوْ لِيَقِفْ (¹¹ .

### \* \* \*

١٧٠٣ - مَالِكٌ ، عَنْ أَلِي الزَّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَلِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَوْنَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأً بِاليَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأً بِالشَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأً بِالشَّمَالِ ، وَلَتَكُنِ النِّمِنَى الرَّلَهُمَا تُنْعَلُ ، وآخِرَهُمَا تُنْزعُ ، (٢٠).

٣٩٢.٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ النَّيَامُن فِي أَمْرِهِ كُلَّهِ ؛ فِي طَعَامِهِ ، وَشَرَاهِ ، وَلِبَاسِهِ ، وَانْتِعَالِهِ ، وَوَضُوتِهِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَأَنِهِ .

٣٩٢٠٨ – وَالْمَعْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فِي الاَبْتِدَاءِ بِالْمِنْنَى فِي الاَثِعَالِ ، يُفَضَّلُ السُمْنَى عَلَى اليُسْرَى بالإِكْرَامِ لَهَا لِيَقَاءِ زِينَتِها مِنَ اللَّباسِ عَلَيها شَيْقًا مَا ، فَتَكُونُ أُولُ مَاتَكُسَى الحُفُّ وَالْعُلُ ، وَآخِرُ مَا يُنْزَعُ ذَلِكَ مِنْهَا .

٣٩٢٠٩ – قَدْ قِيلَ هَذَا وَاللَّهُ – عزَّ وجلَّ – أَعَلَمُ بِمَا أَرَادَ نَبِيُّهُ ﷺ بِتَغْضَبِيلِ البُمْنَى عَلَى البُسْرَى .

. ٣٩٢١ - وَحَسْبُنَا التَّبرُكُ بِاتَّبَاعِهِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ ؛ فَإِنَّهُ مهديٌّ مُوفَقٌ عَلِيًّ .

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۸ : ۱۸۰) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩١٦ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٦٠ ) والحديث في التعهيد (١٩ : ١٨١) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في كتاب اللباس (٩٨٥٦) باب ينزع نعله البسرې ، وأبو داود في اللباس (١٣٩٩) بابو في الاتتعال ، والترمذي في اللباس (١٧٧٩) ياب و ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل ، والبيهقي في السنن (٢ : ٤٣٢).

٣٩٢١ – وَمِنْ تَفْضِيلِهِ الْيُمنَّى؛ أَنْ جَعَلَها للأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، وَجَعَلَ اليُسْرَى للاسْتنجاء .

٣٩٢١٢ - وَقَدْ ذَكَرُنَا فِي وَ التَّمهيدِ » حَدِيثَ الأَعْمَشِي ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا لَبَسْتُم ، وَإِذَا تَوْضَأَتُم ، قَابِدُاوا بِمَنامِيكِم ، (١) .

٣٩٢١٣ – وَقَدْ روينا عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَّلَفِ ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدُءُونَ فِي الانْتِعَالِ بِالْبُمْنَى، وَإِذَا خَلَعُوا بَدَعُوا بِالبُسْرَى، وَذَلِكَ لِصِيحَّةِ الحَدِيثِ المَذْكُورِ فِي هَذَا البَاب عِنْدُهُمْ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

#### \* \* \*

١٧٠٤ - مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْل بْنِ مَالِك ، عَنْ أَبِيه، عَنْ كَعْبِ الْأُحْبَارِ ، أَنَّ رَجُلاً نَوْعَ مَعْلَيْك ، فَقَالَ : لِمَ خَلَعْت نَعْلَيْك ؟ لَمَلَّك تَأُولُت هذه الأَحْبَارِ ، أَنَّ نَعْلَيْك إِنْكَ بِالْوَادِي الْمُقَدِّس طُوّى ﴿ طه : ٢٢] قَالَ ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ للرَّجُل : أَتَدْري مَا كَانَت نَعْلا مُوسَى ؟ .

قَالَ مَالِكٌ : لا أَدْرِي مَا أَجَابُهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ كَمْبٌ :كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارِ مَيِّتِ(٢).

<sup>(</sup>١) الحديث غي التعهيد (١٨: ١٨٠ - ١٨٦) وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢: ٣٥٤) ، أبو داود في اللباس (٤١٤١) باب في الانتعال ، والترمذي في اللباس (١٧٦٦) باب و ما جاء في القمص)، وابن ماجه في الطهارة (٢٠٠) باب و التيمن في الوضوء، وابن أبي شبية (٨: ١٥٥) ، وابن خزيمة (١٧٦) ، وابن حبان (١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩١٦ ، ورواية أبي مصعب (١٩٢١) .

٣٩٢١٤ – قَالَ أَبْو عُمَوَ : قَدْ تَابَعَ كَمْبًا عَلَى قَوْلِهِ – أَنَّ نَعْلَى مُوسى كَانَتَا حِينَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ مِنْ جِلْدِ حِمارٍ غَيرِذَكِيِّ – طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ؛ مِنْهُمْ عِكْرِمَةُ ، وقَتادَةُ .

٣٩٢١٥ – وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ طَرِيقٍ مُنْقَطِعٍ ضَعِيفٍ .

٣٩٢١٦ - وَرُوِي أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ خَلَف بْنِ خَلِفَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَارِثِ ، عَنِ البِنِ مَسْعُود ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : ( كَانَتْ نَعْلاً مُوسَى مِنْ جِلْدِ حِمَارِ غَير ذَكِيٍّ يَوْمَ كُلُّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (١).

٣٩٢١٧ – قَالَ أَبُو عُمَو : حُميْدُ الأَعْرَجُ هَذَا لَيْسَ هُوَ حُميدُ بُنُ فَيْسِ المكيُّ الأَعْرَجُ الكُوفِيُّ ، ضَعِيفُ الأَعْرَجُ الكُوفِيُّ ، ضَعِيفُ الخَوْجُ الكُوفِيُّ ، ضَعِيفُ الحَدِيثِ ؛ كُلُهِمْ يُضَعِّفُهُ ، وأكثرُ أُحَادِيثِهِ مَنَاكِيرُ .

٣٩٢١٨ – وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الحَارِثِ هَذَا هُو المُكتَّبُ الزبيديُّ الكُوفيُّ ، لَمْ يَسْمَعُ مِن ابْنِ مَسْعُود شِيَّنًا ، وَإِنْمَا يَرْوِي عَنْ أَبِي كثيرِ الزبيديُّ زُهْرِ بن الأَقْمَر ، وَكَانَ الحَسَنُ البصريُّ ، وَمُجاهِدٌ يَقُولانِ : لَمْ تَكَنْ نَعلا مُوسى مِنْ جِلْد ِحِمَارٍ مَيَّتٍ ، وَإِنَّما أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُباشِرَ بِقَدَمَيْهِ بَرَكَةَ الأَرْضِ الْقَدَّسَةِ ، والْقَدَّسَةُ الْطَهَّرَةُ الْمَارِكَةُ .

٣٩٢١٩ – ذَكَر ابنُ جريج ، عَنْ مُجاهِد ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : أَكَانَتْ نَعْلا مُوسَى مِنْ جِلْدِحِمَارٍ أَوْ مَيْنَة ؟ قَالَ : لا ، وَلَكِنْ أَمِرَ أَنْ يُسَاشِرَ بِقَدَمْنِهِ بَرَكَةَ الأَرْضِ .

٣٩٢٢٠ – قَالَ مُجَاهِدٌ : فِي قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّكَ بِالوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوى ﴾ [طه:١٢]

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه الترمذي في اللباس (١٧٣٤) باب ما جاء في ليس الصوف (٤: ٢٢٤).

قَالَ : طِيُّ الْأَرْضَ حَافِيًا والوادي المقدس ، قَالُوا : قُدُّسَ مَرَّتَينِ ؟بورك مرتين .

٣٩٢٢١ – قالَ البُنُ جريج ، وقَالَ الحَسَنُ : كَانَنَا مِنْ جِلْد ِ بَقَرٍ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنْ بياشِرَ بِقَدَمَيْهِ بَرَكَةَ الأَرْضِ ، وَكَانَ قَدْ قُدْسُ مَرَّتَيْنِ .

٣٩٢٢٢ – وَقَالَ أَبْنُ أَبِي نجيحٍ ، فِي قُولُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ : ﴿ اخْلَعُ نَعْلَيْكَ إِنْكَ بِالوَادِي الْمُقَدِّسِ طُوى﴾ [ طه : ١٢ ] يقُولُ : أَفِضْ بِقَدَمْنِكَ إِلَى بَرَكَةِ الأَرْضِ .

٣٩٢٢٣ - وَقَدْ حدَّتْنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ سَعِيدُ ، [وَهُوَ السختيانيُ](١) قَالَ : حدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمَعْدِ ، أَوَهُوَ السختيانيُ](١) قَالَ : حدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ بْنِ الْمُعْسِلِ الديليُّ ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَالَ : حدَّثْنِي سُفْيانُ بْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي قلابةَ ، قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : عَنْ أَبِي قلابةً ، قَالَ : قَالَ كَعْبُ الأَحْبَلِ : إِنَّمَا أَمْرَ اللَّهُ عَزَّ وجلًّ مُوسَى أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ ؛ لِأَنْهُمَا كَانَنَا مِنْ عَلِيدِ حِمْارٍ مَيْتٍ ، وَأَرَادُ أَنْ يُبْلِيرَ الوادي المقدمَ يَقَدَمَهِ .

٣٩٢٢٤ - قَالَ أَبُوعُمَر : هَذِهِ الرُّوايَةُ عَنْ كَعْبٍ جَمَعَتِ المَّعْنَيْنِ مَعًا .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) زيادة في (ك) .

### (٨) باب ما جاء في لبس الثياب

الله عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنِ الْأُعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى عَنْ لِيسْتَيْنِ ، وَعَنْ بِيمْتَيْنِ ، عَنِ الْمُلامَسةِ وَعَنِ الْمُنَابَدَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لِنُسْ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ مُنَى عَنَّ الْمُنَابَدَةِ ، وَعَنْ أَنْ يَصْتَكِلُ الرَّجُلُ بِالنَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَد ثِيقَةٍ (١٧.

٣٩٢٢٥ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَدْ مَضَى تَفْسِيرُ مَعْنَى الْمُامَسَةِ وَالْمُنَابَدَةِ ، فِي كِتَابِ "و بيوع . .

٣٩٢٢٦ – وَآمًا قَوْلُهُ: ﴿ أَنْ يَحْتَنِيَ الرَّجُلُ فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَآنْ يَشْشَمِلَ بِالتَّوْبِ الوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ مُنِقِّيْهِ ﴾ . فَهَذَا عِنْدَ العُلمَاءِ هُوَ تَفْسِيرُ مَعْنَى اللّٰبِسَةِ الصَّمَّاءِ النِّي جَاءَ الحَدِيثُ فِي النَّهِي عَنْهَا .

٣٩٢٢٧ – حدَّثْنِي سَمِيدٌ ۗ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي قاسمُ بْنُ أَصْبِغْ ، قَالَ : حدَّثْنِي مُحمدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبُو بكر ِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا كثيرُ ابْنُ شَمِيمَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي جَعْفُرُ بْنُ برقانَ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَيْهِ ، قَالَ: بَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْحَ عَنْ لِيسَتَيْنِ ؛ الصَّمَّاءِ وَمِّي أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ فِي التُوْبِ

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۹۱۷ ، ورواية أبي مصعب ( ۱۹۲۲) والحديث في التعهيد (۱۸ : ۳۶)، ومن طريق مالك أخرجه: البخاري في اللباس (۵۸۳۱) باب و الاحتباء في ثوب واحد ، . فتح الباري (۲۰: ۲۷۷) ، وابن أبي شبية في للصنف ( ۸ : ۲۹۸) .

الوَاحِدِ ، أَو يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي النَّوْبِ الوَاحِدِ ، لَيْسَ بَيْنَ فَرْجِهِ وَبِينَ السَّمَاءِ ستر(١).

٣٩٢٢٨ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: سَيَأْتِي تَفْسِيرُ الصَّمَّاءِ ، وَمَا قَالَ فِي ذَلِكَ أَهْلُ اللَّغَةِ وَالفَقَهَاءُ ، فِي بَابِ النهْي عَنِ الأَكْلِ بِالشَّمَالِ ، فَهُناكَ ذَكَرَ مَالِكٌ حَدِيثَهُ عَنْ أَبِي النَّهِي ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ لِنَبِيٍّ ﷺ فِي لِبْسَةِ الصَّمَّاءِ .

\* \* \*

الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاء (٣) تَبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيرَاء (٣) تَبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَو اشْتَرْيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةُ فَلَبِسْتُهَا يَوْمُ الْجُمَعَةِ وَلِلْوْفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنِهَا حُللٌ ، فَأَعْطَى عُمرَ بْنَ الْخَطَّبِ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَسُوتَنيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسَوتَنيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ومن طرق عن نافع ، عن ابن عمر أخرجه عبد الرزاق (١٩٩٢٩) والإمام أحمد (٢٠:٢، ١٤٦) ، =

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٨ : ٣٥ – ٣٦) ، وأخرجه ابن أبي شيبة في ( المصنف ، ( ٨ :٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) حلة سيواء : ثياب فيها خطوط من حرير .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩١٧ – ٩١٨ و والموطأ برواية أبي مصعب الزهري (١٩٢٣) ، وهو في التحهيل (١٤: ٤ : ٢٨) ، ومن ٢٣٨) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الجمعة (٨٨٦) باب و يلبس أحسن ما يجد ٤ ، وفي الهبة (٢٦١٧) باب و هدية ما يكره ليسها ٤ ، ومسلم في اللباس والزينة : ٦ – (٢٠٦٨) في طبعة عبد الباقي – باب و تحريم استعمال إناء الذهب والفيقة على الرجال والنساء ٤ ، وأبو داود في اللباس (٤٠٤٠) باب و ما جاء في لبس الحرير ٤ ، والبيهتي في السنن (٢ : ٢٢٤) و (٩ : ٢٢٩) .

٣٩٢٢٩ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : لا يَخْتَلِقُونَ أَنَّ الحُلَّةَ عِنْدَ العَربِ ثُوبَانِ اثْنَانِ ، أكثرُهُما مِنَ البَرُودِ اليَمنيَّةِ .

٣٩٢٣ – وَاَمَّا قَوْلُهُ : سِيَرَاء . فَقِيلَ هِيَ البُرودُ الَّتِي يُخَالِطُها الحَرِيرُ ، حُكِيَ ذَلكَ عَن الحَلِيل .

٣٩٢٣١ – وَروينا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : السِّيرُ المُضلعُ بالقرِّ .

٣٩٢٣٢ – وَهَذَا مَذْهَبُ مَنْ لَمْ يُجِزْ لباسَ تَوْبٍ خَالَطَهُ حَرِيرٌ أَو كَانَ فِيهِ شَيَّءٌ مِنَ الحَرِيرِ ، سداءٌ أَو لحمةٌ .

٣٩٢٣٣ - وَسَنَذْكُرُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا مِنَ العُلمَاءِ.

(١) التمهيد (١٤ : ٢٤٠ – ٢٤١) .

٣٩٢٣٤ - وَقِيلَ: الحُلَّةُ السِّيراءُ هِيَ الحَرِيرُ الصَّافِي، لَيْسَ فِيهِ غَيرُ الحَرِيرِ.

٣٩٢٣٥ - وَهَذَا هُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الآثَارُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي صِفَةِ هَذِهِ الْمُثَارُ ،

والبخاري في اللباس (٥٨٤١) باب و الحرير للنساء ٤، وصعلم : ٧- (٢٠٦٨) ، وابن ماجه في اللباس (٣٥٩) باب و كراهية لبس الحرير ٤، والبيهقيي (٣ : ٢٣٤) . ومن طرق عن، سالم ، عن اللباس (٣٥٩) باب و كراهية لبس الحرير ٤، والبخاري في العيدين (٩٤٨) وفي البيوع (٣٠٥) باب والتجعل والتجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء ٤ ، وفي الجهاد والسير (٣٠٥٤) - باب و التجعل للوفود، وفي الأدب (٣٠٥٤) باب و من تجمل للوفود، ٤، وصعلم في اللباس والزينة ٨ ، ٩ - (٢٠٨٢) ، باب و قريم دالمرابع والقضة على الرجال والنساء ٤ ، وأبو داود في اللباس (٢٠٥٤) ...

٣٩٢٣٦ - رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافعٍ ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ : يَارَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي مَرَرْتُ بِعَطَارِدٍ - أُولبيدٍ - وَهُوَ يعرضُ حُلَّةَ حَرِيرٍ ، فَلَو اشْتَرَيْتُها لِلجُمعةِ [و](١) للوُفُودِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّمَا يَلِسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنيا مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخَرَةِ ﴾ .

٣٩٣٣ – وَرَوَاهُ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهْ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَبَيهِ ، فَقَالَ فِيهِ : حُلَّةٌ مِنْ إِستَبرق .

٣٩٢٣٨ – وَالإِسْتبرقُ الحَرِيرُ الغَايِظُ ، وَقِيلَ : الدِّيباجُ الغَلِيظُ .

٣٩٢٣٩ – وَفِي حَدِيثِ صَالِم أَيْضًا أَنَّ الرَّجُلَ البَائِعَ [ المَذْكُورَ]<sup>(٢)</sup> لِلحُلَّةِ المَذُكُورَة عُطَارِدٌ أَوْ لبيدٌ .

• ٣٩٢٤ – [ وَرَواهُ ا<sup>٢٦</sup> مُحمدُ بنُ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمرَ ، أَنَّهُ خَرَجَ يُرِيدُ النَّبِيُ ﷺ ، فَمَرَّ بالسُّوق ، فَرَّاى عُطَارِهَا يُقِيمُ حُلَّةَ حَرِيرٍ ؛ يَعْنِي أَقَامَها للبَيْعِ

٣٩٢٤١ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : أَجْمَعَ المُلمَاءُ ، عَلَى أَنَّ لباسَ الحَريرِ حَلالٌ للنِّسَاءِ ، وَآنَّ الثَّوْبَ إِذَا كَانَ حَرِيرًا كُلُهُ ؛ سُداهُ وَلْحَمَّةُ ، لا يَجُوزُ لباسُهُ لِلرِّجَالِ .

٣٩٢٤٢ - حدَّثني مُحمدُ بنُ خَلِيفَةَ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بنُ الحُسَيْنِ ، قَالَ : حَدَّثني أَبُو جَفْرَ مُحمدُ بنُ إِرَاهِيمَ بن أبي الرّجالِ .

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ك) ، وزيد من ( ي ، س ، ط ) .

٣٩٢٤٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا كثيرًا مِنْ أَحَادِيثِهم فِي التَّمْهيدِ، (٢).

٣٩٢٤٦ – وَٱجْمَعَ العُلماءُ ؛ عَلَى أَنَّ مِلْكَ الحَرِيرِ لِلرِّجَالِ جَائِزٌ حَلالٌ ، وَإِنَّمَا حُرُمَّ عَلَيْهِم لَبَاسَهُ .

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٤ : ٣٤٣ – ٢٤٣) وأخرجه ابن أبي ثبية في ( المصنف ) (٨ : ٣٤٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (١٤ : ٢٤٥) وما بعدها .

٣٩٢٤٧ – وَاحْتَلَفُوا فِي اسْتِعْمَالِ الرَّجَالِ لَهُ فِي غَيْرِ اللَّبَاسِ كَالبُسُطِ وَالارْتِفَاق وَصْبِهِهِ .

٣٩٢٤٨ – وَرَخْصَتْ طَائِفَةٌ مِنَ العُلماءِ لِلرِّجَالِ لباسَ مَا فِيهِ العلمُ مِنَ الحَرِيرِ الأصْبع والأصْبغين والنَّلاَقةِ .

٣٩٢٤٩ – وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ ِ الْبَصْرَةِ مَعَ عُنَهَ بَنِ فَرْقِد ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الحَرِيرِ، وَقَالَ : ﴿ لَا تَلْبَسُوا مِنْهُ إِلا كَذَا ﴾ وأشار بِالسَّبَابَة وَالوسْطَى.

• ٣٩٢٥ - وَبَعْضُ رُواتِهِ يَقُولُ فِيهِ : وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالإِبْهَامِ .

٣٩٢٥١ - قَالُوا: فَعلمنَا أَنَّها الأعلامُ.

٣٩٢٥٢ - وَقَدْ ذَكَرُنَّا طُرُقَ هَذَا الحَدِيثِ فِي « التَّمهيدِ»(١).

٣٩٢٥٣ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُرخصُ فِي العَلَمِ مِنَ الحَرِيرِ للرُّجَالِ.

٣٩٢٥٤ – وكَذَلِكَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، وَٱنْكَرَتْ عَلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ تَعْرِيمَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ .

٣٩٢٥٥ – حَدَّثني سَعِيدُ بْنُ نَصر ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ قَالا : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أُصِيْغِ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ وضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثني أَبُو بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالَ : حَدَّثني وَكِيعٌ ، عَنِ الْمُعِرَةِ بْنِ زِيادٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٤ : ٢٥٢ ، ٣٥٣ – ٢٥٤).

رَّايتُ أَبْنَ عُمْرَ اشْتَرَى عمامَةً لَها عَلَمْ ، فَلَـعَا بِجَمَلَيْنِ فَقَصَّةً، فَلَـَحَلَتْ عَلَيَّ أَسْمَاءُ ، فَلَـَكَرْتُ ذَلِكَ لَها، فَقَالَتْ : بُؤْسًا لِمِنْدِ اللَّهِ، يَاجَارِيَةُ ، هَاتِي جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَجَاءَتْ بِجَنِّةٍ مَكْثُوفَةٍ الكُمْيِّنِ وَالْجَيْبِ وَالفَرَجِ بالدِّياجِ (١).

٣٩٢٥٦ - قَالَ ٱللهِ عُمَوَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَلِسُ تِلْكَ الجُبَّةَ فِي الحَرْبِ ، وَرُبُّما لَيَسُهَا لِلْعَدُونُ .

٣٩٢٥٧ - حدَّثني سَعِيدُ بْنُ نصر ِ ، قَالَ حَدَّثني قاسمٌ قَالَ :حَدَّثني قاسمٌ قَالَ :حَدَّثني مُحمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثني أَبُو بكر ِ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُليمانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ أَسْماءَ بِشْتِ أَبِي بكر ٍ ، أَنَّها أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرِرةً بِالدِّبياجِ ، فَقَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَلِسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ العَدُو ۚ (؟).

٣٩٢٥٨ – وَقَالَ عَطاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ: لا بَأْسَ بِلْبُسِ الحَرِيرِ فِي الَحربِ ، إِذا كَانَ جُبُّةٌ أَو سلاحًا .

٣٩٢٥٩ – وَقَالَ هِشْمَامُ بْنُ عُرْوَةَ : كَانَ آبِي لَهُ يلمق من ديباج يلبسُهُ فِي الحَرْبِ . ٣٩٢٦٠ – وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حدَّثني ريحانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَرْزُوقٍ ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ أَبُو فَرقد : رَأَيْتُ عَلَى تَحافيفِ أَبِي مُوسى الدِّيباجَ وَالحَرِيرَ (٣) .

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شبية (٨ : ٨٥٨) ، وهو عند المصنف في التمهيد (١٤ : ٢٥٤ - ٢٥٥) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٤) : ٢٥٦) .

 <sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شببة (٨: ١٦٦)، (١٢: ١٣٠) ومصنف عبد الرزاق (١١: ٧١)، واليلمق:
 القباء.

٣٩٢٦١ – وَقَدْ رُخُصَ فِيهِ للتَّدَاوِي مِنَ الجَرَبِ والحِكَّةِ.

٣٩٢٦٢ – حدَّثني سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا: حَدَّثني قَاسَمٌ ، قَالَ : حدَّثني مُحمدٌ ، ثَالَ : حدَّثني أَبُو بكُر ، قَالَ : حدَّثني أَبُو بكُر ، قَالَ : حدَّثني أَبُو بَنِ مُعَمِدٌ ، قَالَ : حدثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ أَنَسَ بنَ مَالِكِ إِنَّهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَحصَ لِلزَّيْرِ بْنِ المَوْامِ ، وَلِعَبْدِ الرَّحمن بْنِ عَوْفٍ فِي لِباسِ قَمِيصِ الحَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا(١).

(٣٩١٦٣ – وَكُمُوهُ مَالِكٌ لباسُ الحَريرِ فِي الحَرْبِ ، [ وَلَمْ](٢) يَرخصُ فِيهِ لِلحِكَّةِ وَالجربِ ، وَلَمْ تَثْبَتْ عِنْدُهُ الرُّحْصَةُ فِي ذَلِكَ )

٣٩٢٦٤ - هَذَا تَحْصِيلُ مَدْهَبِهِ .

٣٩٢٦٥ - وَقَدْ رُوِي عَنْهُ الرُّخْصَةُ فِيهِ لِلْحِكَّةِ.

٣٩٢٦٦ – وَبِهِ قَالَ ابْنُ حبيبٍ .

٣٩٢٦٧ – [وَكَانَ ابْنُ محيريز ِ، وَعَكْرِمَةً، وَابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُونَ شَيْقًا مِنْ لباسِ الحَرِير فِي الحَرْبِ]<sup>(٢)</sup> .

٣٩٢٦٨ - وقَالَ أَبْنُ محيريز: كَرَاهُتُهُ فِي الحَرْبُ أَشَدُّ ؛ لِمَا يرجُو ( أَ) مِنَ الشَّهَادَة. ٣٩٢٦٩ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ كَرَاهِيَّةُ لِبَاسِهِ فِي الحَرْبِ ، وَقَدْ ذَكَرَتْهُ فِي

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٦٧) ، والتمهيد (١٤ : ٢٥٧) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) في (ي ، س): يريد . وانظر التمهيد (١٤ : ٢٥٨) .

« التَّمهيد » بأكثرَ منْ هَذَا .

٣٩٢٧٠ – وَأَمَّا الحَبَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي كَرَاهَةِ قَلِيلِ الحَرِيرِ وَكَثيرِهِ .

٣٩٢٧١ – فحدَّثناهُ عَبْدُ الوَارِثِ ، قالَ : حدَّثني قاسمٌ ، قالَ :حدَّثني أَخْمَدُ بْنُ زهير ، قالَ : حدَّثني إِبرَاهِيمُ بْنُ عرعرةَ ، قالَ : حدَّثني مُعادُ بْنُ مُعادِ ، قالَ :حدَّثني ابْنُ عَونِ ، عَنِ الحَسَنِ ، قالَ : دَخَلْنَا عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ بِالبطحاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحمن ِ ، ثِيَابُنا هَذَهِ قَدْ خَالَطَها الحَرِيدُ ، وَهُوَ قَلِيلٌ ؟ فَقَالَ : اتْرَكُوا قَلِيلُهُ وكَثِيرَهُ (١) .

٣٩٢٧٢ - وكَانَ الحَسَنُ يكُرَهُ كَثِيرَهُ وَقَلِيلَهُ .

٣٩٢٧٣ – قَالَ أَبُو عُمَو : تَابَعَ الحَسَنُ فِي ذَلِكَ أَبْنَ عُمَرَ ، كَرَاهَةً، وَكَانَ أَبْنُ عُمْرَ كَلِيرَ التَّشَدُّدِ .

٣٩٢٧٤ – وَامَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ فَقَالَ : إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّوْبُ الَّذِي هُوَ حَرِيرٌ كُلُّهُ.

٣٩٢٧٥ – حدثتني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد بْنِ يَحْيى ، قَالَ : حدثتني مُحمدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ : حدثتني أَبُودَاوُدَ ، قَالَ : حدَّثني النَّفِيلِيُّ ، وَحَدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالَ : حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحاقَ النيسابوريُّ، قَالَ : حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحاقَ النيسابوريُّ، قَالَ : حدَّثني خصيفٌ ، عَالَ : حدَّثني خصيفٌ ،

<sup>(</sup>١) الأثر في التمهيد (١٤ : ٢٥٥) .

عَنْ عَكْرِمَةَ ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ ، قالَ : إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التُّوْبِ المُصمتِ مِنَ الحَرِيرِ ، فَأَمَّا القَلَمُ مِنَ الحَرِيرِ وَسُدا التَّوْبِ ، فَلَيْسَ بِهِ بَأُسُّ(١) .

٣٩٢٧٦ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ أَبْنِ عَبَّاسٍ تَفْسِيرُ أَحَادِيثِ هَذَا البَابِ ، وَعَلَيْهِ جُمُهُورُالسَّلْفِ وَالخَلَفِ مِنَ العُلمَاءِ .

٣٩٢٧٧ - وأمَّا نُصُوصُ أَقْوَالِ الفُقَهاءِ فِي هَذَا البَابِ.

٣٩٢٧٨ – فَروى ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ القَاسِمِ، عَنْ مَالِكِ ، قَالَ : أَكُرُهُ لباسَ الحَزُّ ؛ لأنَّ سُدَاهُ حَرِيرٌ .

٣٩٢٧٩ – قَالَ مَالِكُ : وَذَكَرَ لِسَ الخَرِّ ؛ فَقَالَ : قَوْمٌ يَكُرْهُونَ لِباسَ الخَزِّ ، وَلَبْسُونَ قَلانسَ الخَرِّ ، فَعَجَاً مِن اخْتِلافِ رَأْبِهِمْ .

٣٩٢٨٠ – قَالَ مَالِكٌ : وَلِنَّما كَرِهَ لباسَ الْحَزُّ ؛ لأنَّ سُدَاهُ حَرِيرٌ .

٣٩٢٨١ – قَالَ ٱبُو عُمَرَ : هَذَا كُلُّهُ خِلافُ مَا فِي وَمُوطَّهِ ۽ عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّها كَسَتْ عُبْدَ اللَّهِ بِنَ الزِّيْرِ مطرفَ خَزِّ كَانَتْ تَلْبَسُهُ .

٣٩٢٨٢ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكِ ؛ أَنَّهُ لَبَسَ الحَزُّ ، وَمَا أَظُنُّهُ الصَّحِيحَ عَنْهُ ، وَاللَّهُ عَلَمُ.

٣٩٢٨٣ - وَالصَّحِيحُ عَنْهُ مَا ذَكَرَهُ الدُّلابِيُّ، عَنِ الزُّبِيرِ بْنِ بِكَارِ ، قَالَ: حدَّثني

<sup>(</sup>١) الحديث في ال**تمهيد** (١٤: ٢٤٩) ، وأخرجه أبو داود في اللباس (٢٠٥١) ، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير (٤: ٤) - ٥٠).

مُطرفُ بْنُ عَبْد ِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنْسِ يَلبسُ النَّيَابَ العَجميَّة وَيستجيدُها .

٣٩٢٨٤ - وقَدْ ذَكَرُنَا جَمَاعَةً مِنْ لِسَ الْحَرُّ مِنَ السَّلْفِ الصَّالِحِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا .

٣٩٢٨٥ – وَذَلِكَ كُلُّهُ يَشْهَادُ لِمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الحَرِيرِ الَّذِي حَرَّمُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ عَلَى الرِّجالِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّيْبِرِ كَانَ يَلبسُ الحَزَّ وَيَحرمُ لباس الحَرِير وَالصَّرْف الحَالِص .

٣٩٢٨٦ – وَرَوَى شُعْبَةُ، عَنْ أَبَى ذبيانَ خليفة بْن كَعْب ، قَالَ :سَعِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنَ الزَّبْيْرِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ عَمَرَ بْنَ الخَطَّابِ يَقُولُ : سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : « لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ لَبَسَهُ فِي الدُّنْيا ، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ»(١.

٣٩٢٨٧ – وَقَالَ أَبُو نعيم ؛ وهب ُ بْنُ كيسانَ : رَأَيْتُ سُعْدَ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ، وَجَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللّهِ ، وآبَاهُرَيْرَةَ ، وآنسَ بْنَ مَالِك ِ يَلبسُونَ الحَزَّ (٣) .

٣٩٢٨٨ – وَرَوى عمَّارُ بُنُ أَبِي عَمَّارٍ ، قَالَ : قَدَمْتُ عَلَى مَروانَ مطارفَ خَرُّ ، فَكَسَاهَا أَصْحَابَ رَسُول ِاللَّهِ ﷺ ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلى أَبِي هُرِيْرَةَ وَعَلَيْهِ مِنْهَا مُطرفٌ أغيرُ ، وكَأْنِي أَنْظُرُ إِلى طرف الإبريسم فِيهِ (٣) .

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٤ : ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٤) : ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٤ : ٢٦١) .

٣٩٢٨٩ – وَقَالَ بُسُرُ بِنُ سَعِيدٍ : رَأَيْتُ عَلَى سَعْدِ بِنِ أَبِي وَقَاصِ جُبَّةً سَامَيَّةً قِيَامُها قَرُّ ، ورَأَيْتُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ خَمَائِصَ مُعلَّمَةً (١) .

( . ٣٩٢٩ – وَهَٰذَا كُلُّهُ يَدُلُ عَلَى أَنَّ الحَرُّ الَّذِي كَانُوا يَلْبَسُونُهُ كَانَ فِيهِ الحَرِيرُ . )

(٣٩٢٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؟ أَنَّ الْخَزَّ الَّذِي كَانُوا يَلْبسُونَهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَرِيرٌ.

٣٩٢٩٢ – وكَانَ مَالِكٌ – رَحمهُ اللَّهُ – يُعجبُهُ مَذْهَبُ أَبْنِ عُمَرَ وورَعُهُ ؛ وَلِلَمِكَ كَانَ يَكُرُهُ لِبَاسَ الخَرِّ ، واللهُ أعَلَمُ .

- ٣٩٢٩٣ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِني معتمر بَنُ سُلْيَمَانَ ، عَنْ
 - حُمَيْد ، قَالَ : سُلِلَ أَنَسٌ عَنِ الحَرِيرِ ، قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْ شَرَّهِ ، كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ مَنْ
 لَبَسَهُ فِي الدُّنْيا ، لَمْ يُلْبَسُهُ فِي الآخِرَةِ (٢) .

٣٩٢٩٤ – وَحَدَثْنِي أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ سَعِيد ، عَنْ قَنَادَةَ ، عَنْ دَاوَدُ السراجِ ، عَنْ أبي سَعِيد الحُدرِيّ ، قالَ : و مَنْ لِسَ الحَرِيو فِي اللَّذِيّا ، لَمْ يَلْبَسُهُ فِي الآخِرَةِ (٢).

٣٩٢٩٥ – قَالَ : وَحَدَّثْنِي معمرٌ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَكُرُهُ قَلِيلَ الحَرِيمروكَثِيرَهُ <sup>(ك)</sup>.

٣٩٢٩٦ - وَهَذَا كُلُّهُ حُجَّةً لِمَالِكِ وَمَنْ تَبَعَهُ.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱؛ ۲۰۱)

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٦٤) ، رقم (٢١١٦) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٦٥ - ١٦٦) ، رقم (٤٧٢١) .

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٦٥) ، رقم (٤٧١٨) .

٣٩٢٩٧ – وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ – رَحمهُ اللَّهُ – فَآبَاحَ لباسَ قباءِ مَحْشُوٌ بِقزٌ ؛ لأنَّ القَزْ بَاطِنِّ ، فَكَانٌ المَلْبُوسَ عِنْدَهُ المَكْرُوهُ مِنَ الحَرِيرِ مَا كَانَ ظَاهِرًا ، وَاللَّهُ اعْلَمُ ؛ لأنَّ الأصلَ فِي الكَراهَةِ الوَارِدَةِ فِي الشَّبِّهَةِ يِزِيَّ الْأَعَاجِمِ ، وَالشَّهْرَةِ بِذَلِكَ . وَاللَّهُ أعْلَمُ .

٣٩٢٩٨ – وَمِثْلُ هَذَا حَدِيثُ صفوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ ءَانَّ سَعْدُ بَنَ أَبِي وَقَاصِ اسْتَأَذَنَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيهِ مطرفُ خَرَّ شَطَرُهُ حَرِيرٌ ، فَقَالَ لَهُ فِي ذَلِكَ ؟ فَقَالَ :إِنَّمَا يَلِي جِلْدُهُ مِنْهُ الخَرِّ .

٣٩٢٩٩ – وَقَالَ أَبُو حَنْيِفَةَ : لا بَأْسَ بِلبْسِ مَا كَانَ سَلَاؤُهُ حَرِيرًا، وَلحَمَّتُهُ غَير حَرِيرٍ.

. ٣٩٣٠ - قَالَ : أَكْرَهُ مَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا ، وَسُداهُ غَيرحَرِيرٍ .

٣٩٣٠١ - وَقَالَ مُحمدُ بُنُ الْحَسَنِ: لا بَأْسَ بِلِياسِ الْحَزِّ مَالَمُ يَكُنُ فِيهِ شُهُرَّةً، فَإِنْ كَانَ فِيهِ شُهُرَةً ، فَلا خَيْرَ فِيهِ (١) .

٣٩٣٠٢ - وَذَكَر أَبُوبِكُر ِ بْنُ أَبِي شُبِيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي عبادُ بْنُ العَوَّامِ، عَنْ حصين، قَالَ: كَتَبَ عُمرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ِ: لا تَلْبَسْ مِنَ الحَرِيرِ ، إلا كمَا كَانَ سُدَاهُ قُطْنًا وُكِنَانًا (٢) .

٣٩٣٠٣ - قَالَ أَبُو عُمَو : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَنْ لِباسِ الْحَرِيرِ ، فَقَالَ : ٥ هُوَ

<sup>(</sup>١) انظر أقوال هؤلاء الأئمة في التمهيد (١٤ : ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة (٨: ١٦٥) ، رقم (٤٧١٩) .

حَرامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ، حَلالٌ عَلَى إِنَاتِهِمْ ، .

٣٩٣٠٤ – وَأَجَمَعَ السَّلُفُ وَالحَلَفُ مِنَ العُلْمَاءِ ؛ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ النَّوْبُ حَرِيرًا كُلُّهُ، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ لِبَاسُهُ .

٣٩٣٠٥ – وَلَيِسَ الحَزَّ جَمَاعَةٌ مِنْ جِلَّةِ السَّلْفِ ، وَكَانَ الحُلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ ؛ أَبُوبَكُو، وَعُمَرُ ، وَعُمْمانُ ، وَعَلِيَّ – رضي الله عنهم – لا يَلبسُونَ الحَزَّ ؛ لأَنَّهُ بَعِيدٌ مِنَ الزُّهْدِ ، دَاعِيةٌ إلى الزَّهْوُ ، مُضارعٌ لِزِيِّ العَجمِ .

٣٩٣٠٦ – وَاخْتَلُفُ أَئِمُهُ الفَتْوى مِن فَقَهاءِ الأَمْصَارِ فِي لباسٍ الخَزِّ وَأَعْلامِ الحَرِيرِ، عَلَى نَحْوِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ – رَضَى الله عنهم – وكُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ تُوْبَ الحَرِيرِ إذا لَمْ يُخَالِطُهُ غَيْرُهُ، فَلا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ لِسُهُ، عَلَى مَا قَدَّمَنَا ذِكْرَهُ عَنْهُمْ

٣٩٣٠٧ – وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ النَيَابِ الَّتِي يُتَزَّقُنُ بِهِا ، وَيُتَجَمَّلُ بِلِباسِهِا ؛ فَقَيرُ حَرَامٍ شَيَّةً مِنْها ، إلا أَنَّ مَنْ تَرَكَ الْمُبَاحَ مِنْها تَوَاضُمًا لِلَّهِ ، وَزُهْدًا فِي الدُّنيا ، وَاسْتَسْهَلَ الحُثُونَةَ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْسِهِ رِضَّى بِاللَّوْنِ مِنْ ذَلِكَ ، فَيِلْكَ مُنْزِلَةً أَعْرى

٣٩٣٠٨ – وَآمَّا الحَرامُ فَلا يُطْلَقُ إِلا عَلَى مَا حَرَّمُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﷺ : قَالَ اللَّهُ عَزَ وجلَّ : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّنَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [ الأعراف: ٣٣].

٣٩٣٠٩ – قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ البَصْرِيِّ : يَا أَبَا سَعِيدٍ : [ إِنَّا قَدْ أَرضَى اللَّهُ عَلَيْنَا إِ<sup>(١)</sup> ، وَوَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْنَا ، فَتَناوَل مِنْ كَسْوَة ِ وَطِيب ِ مَا لَوْ شِيَّنَا اكْتَفَيْنَا بِدُونِهِ ،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط .

فَمَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَدْ اَدَّبَ أَهْلَ الإِيمانِ فَأَحْسَنَ أَدَيْهُمْ ، قَالَ : ﴿ لِيَنْفِقْ دُمِّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق :٧] ، ﴿ لِيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ﴾ [الطلاق :٧] ، وَأَنَّ اللَّهُ مَا عَدَّبَ قَوْمًا ذَوَى عَنْهُم الدُّنْيا فَشَكَرُوهُ ، وَلاَ عَذَرَ قَوْمًا ذَوَى عَنْهُم الدُّنْيا فَضَصُوهُ .

• ٣٩٣١ – وَقَالَ بَكُرْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ المَزنيُّ : البسُوا ثِيابَ الْمُلُوكِ ِ ، وَٱلسَّمِرُوا قَلُوبَكُم الحشيةَ .

٣٩٣١١ - وَقَدْ كَانَ القَاسِمُ بْنُ مُحمدِ بْنِ أَبِي بِكْرِ الصِّدِّيقُ يَلِسُ الْحَزُّ.

٣٩٣١٢ - وكَانَ سَالِمُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمْرَ يَلِسُ الصُّوفَ ، وكَانَا يَتَجَالَسَانِ فِي المَسْجِدِ، لا يُنكرُ واحدُ منهُما عَلَى صاحبه لباسةُ .

٣٩٣١٣ – وَقَدْ كَرِهَ إِ<sup>(١)</sup> العُلماءُ مِنَ اللَّباسِ الشهرتين وَذَلِكَ الإفراط في البذاذة ، وَفِي الإسْرَافِ وِالغُلُوِّ .

٣٩٣١ - وَقَدْ روينا عَنِ الحَسَنِ البَصري - رحمه الله -أنَّهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا جَمَّلُوا
 خُشُوعَهُمْ فِي لباسِهِمْ ، وكبرهم فِي صنُّورِهِمْ ، وَشهرُوا أَنْفُسَهُم بلباسِ هَذَا الصُّوفِ
 حَثّى إِنَّ ٱحَدَّهُم بِمَا يلبسُ مِنْ هَذِهِ الصَّوْفِ أَشَدُّ كَبِراً مِنْ صَاحِبِ المَطرفِ بِمطرفِه.

٣٩٣١ - وَقَالَ رَجُلٌ لِإِبْرَاهِيمَ النخعيِّ: مَا ٱلْبَسُ مِنَ النَّيَابِ ؟ فَقَالَ : مَالا
 يشهرُك عِنْد العُلماءِ ، ولايحقرُك عِنْد السُّقهَاءِ .

 <sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

# ٣٩٣١٦ - وَقَالَ مَحمودٌ الوَرَّاقُ:

تصوف فازدهى بالصوف جهلا \*\*\* وبعض الناس يلبسهُ مجانة يُريدُ مهابةً ويُجِن كِسِرًا \*\*\* وَلِيسَ الكبرُ مِنْ شكل المهابة ٣٩٣١٧ – وَلَهلال بْن عَبْد الله (أ) الرقيَّ، وكانَ مَنْ العُلماء:

٣٩٣١٧ – ولِهلال بن عبد الله (١) الرقي، و كان مِن العلماءِ:

أجد النيَّاب إِذا اكتَسنَّت بِهَا ﴿\* إِن الرِّجالِ بِها تهابُ وتكرمُ وَدع النَّوَاضُعُ فِي اللَّباسِ تَحرَّيا ﴿\* فاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تكنُّ وتَكتمُ فَدنيُ ثُوبُكَ لا يزيدُكُ زلفةً ﴿\* يعِنْدُ الإِلَّهِ وَأَنْتَ عَبْدٌ مُجْرِمُ وَبَهاءُ تُوبُكَ لا يضرُّكَ بَعْدَ أَنْ ﴿\* يَخْشَمَى الإِلَهَ وَتَقْمِى مَا يَحْرُمُ

٣٩٣١٨ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مَعَان ِ ظَاهِرَةً، وَقَدْ ذَكَرْتُهَا ، وَذَكَرْتُ الشَّوَاهِدَ عَلَيْها فِي ﴿ النَّمْهِيدِ» ؛ منْها جَوَازُ الهَديَّةِ ، وَالصَّلَة للأقَارِبِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا ؛ لِقُولِدِ : وَفَكَسَاهَا أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةً ﴾ (٢).

١٧٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَوْمَعِنْ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، وقَدْ رَفَع بَيْنَ كَتَفَيْهِ بِرُقَع ثَلاث ، لَبَدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْض ٣٠.

في (ك) :العلاء .

 <sup>(</sup>۲) انظر التمهيد (۱۶: ۲۹۲ – ۲۹۳).

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩١٨، ورواية أبي مصعب الزهري (١٩٢٤) .

٣٩٣١٩ – قَالَ أَبُو عُمَو : كَانَ هَذَا مِنْ عُمَر – رضي الله عَنه –زُهْدًا فِي الدُّنيا، وَرَضَى بِالدُّونِ مِنْها ، كَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ فِي نَفْسِهِ ، وَكَانَ بِيبِحُ لِغَيْرِهِ مَا أَبَاحَ اللهُ لَهُمْ، فَقَالَ : إِذَا وسعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ، فَأُوسِمُوا عَلَى ٱنْفُسكُمْ ، جَمَعَ أَمْرُؤٌ عَلَيهِ ثِيَابَهُ . وَإِنَّها يَحِمُلُ الرُّهُدِ فِي الدُّنْيا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْها .

٣٩٣٠ – وَكَانَ عُمَرُ [ فِي خِلاَقِيهِ](١) أَشَدُّ زُهْدًا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الخِلافَةَ .

٣٩٣٢١ - وكَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ - رَحمهُ اللَّهُ.

٣٩٣٢٢ – وَكَانَ أَبُو بَكْرِ – رضي الله عنه – قَبْلُهُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ ، وَكَانَ يَلبسُ [ النَّيَابَ](٢) حَتَّى عرفَ بِهِ ، وَلِلْئِكَ قَالَتْ غطفانُ فِي الرِّدَّةِ مَا كُنَّا نُبَايعُ صَاحِبَ الحَسَاءِ.

٣٩٣٢٣ – وَكَانَ عَلِيٍّ – رضي الله عنه – مُخشوشْينًا فِي لباسِهِ وَمَطْعَمِهِ عَلَى طَرِيقَةٍ عُمَرَ؛ كَانَ قَمِيصُهُ إِلَى نِصْف ِسَاقِه ، وكُمُّهُ إِلى أَطْرَاف أَصَابِع يَدَيْهِ، وكلمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : هُوَ أَحْشُمُ لِلْقُلْبِ ، وَأَبْعَدُ مِنَ الكِيرِ ، وآخرى أَنْ يُقتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ .

٣٩٣٢٤ – وَكَانَ سَلَمانُ ، وَأَبُو ذَرٌّ فِي غَايَةٍ مِنَ الزُّهْدِ فِي الدُّنَيا وَالرُّصْابِاليَسيِيرِ نها .

٣٩٣٢٥ – والرُّوَاياتُ عَنْ عُمَرَ ،وَعَلِيٍّ ، وَسَلْمانَ، وَأَبِي ذَرَّ بِما وَصَفَنَا كَثِيرَةٌ جِدًا.

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س): ( الكساء ) .

٣٩٣٢٦ – وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ ۚ بْنِ دِينارِ ، عَنْ نَافع ٍ ، عَنِ ابْن ِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَرمِي جَمْرَةَ العَقَيَّةِ ، وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ إِنْنَتَا عَشْرَةَ رَقْعَةً ، بَعْضُها مِنْ أَدم ٍ .

٣٩٣٢٧ - وَرُويَ عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنسٍ ، عَنْ عُمَرَ مِثْلُهُ.

٣٩٣٢٨ – وَفِي كِتَابِهِ إِلَى عُتِيةَ بْنِ فَرَقد ، وَهُوَ أَمِيرٌ لَهُ بِالبَصْرَةِ: تَمَعْدُوا واخشوشنوا ، وأقطعوا الركبَ . أَيْ تَشْبَهُوا بِأَيِكُمْ مَعَدٌ ، وَلَيكُنْ طَعَامُكُم وَلِباسُكُمْ خَشْنًا وَخَلَقًا .

٣٩٣٢٩ - وقُولُهُ : وأقطعُوا الرَّكبَ . لِيثبُوا عَلَى الخَيْلِ مِنَ الأرْضِ .

. ٣٩٣٣ – وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذَا الحَيْرَ عَنْ عُمَرَ – رضي الله عنه – مِنْ طُرُقِ فِي (الشَّهيد)(١) .

٣٩٣٣ – قَالَ أَلُمُو عُمَوَ : رَوَى حَاتِمُ ٢٠ بَنُ عَدَمانَ المعافريُّ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ ابْنَ آنسِ يَقُولُ : حَياةُ التُّوبِ طِيَّهُ ، وَعِنهُ بِسِطُهُ .

٣٩٣٣ - ذَكَرَهُ سُليمانُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ حَاتِمٍ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١٤ : ٢٥١ – ٢٥٣).

وقد تقدَّم غير مرة .

<sup>(</sup>٢) في (ك) : حماد بن حاتم .

# ٩٤ - كتاب حفة النبي 🗳



## بِينِهُ إِنَّهُ الْجَزَّالَ خَيْرًا إِنَّ الْجَهَرُ الْجَهَيْرَا إِنَّ الْجَهَرُ الْجَهَيْرَانِ الْجَهْرَانِ

#### وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

### ٤٩ - كتاب صفة النبي ﷺ ] (١)

#### (١) باب ما جاء في صفة النبيّ ﷺ

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في النسخ الخطية ، وأثبته من الموطأب برواية يحيى بن يحيى .

<sup>(</sup>٢) الأمهق: الشديد البياض.

<sup>(</sup>٣) **الآدم**: الشديد السمرة.

 <sup>(</sup>٤) القطط: الشديد الجعودة .

<sup>(</sup>٥) الموطأ : ١٩ ١٩، والموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٥٧)، والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٢٥)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (٣٥٤٨) باب و صفة النبي ﷺ و ومسلم في الفضائل (٢٣٢٤) في طبعة عبد الباقي، باب و صفة النبي ﷺ ، والترمذي في المناقب (٣٦٢٣) والإمام أحمد في و مسنده (٣٠٤٠) والبيهتي في و دلائل النبوة و (٢٣٦:٣).

٣٩٣٣ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ –كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ – جَمَاعَةٌ مِنْهُم ؟ الأُوْزَاعِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ ، وَعاارَةُ بْنُ غَزِيَةَ ، وَأَنسُ بْنُ عِيَاضٍ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي هلال ٍ ، وَسُلْيُمانُ بْنُ بلال ٍ ، وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ .

٣٩٣٣٤ – واًمَّا قَوْلُهُ : ﴿ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ ﴾ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِالْمُشْرِفِ فِي الطُّولِ [وَالْمُتَفَاوِتِ] ( ) فِي الشَّاطِ ، ﴿ الَّذِي يَكَادُ يَضْطُرُبُ مِنْ طُولِهِ ، وَذَلِكَ عَيْبٌ فِي الرَّجَالِ والنَّسَاءِ يَقُولُ ( ) ؛ ﴿ قَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَلِكَ ﴾ .

٣٩٣٣ – و وَالأَمْهَقُ ، الأَبْيَضُ الَّذِي بَيَاضُهُ لا إِشْراقَ فِيهِ كَأَلَّهُ البَرَصُ، لا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنَ الحُمْرَةِ ، وَذَٰلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ .

٣٩٣٣ - و والآدم ، الأسمر ، وَالأَدْمَةُ السُّمرة .

٣٩٣٣٧ – [ و والجعدُ القَططُ ، الَّذِي شَعرُهُ مِنْ شِيدَّةِ الجُعُودَةِ كَالْمُحَنَّرَقِ يُشْبُهُ شُعُورَ ٱلْهِلَ الحَبْشَةَ .

٣٩٣٣ - و والسَّبِطُ ، المُرسلُ الشَّعرِ ، الَّذِي لَيْسَ فِي شَعْرِهِ مَنَيَّ مِنَ التُّكَسُّرِ ، فَهُوَ جَعْدٌ رَجِلٌ كَأَنُّهُ دُهْرُهُ قَدْ رُجُلَ شَعَرَهُ بِالمُسطِّحِ ؟ " .

٣٩٣٣٩ – أمَّا قَرْلُهُ : بَعَقَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ؛ فَقَدْ ذَكَرَنَا فِي ﴿ النَّمهيدِ﴾ مَنْ تَابِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهم ، وَمَنْ خَالْفَهُمْ فِيهِ، وَذَكرنَا

<sup>(</sup>١) في (ي، س): ( المتقارب ؛ .

<sup>(</sup>٢) أي الأخفش اللغوي ، فالعبارة منقولة عنه كما في ( التمهيد ؛ (٣ : ٨) .

<sup>(</sup>٣) العبارة بين الحاصرتين مقط في (ي ، س)، وانظر شرح هذه الألفاظ في التمهيد (٣ : ٧ - ٨) .

الْأُسَانِيدَ هُنَاكَ عَنْ ربيعةً ، وعَنْ كُلُّ مَنْ رَواهُ (١) عَنْ آنَسٍ كَرِوَايَتِهِ .

٣٩٣٤٠ – وَمِمْنْ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ بَعِثَ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ كَمَا قَالَ أَنَسُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، قَبَاتُ بُنُ أَشْيَمَ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ جَبِيرِ بْنِ مطعم ٍ ، وَعُرُوةُ بْنُ الرَّبِيرِ، وَعَطَاءٌ الحراسانيُّ .

٣٩٣٤١ - وَكَذَلِكَ رَوى هشامُ بْنُ حسَّان ، عَنْ عَكْرِمة ، عَنِ ابْنِي عَبَّاسٍ (٢) .

٣٩٣٤٢ – وَمِمْنُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بُمِثَ عَلَى رَأْسِ ثَلاثٍ وَأَرْبَعِينَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، مِنْ رِوَايَةِ هشام ِ الدسْتُوائيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدُ بْنُ لُسَيَّبِ.

٣٩٣٤٣ – رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحميدِ ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : أُنْزِلَ الوَحْيُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلاث وَأَرْبَعِينَ .

٣٩٣٤٤ – هَذِهِ رِوَايَةٌ عُبيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ القواريريّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْد وَافَقَ يَزِيدَ ابْنَ هَارُونَ وَجَريرًا فِي ذَلِكَ ، وَخالفَهُ مُحمدُ بْنُ الفضلِ عارم عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيدٍ ، عَلَى مَا نَذْكُرُهُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّ وجلَّ .

٣٩٣٤٥ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الْسَانِيدَ بِكُلُّ مَا فِي هَذَا البَابِ عَنْ مَنْ ذَكَرْنَا عَنْهُ فِيهِ

<sup>(</sup>١) في (ك) : رآهم ، وفي (ي ، س) : رواهم .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث عنهما في التمهيد (٣: ١٣–١٤).

شيئًا فِي ( التَّمهيدِ)(١) .

٣٩٣٤٦ – وَأَمَّا مَكْنَهُ بَكُةٌ ، فَفِي قَوْل ِ أَنْسٍ ، مِنْ رِوَايَةِ ربيعةَ ، وَمَنْ رِوَايَةِ أَبِي غَالِبٍ ؛ أَنَّهُ مَكثَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ .

٣٩٣٤٧ – وَكَذَلِكَ رُوى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ .

٣٩٣٤٨ – وَهُوَ قُولُ عُرْوَةَ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالحَسَنِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَعَطاءِ الحراسانيُّ .

٣٩٣٤٩ – وَكَانَ عُرْوَةُ يُنْكِرُ قَوْلَ مَنْ قَالَ : أَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشرةً .

. ٣٩٣٥ – وَرُوَى عكرمَةُ ، وَأَبُو حَمْزَةَ ، وَكريبٌ ، وَعَمْرُو بنُ دِينارٍ ، كُلُهم

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَقَامَ بِمكَّةً بَعْدَ أَنْ بُعِثَ ثلاثَ عشرةَ سَنَّةً .

٣٩٣٥١ - وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

٣٩٣٥٢ - وَهُو قَوْلُ سَعِيدِ بِنِ الْسَيَّبِ، وَآلِي جَعْفُر ؛ مُحمد بْنِ عَلِيٍّ ، وَيَشْهِدُ

لَهُ قَوْلُ أَبِي قِيسٍ صرمةُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ (٢):

ثُوَى فِي قُرِيْشِ بضعَ عَشرةَ حِجَّةً \*\* يُذَكُّرُ لَوَيْلَقى صَدِيقًا مُواتِيا (٢) ٣٩٣٥٣ - فِي أَبَيَاتٍ قَدْ ذَكَرْتُها فِي كِتَابِ الصَّحَابَةِ (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (٣: ١٤ – ١١) .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في الأصابة (٢٤١٠ – ٢٤٢) .

<sup>(</sup>٣) انظرما مضى من هذه الأخبار في التمهيد (٣: ١٦ –١٧).

<sup>(</sup>٤) الاستيعاب (٢: ٧٣٨).

٣٩٣٥٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : لا خِلافَ بَيْنَ العُلماءِ بِالسَّيْرِ وَالآثَارِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّهُ وُلدَ عَامَ الفيل ، إذْ سَاقَهُ الحَبْشةُ إلى مَكَّةً بَنْزُونَ النِّيْتَ .

٣٩٣٥٥ – وَقَلْدُ ذَكَرْنَا كَثْيَرًا مِنْ أَخْبَارِهِ ۚ وَسِيرِهِ ، فِي صَلْرٍ كِتَابِ الصَّحَابَةِ، وَالحَمْدُ للهُ كَثِيرًا .

٣٩٣٥٦ - وَاخْتُلِفَ فِي سِنَّهِ يَوْمَ مَاتَ عَلَيْ :

٣٩٣٥٧ – فَرَوى رَبِيعةُ ، وَأَبُو غالب ٍ ، عَنْ آنَس ٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوفِّيَ وَهُوَ ابنُ سَتَّينَ سَنَةً .

٣٩٣٥٨ - وَهُو َ قُولُ عُرُوةً .

٣٩٣٥٩ – وَرَوَى حُمَيْدٌ، عَنْ آنَسٍ ، قَالَ : تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْس وَسِيِّينَ سَنَةً .

• ٣٩٣٦ – ذَكَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ زُهيرٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ مُعاذٍ ، عَنْ بشْرِ بْنِ المُفطَّلِ ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ آنَس (١) .

٣٩٣٦١ – وَرَوى أَبُو مسلم ِ المستمليُّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس مِلْلُهُ } أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوفِّيَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِيِّيْنَ سَنَةً (٣).

٣٩٣٦٢ – [ وَرَوَاهُ غَيْرُ أَبِي مسلم ٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام ٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ ،

<sup>(</sup>١) التمهيد (٣ : ١٨) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣: ٢٢).

عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ دغفل بْنِ حنظلةَ ، أَنَّ النبيَّ ﷺ تُبِضَ وَهُوَ ابْنُ حَمْس ِ وسِتِّينَ سَنَةً (١٠.

٣٩٣٦٣ - حَدَّثنا خَلَفُ بْنُ قَاسمٍ ، قَالَ : حَدَّثني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثني أَبُوزرِعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ، قَالَ : حَدَّثني أَبُوزرِعَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ ، قَالَ : حَدَّثني أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الحَسَن ِ ، عَنْ قَالَ : حَدَّثني أَبِي ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ الحَسَن ِ ، عَنْ قَدَادَةً ، عَنِ الحَسَن ِ ، عَنْ دخْصْ وَسِيِّنَ سَنَةً .

٣٩٣٦٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَقُولُونَ : دغفلٌ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ وَلا يُعْرَفُ لِلْحَسَنِ مِنْهُ سَمَاعٌ فِي مَا ذَكَرُوا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٣٠ .

٣٩٣٦٥ – وَذَكَرَ البُخَارِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ – صَاحِبِ لَهُ – عَنْ أَبِي غَسَّانُ مُحمد بْنِ عَمْرِو الرَّازِيُّ زَنْيْجِ ، عَنْ حَكَام بْنِ سَلَم ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ زَائِلةَ ، عَنِ الزَيْمْرِ بْنِ عديٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَالَ :تُوفَيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتْينَ سَنَةً وَأَبُو بَكْم ، وَهُو َ ابْنُ ثَلاثٍ وَسِتْينَ ، وَعُمْرَ وَهُو ابْنُ ثَلاثٍ وسَتِّينَ سَنَةً

٣٩٣٦٦ - قَالَ البخاريُّ : وَهَذا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيثِ ربيعةَ (١٠) .

 <sup>(</sup>١) التمهيد (٣ : ١٨)، والعبارة بين الحاصرتين سقط في (ي، مس)، وأخرجه البيهقي في دلائل
 النبوة (٧ : ٢١)، وقال : رواية الجماعة عن اين عباس في ثلاث وستين أصح، فهم أوثق وأكثر .
 (٢) انظر التعهيد (٣ : ١٨، ٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الفضائل - باب 3 كم أقام النبي ﷺ بكة والمدينة ، ، ص (٤ : ١٨٢٦) في طبعة عبد الباقي، والبيهقي في دلائل البوة (٧ : ٣٣٨ - ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٤) انظره في التمهيد (٣: ٩ - ١٠).

٣٩٣٦٧ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : اخْتَلِفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَٰذَا الْمَنَّى أَكْثَرُ مِنَ الاخْتِلافِ عَلَى أنْسِرٍ .

٣٩٣٦٨ – وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ يُونس بْنِ عبيد ٍ .

٣٩٣٦٩ - وَرَوَى النَّورِيُّ، عَنْ خَالد الحَنَّاءِ كِلاهُما عَنْ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِيمٍ. عَنِ ابْنِ عَبَّسِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، توفي وَهُو َ ابنُ حَمْسٍ وَسِيِّينَ (١) .

٣٩٣٧ – وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ، عَن ابْنِ عَبَّامٍ

٣٩٣٧١ – وَرَوَى الحَسَنُ بُنُ صَالِح ، عَنِ النَّهَال ِ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ جُبِير ٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

٣٩٣٧٢ – وَرَوَى عَلِيُّ بُنُ زَيْدٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مهرانَ ،عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ .

٣٩٣٧٣ – وَرَوَى أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعِكْرِمَةُ، وَمُحْمَدُ بْنِ سِيرِينَ ، وَأَبُو حَمِينٍ ، وَمَشْعَ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَادِ ، وَأَبُو طَهْمَانَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبْلُوا ، وَأَبُو طَهْمَانَ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبْلُسِ؟ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَنَّ وَهُو أَبْنَ فَلاتُ وَسِيِّينَ ١٣).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۲۰: ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مناقب الأمصار (٢٩٠٧) باب و هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، ، فتح الباري (٧ : ٢٢٧) ، ومسلم في الفضائل – بابو كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة ، ، والترمذي في المناقب (٣٦٥٧)باب و سن النبي ﷺ وابن كم حين مات ، والبيهقي في دلائل النبوة (٧ : ٢٩٩)، والمصنف في التعهيد (٢ : ٢١ – ٢٢).

٣٩٣٧٤ – وَرَوَى شُعْبَةُ ، وَإِسْرَائيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ جريرٍ ؛ أَنَّهُ سمعَ مَعَاوِيةَ يَقُولُ : تُوثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَهُوَ ابنُ ثَلاث ِ وَسِنْيَنَ<sup>(١)</sup> .

٣٩٣٧٥ - وَرَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ، قَالَ : أَخْبَرِنِي عُرْوَةً ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُوثِّنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وَهُوَابْنُ ثَلاث وَسِتَّينَ ، زَادَ يُونُسُ : قَالَ أَبْنُ شِهابٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُشَّبِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِ ذَلِكَ<sup>(17)</sup> .

٣٩٣٧٦ – قَالَ ٱلبُو عُمَو :هَذَا أَصَحُّ مَا فِي هَذَا البَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ( عَزَّ وجلَّ ) مِنْ جِهَةِ الإسْنَادِ ، عَلَى أَنِّي أَعجبُ مِنْ رِوَايَةِ هِشَامٍ مِن عُرَوَةَ ، وَعَمْرُو مَن دِينَارٍ ، عَن عُرُوةَ قَوْلُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تُوفِّيَ وَهُو ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً ، فَكَيْفَ هَذَا والزَّهرِيُّ يَرْوِي عَنْهُ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهُ تُوفِّيَ وَهُو ابْنُ لَلاثِ وَسِتِّينَ .

٣٩٣٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَتَفَقُ عَلَى ثَلاثٍ وَسِتِّينَ كُلُّ مَنْ قَالَ : نُبِّىءَ النبيُّ ﷺ وَهُوَ ابنُ أَرْبَعِينَ ، وَآقَامَ بِمَكَّةَ ثَلاثَ عَشَرَهُ سَنَةً .

٣٩٣٧٨ – وَكُلُّ مَنْ قَالَ : بُعِثَ عَلَى رَأْسِ ثَلاثِ وَٱرْبَعِينَ ، وَآقَام بِمَكَّةَ عَشَرًا . ٣٩٣٧٩ – وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَسَانِيدَ عَنْ هَوْلاءِ كُلُّهِم فِي ٥ التَّمهيدِ » .

 <sup>(</sup>١) التمهيد (٣: ٢٦)، وأخرجه مسلم في الفضائل باب: كم أقام النبي ﷺ بمكة والمدينة ، ص (٤:
 (١٨٢٧ في طبعة عبد الباقي والبيهقي في (دلائل النبوة ) (٧: ٣٩٦ - ٢٤٠).

• ٣٩٣٨ – وَمِنْهَا مَا ذَكَرَهُ مِنْقُوبُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي عارمْ بَنُ الفضلِ ، قَالَ : حدَّثَنِي حَمَّادُ بَنُ زُنْدٍ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ السَّيْبِ ، قَالَ : تُوفِّيُ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّمِانُ أَوْمُو أَبْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمَكُمُ ثَلاثَ عَلَيْهِ الفُرَآنُ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعِينَ ، وَأَقَامَ بِمِكُمْ ثَلاثَ عَشْرَةً مَنْدَةً وَعُشَرَالًا .

٣٩٣٨١ – هَكَذَا رَوَى كويبٌ مَولَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو حَمْزَةَ ، وَعُمْرُو بْنُ دِينارٍ ، وَهَذَ لَفَظُ كريبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ قَالَ : أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً فَاقَامَ بِمِكَّةَ ثَلاثَ عَضَرةَ سَنَةً ، وَبِاللَمِينَةِ عَشْرًا، وتُوثِي وَهُوَ ابْنُ ثَلاثٍ وَسَتِّينَ سَنَةً (٣.

٣٩٣٨٢ – وَأَمَّا ﴿ شَيْبُهُۥ ؛ فَأَكْثَرُ الرَّوَايَاتِ عَنْهُ عَلَى نَحْوْحَدِيثِ ربيعة ، عَنْ آنَسٍ فِي تَقليلِ شَنْبِهِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ فِي عَنْفَقَتِهِ ٣٠ .

٣٩٣٨٣ – وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَخْضِبُ ، وَلَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلا صَحِيحٍ ِ أَنَّهُ خضبَ ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَللغْ مِنَ الشَّيْبِ مَا يخضِب لَهُ .

٣٩٣٨٤ – حَدَّثنا عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالَ : حَدَّثني قَاسِمْ بْنُ أُصْبِيْعِ ، قَالَ: حَدَّثني مُحمدُ بْنُ وَضَّاحٍ إِمْلاً ، قَالَ : حَدَّثني يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثني

<sup>(</sup>١) التمهيد (٣ : ٢٦) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٣: ٢٦) ، وقد تقدم منذ قليل .

 <sup>(</sup>٣) العنققة : الشعر الذي في الشفةالسغلى وبين الذفن ، والحديث أخرجه مسلم في الفضائل ، باب فسيه ﷺ ، ص (١٨٢٧ – ١٨٢٧) في طبعة عبد الباقي ، والنسائي في الزينة (٨ : ١٤١) باب والحضاب بالصغرة » ، والبيهقي في و الدلائل » (١ : ٣٣٢) ، والمصنف في التمهيد (٣ : ٢٧ –

الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ رَبِيعةً بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَو سُئِلَ أَنَسُ : هَلْ خَصَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : لَمْ يُدْرِكِ الخِصَابَ ، وَلَكِنْ خَصِبَ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمْرُ\!).

٣٩٣٨٥ - حَدَّتَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسَمٍ ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي اَبُو رَعْقَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي حَرِيزُ بْنُ عِثْمَانَ ، قَالَ: حَدَّثْنِي حَرِيزُ بْنُ عِثْمَانَ ، قَالَ: قُلْتُ ! قَلْتُ : الْمَيْخُا كَانَ ؟ قَالَ: نَمَمْ . قُلْتُ : الْمَيْخُا كَانَ ؟ قَالَ: نَمَمْ . قُلْتُ : الْمَيْخُا كَانَ ؟ قَالَ : نَمَمْ . قُلْتُ : الْمَيْخُا كَانَ ؟ قَالَ : نَمَمْ . قُلْتُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٣٩٣٨٦ - وَمِنْ أَحْسَنِ شَيْءٍ فِي صِفْتِهِ عَلَيْهُ مَا:

٣٩٣٨٧ - حدَّثنا عَبدُ الوَرِثِ بْنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصِبغ ، قَالَ : حدَّثني أَحمدُ بْنُ أَصِبغ ، قَالَ : حدَّثني أَحمدُ بْنُ سِعِيدِ الأَصِيهانيُّ، قَالَ : حدَّثني عِسى بْنُ يُونُسَ ، وحدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ، وسَعِيدٌ، قَالا : حدَّثني قاسمٌ ، قَالَ : حدَّثني أَنِي وَضَّاحٍ ، قَالَ : حدَّثني أَنِي شَيْبَةَ ، قَالُوا: فَنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثني يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، وَرَهيرُ بْنُ عَبَاوٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالُوا: حدَّثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَمْر بْنِ عَبْدِ اللهِ مَولَى غفرة ، عَنْ إِبْرَاهِمِ بْنِ مُحمد مِنْ

<sup>(</sup>۱) التعهيد (۳ : ۲۸) ، وأخرجه مسلم في القضائل باب و ثبيبه ﷺ ، سر (۱۸۲۱) في طبعة عبدالباقي، وأبو داود في الترجل (۲۰۹۵) باب و في الخضاب، (٤ : ٨٦) والبيهتي في و الدلائل ، (۲۳۱:۱۷).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري في المناقب (٣٥٤٦)باب و صنفة النبي 👺 ۽ ، فتح الباري (٢ : ٦٤٥) ، والبيهقي في و الدلائل ۽ ( ١ : ٢٣٤) .

وَلَدِ عَلَيْ، قَالَ : كَانَ عَلَيْ - رضي الله عنه - إِذَا نَمَتَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: لَمْ يَكُنْ بِالطَّولِل الْمُمَطَّ ، وَلَا يَكُنْ بِالطَّولِل الْمُمَطَّ ، ولا إلْقَصِير المتردد ، وكَانَ رَبْعَةً مِنَ القوم ، وكَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطِط، وَلا المُكَلَّمْ ، وكَانَ فِي الوَجْهُ تَدُويرٌ ، السَّبَط، كَانَ جَعِلًا رَائِشَاشَ وَالكَمْدِ أَجْرَدَ أَيْض ، مُشَرَّبٌ بِحُمْرَة ، أَدْعَجَ العَيْنِين ، أَهْدَبَ الأَمْفَارِ ، جَلِيلَ الشَّاشَ وَالكَمْدِ أَجْرَدَ أَيْض ، مُشَرِّبٌ بِحُمْرَة ، أَدْعَجَ العَيْنِين ، أَهْدَبَ الأَمْفَارِ ، جَلِيلَ الشَّاشَ وَالكَمْرِ ، وَإِذَا النَّفَتَ أَمُّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ الشَّامِ وَلَا النَّفَتَ مَمًا ، يَنْيَ كَتَقْمِ خَاتُم النَّامِ فِيدَةً ، وَأَوْ النَّامِ عَلْمَ اللَّهِ وَالْمَدَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا النَّامِ وَلَا النَّامِ وَالْمَدَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ أَجْوَدَ النَّامِ عَلَيْكَ أَوْلُولُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْمَلُقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْوَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

٣٩٣٨٨ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَولُهُ : ﴿ الْمَغْطُ ﴾ : هُوَالطُّويلُ اللَّذِيدُ ، فِيمَا ذَكَرَ آهْلُ

٣٩٣٨٩ - وَقَالَ الْحَلِيلُ: الفَرسُ الْمُطَهَّمُ التَّامُّ الخَلق.

• ٣٩٣٩ – وَقَالَ أَبُو عبيد المشاشُ: رُؤُوسُ العِظَامِ .

٣٩٣٩١ – وَقَالَ الحَلِيلُ: الكَتَدُ: مَا بَيْنَ النُّبْحِ إِلَى مُنتَصَفِ الكَاهِلِ مِنَ الظُّهْرِ.

٣٩٣٩٢ - وَاللَّسْرُبُةُ : شعراتٌ تَتَّصِلُ مِنَ الصَّدْرِ إلى السُّرَّةِ

٣٩٣٩٣ – حدَّثني سَعِيدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ : حَدَّثني قَاسِمُ بْنُ ٱصْبِغِ ، قَالَ :حَدَّثني

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (٣ : ٢٩ – ٣٦) وأخرجه الترمذي في المناقب (٥ : ٩٩٥) ، والبيهقي في والدلائل، (١ : ٢٦٩ – ٢٧٠) .

٣٩٣٩٤ – قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَحَدَّثِنِي شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْد المَلك ِ بْنِ عمير ، عَنْ نَافع إَبْن جميرٍ ، عَنْ نَافع إَبْن جميرٍ بن مطعم ، عَنْ عَلِيِّ – رضى الله عنه – أَنَّهُ وَصَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : كَانَ عَظِيمَ القَامةِ ، أَبيض ، مشربًا حمرةً ، عظيمَ اللَّحْيَةِ ، ضَخْمَ الكَرَايِس ِ ، مُشَنَ الكَنْيُّين وَالقَدَمَيْنِ ، طَوِيلَ المَسْرُبَّةِ ، كَثِيرَ شَعْرِ الرَّاسِ رَجِلَهُ ، يَتَكَفَّأُ فِي مَشْيهِ ، كَأْنَما يَبْحَدُرُ فِي صَبْبٍ ، لا طَويل ولا قَصِيرٍ ، ثَمْ أَنْ قَبْلُهُ وَلا بَعْدَهُ وَلِلْهُ اللَّهِ .

٣٩٣٩ – قَالَ أَلِمُو عُمْرَ : وَقَدْ أَنْيَنَا مِنْ أُوصَافِهِ وَنعتِهِ وَالْخَيْرِ عَنْ هَيْئِتِهِ فِي صَدْر كِتَابِ الصَّحَابَةِ بِما فِيهِ شِيفًاءَ وَإِنْسُرَافَ عَلَى الْمَرَادِ مِنْ ذَلِكَ . والحمدُ للَّه كثيرًا .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

#### (٢) باب ما جاء في صفة عيسى ابن مريم عليه السلام ، والدجال

9 • ١٧ - مَالِكَ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْ قَالَ : ﴿ وَأَرَانِي اللَّلِمَةَ عَبْدَ اللَّهِ بَنِ عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى رَجُلَيْنِ ، وَلَا رَجُلَيْنِ ، وَلَا وَجُلَيْنِ ، وَلَمْ اللَّهُ : مَنَّ اللَّهُ مَا عَلَى رَجُلَيْنِ ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ ، يَطُوفُ بِالْكَتَبَةِ . فَسَأَلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ وَيِلَ : هَذَا الْمسيحُ إِبْنُ مُرْيَمَ ، ثُمْ إِذَا أَنَا برَجُل جَعْد قَطَط ، أَعُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كَا نَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الللَّهُ الْمُؤْلِلَهُ الْمُؤْلِلَ اللْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِلُ الللْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِ اللللْمُؤْلِ

٣٩٣٩٣ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى مَالِكِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ وَلَا فِي فُظه.

٣٩٣٩٧ – وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ، عَنْ نَافعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى .

٣٩٣٩٨ – وَرَواهُ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَلِيهِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( بَيْنَا أَنَّ نَائِمٌ الْطُوفُ بِالكَمْبَةِ . . ﴾ فَذَكَرَ نَحْوهُ فِي صِفَةِ المَسِيحِ ؛ ابْنِ مَرَّيْمَ ، وقَالَ : ( ثُمَّ ذَهْبَتُ ٱلنَّفِتُ ، فَإِذَا رَجُلٌّ جَسِيمٌ أَحْمَرُ، جَعِدُ الرَّاسِ ، أَعْوَرُ العَيْنِ ، كَانٌ عَيْشِهِ

<sup>(</sup>۱) للوطأ : ۲۰ ، والموطأ برواية أبي مصحب (۱۹۲۱) والحديث في التعهيد ( ؟ ۱ : ۱۸۷) وما بعدها ، وأخرجه البخاري في اللباس (۹۰۲)باب و الجمد ، نتح الباري (۳۰ : ۳۵۰) ، وفي التعبير (۱۹۹۹)باب و رؤيا اللبل ، ، نتح الباري (۲۲ : ۳۹۰) ، ومسلم في الإيمان – باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال ،

عِيَبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : الدُّجَّالُ ، وَإِذَا أَقْرَبُ النَّاسِ شَبَهَا بِهِ ابْن فَطَن ِ؟ رَجُلٌ مِن حَزَاعَةَ ﴾ .

٣٩٣٩ – وَفَى حَدِيثِ جِنادَةً بْنِ أَبِي أُنيَّةً ، عَنْ عِادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ٣٩٣٩ – وَفَى حَدِيثِ جِنادَةً بْنِ أَبِي أُنيَّةً ، عَنْ عِادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ الْعَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى عَلَى اللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللللللَّهِ عَلَى اللللللَّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللْعَالِمِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَّهِ عَلَى الللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللللّهِ ع

٣٩٤٠ - وَفِي حَدِيثِ الشَّعِيِّ، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتَ قَيْسٍ، عَدِيثُ الجساسةِ ، فِي
 صِفَة الدُّجَّالِ: أُعظَمُ إِنْسَانَ رَأَيناً خَلقاً، وأَشدَهُ وَثَاقاً (٣).

٣٩٤٠١ - وَفِي حَدِيثِ الزُّمْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِشْتِ قَيْسٍ فِي ذَلِكَ: فَإِذَا رَجُلٌ يجرُّ شَعْرهُ مُسَلِّسُلٌّ فِي الأَعْلالِ، يَنْزُو فِيما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (٣٠.

٣٩٤٠٢ - وَهَذِهِ كُلُّها آثارُثَايِتَةٌصِحَاحٌ مِنْ جِهَةِ الإِسْنَادِ وَٱلنَّقْلِ.

٣٩٤.٣ – والآثارُ مُخَلِّفَةً فِي نُتُرءِ عَنِيْهِ ، وَفِي أَيٍّ عَيْنَيْهِ هِيَ العَوراءُ ؟ وَلَمْ يُخَلَفُ ۚ فِي أَلَّهُ أَعْرَرُ .

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١ ١٩١:١).

وأخرجه مسلم في كتاب الفتن – باب و في خروج الدجال ومكنه في الأرض ؛ ورواه أبو داود في الملاحم (٤٣٢٦ : ٤٣٢٧) ، ( باب في خبر الجساسة ( ٤ : ١١٨ – ١١٩) ورواه الترمذي في الفتن (٢٢٥٣) ، ( باب حديث تميم الداري في الدجال ؛ ( ٤ : ٢١٥ – ٥٢٢) ورواه النسائي في الحج (في الكبرى)على ما جاء في تحفة الأشراف ( ٢١ : ٤٢٣) .

ورواه ابن ماجه في الفتن (٤٠٧٤) \$ باب فتنة اللدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ٤ ( ٢ : ١٣٥٤ - ١٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٤ : ١٩١ – ١٩٢ ) ، وانظرما تقدم .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٤) : ١٩٢) ، وأخرجه أبو داود في الملاحم - باب ، خبر الجساسة ، .

٣٩٤٠٤ – والعِنَبَةُ الطَّافِيَةُ المُمْتَائِثُةُ الْمُتَافِخُةُ الَّتِي طَفَتْ عَلَى وَجْهِهِ .

٣٩٤٠٥ – وَقَدْ وَصَفَ النَّبِيُّ ﷺ الدَّجَالَ كَمَا رَآهُ فِي مَنَامِهِ ، وَرُوْيَاهُ وَرُوْيَا الأُنْبِيَاءِ مِثْلَهُ وَحْيٌّ ، وَوَصَفَ عِيسَى ٩ بأنَّهُ آدمٌ ، وَالأدمةُ لَوْنُ العَربِ وَهِي السُّمْرَةُ فِي الرَّجَالُ .

٣٩٤٠٦ – وَقَدْ تَقُولُ العَرَبُ لِلأَبْيَضِ مِنَ الإِبلِ : الآدمُ . وَالآدمُ مِنَ الظَّبَاءِ عِنْدُهُم هُو لَوْنُ التَّرَابِ وَاللَّمَةِ : وَاللَّمَةُ هِيَ أَكْمَلُ مِنَ الوَفَرةِ ، وَالوَفْرةُ مَا بَلَغَت الأَذْنَيْن مِنْ شَمَرِ الرَّاسِ.

٣٩٤٠٧ – وَرَوَى مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ، فِي صِفَةِ المَسِيحِ ؟ أَنَّهُ أَحْمَرُ، جَعَدٌ، عَرِيضُ الصَّدْرِ .

٣٩٤٠٨ - وَالأَحْمَرُ عِنْدَ العَرَبِ الأَبْيَضُ.

٣٩٤٠٩ – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّهُ : ﴿ بُعِيثُتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ﴾ .

٣٩٤١ - وَقَالَ عِكْرِمَةُ ، فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي الرَّهِ اللّهِ عَزَّ وَجَلًّ : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي الرَّاسِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْنِهِ عَلَى اللّهِ عَ

٣٩٤١١ – وَقَدْ ذَكَرُنَا الآثَارَ الَّتِي أَشَرَنَا الِّيْهَا هَاهُنَا فِيوالتَّمهيدِ، بِأَصَانِيدِها وَمُثُونِهَا ، وَذَكَرْنَا مِنْ أَخْبَارِ عِيسى ابْنِ مَرْيَمَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ – هُناكَ فِي رَفْعِهِ ، وَكَيْفَ كَانَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ ، وَمَعنَى تَوْفِهِ ، وَاخْتِلافَ العُلماءِ فِيهِ ، وَقَتْلُهُ لِلنَّجَّالِ ٣٣٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢٦

بِيَابِ لُدُّ بَعْدَ نُزُولِهِ عِنْدَ المَنارَةِ النَّيْضَاءِ بِدَمْشْتِي أَخْبَاراً حَسَانًا ، وَفِي هَذَا كِفَايَةٌ . وَالحَمَدُ لُلَّا كَثِيرًا(١) .

٣٩٤١٢ – وَآهُلُ السُنَّةِ مُصَلَّقُونَ بِنَزُولِ عِيسى فِي الآثارِ الثَّابِيَّةِ بِلَالِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِن نَقُلُ الآحَادِ العُدُولِ .

٣٩٤١٣ – وَقُولُهُ ﷺ : «لَيُهِلِّنُ ابْنُ مَرْيَمَ بِفحٌ الرَّوحَاء حَاجًا أَو مُعَتَمِرًا أَو لينينهماه<sup>(٢)</sup>.

٣٩٤١٤ - وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهُ : ٥ يُنْزِلُ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ حكماً مُفسطاً ، فَيَكْسرُ الصَّلِيبَ ، ويَقْتُلُ الخِنْزِير ، وَتَكُونُ الدَّعْوَةُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، (٢٠) .

٣٩٤١ - حَدَّثْنِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قاسِمُ بْنُ أَمِسْغِمَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قاسِمُ بْنُ أَمِسْغِمَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي رَوْبَةً ، عَنْ قَادَةَ ، عَنِ الحَسنَ ، عَنْ سَمْدَةَ بْنِ عَبَادَةَ ، عَنِ الحَسنَ ، عَنْ سَمْدَةَ بْنِ جندبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْتُهَ ، كَانَ يَقُولُ : و إِنَّ الدَّجَّالَ خَارِجٌ وَهُوَ أَعُورُ العَيْنِ الشَّمَالَ ، عَلَيْهَا ظَفْرةٌ غَلِيظَةٌ ، وَإِنَّهُ يُمْرِئُ الأَحْمَةَ وَالأَبْرَصَ ، وَيُحْيَى المَوْتَى ، وَيَقُولُ اللَّهُ ، حَتَّى لِلنَّاسِ : أَنَا رَبِّكُمْ ، فَمَنْ قَالَ : رَبِّي اللَّهُ ، حَتَّى اللَّهُ ، حَتَّى .

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٤ : ١٩٣) وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٤) : ٢٠٢). وأخرجه الإمام أحمد في مسئده (٢:٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجاه في الصحيح من حديث الزهري ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ( رضي الله عنه).

9٤ - كتاب صفة النبي ﷺ (٢) باب ما جاء في صفة عيسي ابن مريم عليه السلام ، والدجال - ٢٣٧

يَمُوت عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ عُصِمَ مِنْ فِتَتِهِ ، وَلا فِتَنَّةَ عَلَيْهِ ، فَيلبتُ فِي الأَرْضِ مَا شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يَجِيءُ عِسِى ابْنُ مَرْيَمَ مِنْ جِهَةِ المُغْرِبِ مُصَدَّقًا لِمُحَمَّدٍ ، وَعَلَى ملَّتِهِ ، فَيَقَتْلُ اللَّجُالَ ، ثُمُّ إِنَّنَا هُوَ قِيلُمُ السَّاعَةِ (1) .

٣٩٤١٦ - فَفِي حَديثِ سَمُرةَ هَذَا: ١ أَعُورُ العَيْنِ الشُّمَالِ ٤ .

٣٩٤١٧ - وَفِي حَديث ابْن عُمَرَ: ﴿ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمنِّي (٢) . فَاللَّهُ أَعْلَمُ .

٣٩٤١٨ - وَقَدْ رَوَى مُحمدُ بْنُ عبيد الطنافسيُّ ، قَالَ : حدَّثني مُجالدُ بْنُ سَعِد، عَنْ أَبِي الوداك ، عَنْ أَبِي سَعِيد الخدريِّ، قَالَ : عَنْ الدَّجَّالِ كَانَّهَا كوكبُّ دُرِّيُّ"،

يَقُولُونَ : إِنَّهُ لَمْ يَرُو مُحمدُ بنُ عَبَيْد ، عَنْ مُجالد إلا هَذَا الحَديثَ (٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث في التمهيد (۱۶ : ۱۹۳) ، وذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد، (۲۷ : ۳۳۱) ، وقال : رواه الطبراني وأحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢) يعنى حديث الباب المتقدّم ذكره في صدر هذا الباب.

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد (٧ : ٣٣٦) ونسبه لأبي يعلى ، والبزار، وقال : فيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ،
 وعطية ضعيف وقد وثق .

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب التهذيب (٩ : ٣٢٧) .

#### (٣) باب ما جاء في السنة في الفطرة (\*)

• ١٧١ - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

(\*) المسألة -٧٦٣ - سنن الفطرة الخمس ، كما ورد في حديث النبي ﷺ :

الاستحدادُ :الذي هو حلق العانة ، وهو سنةٌ بالاتفاق .

والمختان: وهو قطعُ جميع الجلدة التي تنطي حشفة ذكر الرجل حتى ينكشف جميع الحشفة ،والذي هو سنةً للرجل ، ويستحب أن يكون في اليوم السابع من الولادة ، وهو واجبً عند السادة الشافعية؛ لما ورد فيه من الأحاديث التالية بعد قليل .

وقع الشاوب : الذي هو سنة بالاتفاق ، والمراد به :التقصير بأن يأخذ من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة ، ويرادبه عند السادة الحنفية : الاستعمال بظاهر الحديث النبوي ، ويخير عند السادة الحنابلة بين القص والإحفاء ، والحف ً أولى نصاً .

أما إرخاء أو إعفاء اللحية : فهو تركها وعدم التعرض لها يتغيير ، وقد حرم المالكية والحنابلة حلقها، ولا يكرهُ أخذًما زاد على القبضة، ويكره حلقها تحريًا عند الحنفية ، ويكرهُ عند الشافعية . و تنف الابط : هد سنةًاالاتفاق أبضًا .

وتقليم الأظافر: هو سنةبالانفاق أيضًا ، ويستحب في كل ما سبق البدء بالجانب الأبمن ، لحديث ( التيمن ،

وهذه التداييرالعملية تؤدي إلى المحافظة على صحة الإنسان، وذلك لحرص الإسلام على النظافة التي هي سبيلً إلى الصحة ووقاية من أخطار المرض ودليلُّ الأدب ، ورمز الذوق والجمال ، وهي فوق ذلك ملاكُّ الدين ودعامته مُداها ولحمتُها نظافة الجسم ، والثوب ، والمكان .

إن شعرالعانة ينتهي بخط مستقيم عند البطن في السيدات ، ويتتشرمع شعر البطن في الرجال ، ويكون مثلنًا رأسه عند السرة .

وتعتبر الشعرة ُجزءًا ميتًا في الجسم ، أما الجزء الحي منها فهو يوجد تحت الحلد بحوالي و ثلاثة ملممترات<sub>؟</sub> .

ولا ينبغي أن يتأخر الاستحدادُ عن أربعين يومًا ، فما الحكمة في ذلك ؟

أن الغدد العرقية التي تفتح في جراب الشعرة حتى يخرج من خلالها الإفرازات التي تحدث ساعة المجامعة، وتعميز برائحةخاصة، فللتأكيد على النظافة يستحسن تنف شعر الإبط، وإزالة شعر العانة،= أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ، تَقْلِيمُ الْأَ ظُفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَعْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالاخْتِتَانُ (ا) .

 كل أربعين يومًا ، لإزالة ما قد يكون علق بالشعر من إفرازات هذه الغدد العرقية أثناء تواجد الإفرازات في جراب الشعرة .

وذلك أن الشعر ينمو كل يوم من جذوره ، ويزداد طولا إلى الحارج ، وقد تحمل الشعرة هذه الإفرازات التي كانت حولها في الجراب إلى الحارج ، ومن هنا كانت الحكمة في التخلص من هذا الشعر كل أرمين يومًا .

أما إذا نظرنا إلى الحكمة في الأربعين يومًا ، فإن الشعرة تنمو يوميًا بمقدار (٣ ٪ ثم) ،وبذا يكون طولها بعد الأربعين يوما هو ( ١٩,٦ سم ) وهو مناسب لإزالتها .

أما في السيدات فإن هذا يكون بعد الطهارة من كل دورة شهرية تقريبًا في نفس الفترة .

أما الشارب فالمقصود منه ألا يطول حتى يستر الفم ، ولا يبقى فيه غمر الطعام ، إذ لا يصلُ إليه ، ومن رطب الأنف .

وأما اللحية فإن الاعتناء بالشعر سواءً كان بالرأم أو اللحية أو الشارب أو تحت الإبط أو العانة إنما هو نوع من الطهارة الظاهرة الحسية، ولكن بالقطع فإن الطهارة الباطئة هي الأهم ، التي يجب فيها إزالةكل ما يتعلق بالنفوس من شرور وآثام .

كما أن الاعتناء بها يحمي الجلد الذي تحتها من أي إصابات بكتيرية تؤثر عليه .

أما الأظافر فإن تقليمها مستحب ؛ لشناعة صورتها إذا طالت ، ولما يتجمع تحتها من الأضران ، والجرائيم التى تجد مرتماً خصيباً في الأظافر الطويلة القالمرة التي تترك بدون تقليم ، وقد يتجمع تحتها البكتريا ، والفطريات ، والفيروسات ، والطفيليات، والتي قد تنقل إلى فم الإسنان أثناء الطمام وتُسبب له مشاكل صحية كثيرة ، ومن السنة والدين تقليمها فهي نظافةً من سمات الإيمان ، والإيمان مع صاحبه في الجنة .

(١) الموطأ : ٢١٦ ، والوطأ برواية أبي مصعب (١٩٢٧) ، وأخرجه البخاري في كتاب و اللباس؛ حديث (٥٨٩٩) ، باب و قص الشارب، ، فتح الباري (٩٠ : ٣٣٤) ، ومسلمٌ في الطهارة حديث (٥٩٦) باب و عصال الفطرة ، ((٩١:١) من طبعتا ، وصفحة ((٣٢٢) من طبعة عبد الباقي ، وأبو داود في و الترجل، حديث (٤١٩) باب في أخذ الشارب ، ص (٤٤:٤)، والنسائي في الطهارة (٥:١) باب و نتف الإبطء ، وفي الزينة من سنه الكبرى على ما في تحفة الأشراف (١٢:١)، ورواه ابن ماجه في الطهارة حديث (٣٩٢) باب والقطرة ، (٢٠١١). ٣٩٤١٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفِ الرُّواةُ عَنْ مَالِكِ فِي ﴿ الْمُوطَّا ۚ ، فِي تَوْقِفِ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى أَبِي هُرِيْرَةً .

٣٩٤٢ - وَرَوَى بِشْرُ بِنُ عُمْرَ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سَعِيدِ بِنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ
 أبيه ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إلى النَّبِيِّ
 عَنْ دِرُولَةِ النَّقَاتِ الأَيْمَةِ ؛ منها :

٣٩٤٢١ – حَدِيثُ أَبْن شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ السِّيِّ النَّبِيُّ عَلِيُّكُ ، سَمِعَهُ يَقُولُ: وخمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ ؛ الحِتَانُ، والاسْتِحْدَادُ ، وَتَقَلِيمُ الأظَافِرِ ، وَقَدْ الإَبْطَاءِ (١٠) .

٣٩٤٢٢ – قَالَ أَبُو عُمَو : الاسْيَخْدَادُخَلَقُ العَانَةِ ، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ مِنْ طُرُق ِ فِي «التَّمْهِيهِ» ،وَمَثلهُ لا يُقالُ بِالرَّامِي .

٣٩٤٢٣ – وَقَدْ رَوَى(٢) أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ ، وَالاخْتِتَانَ مِمَّا ابْتَلِي بِهِ إِبْراهِيمُ .

٣٩٤٧٤ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ٥ التَّمهيْدِ، أَقُوالَ العُلماءِ وَتَلُوبِلَ القُرآنِ فِي مَعْنَى قُولِهِ عزَّ وجلٌّ : ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَآتُمُونٌ ﴾ [ البقرة : ١٢٤] .

<sup>(</sup>١) بهذا الإسناد أخرجه مسلم في الطهارة – باب خصال القطرة ، والنسائي في الطهارة (١٤١) باب تقليم الأظافر، وفي الزينة (٨ ١٨١٠) باب و ذكر الفطرة، والإمام أحمد (٢٠ ٢٩٠) ، والمبخاري في اللباس (٩٨٩) باب تقليم الأظافر، والبيهتي في السنن (٣ : ٤٤٤)، و( ٨ : ٣٣٣).
(٢) يعنى مالك في الموطأ : ٣٢ وانظر التمهيد (٣ : ٣٦) موصولاً عن أبي هريرة ( رضي الله

٣٩٤٢٥ – وَهَذَا الحَديثُ يُفَسِّرُ قَوْلُهُ ﷺ: ( أحفُوا الشَّارِبَ )(١) وبَانَ بِحَديثِ
 هَذَا البَابِ أَنَّ المُرَادَ مَنَ الإخْفَاء هُو قَصُّ الشَّارِب .

٣٩٤٢٦ - قَالَ مَالِكٌ في هذَا البَابِ مِن الموطَّأُ : يُوْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْدُو طَرَفُ الشَّقَةِ وَهُو الإِطَارُ ، ولا يَجْرُهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ (١).

٣٩٤٢٧ – وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمَ عَنْ مَالِك ۗ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ إِحْفَاءُ الشَّارِبِ حَلْقَهُ ، وَأَرى أَنْ يُؤَدِّبُ مَنْ حَلَقَ شَارِيَهُ .

٣٩٤٢٨ – وَرَوى أَشْهَبُ ، عَنْ مَالِك ۚ ، قَالَ : حَلْقُهُ مِنَ البِدَعِ ِ .

٣٩٤٢٩ – وَقَالَ أَبْنُ القاسِمِ ، عَنْ مَالِكِ : حَلْقَ الشَّارِبِ عِنْدِي مُثْلَةً .

• ٣٩٤٣ – قَالَ : قَالَ مَالِكٌ :وَتَفْسِيرُ حَدِيثِ النَّبِيُّ ﷺ فِي إِحْفَاءِ الشَّارِبِ إِنَّمَا هُوَ الإِطَارُ ، وَكَانَ يَكُرُهُ أَنْ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْلَاهِ .

٣٩٤٣١ – حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : حدَّثني أَبِي قَالَ : حدَّثني أَبِي قَالَ : حدَّثني مُحمدُ بْنُ فطيس ، قَالَ : حدَّثني يَحَى بْنُ إِبراهيم ، قَالَ : حدَّثني أَصْبُعُ بْنُ الفرج ، قَالَ : حدَّثني عِيسى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: السُنَّةُ فِي الشَّارِبِ الإطارُ .

٣٩٤٣٢ – وَرَوى هشيمٌ ، عَنْ عَبْدِ المَلكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في الموطأ (٩٤٧) ، وهنا برقم (١٧٦٨) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٢٢ .

عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قَالَ : مِن السُّنَّةِ قَصُّ الأَظْفَارِ ، والأَخْذُ مِن الشَّارِبِ ، وَحَلْقُ العَانَةِ ، وَتَنفُ الإبطِ ، وآخذُ العَارضَيْنِ .

٣٩٤٣٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ:حَالَفَ أَبُو حَنِيفَة، والشَّافعِيُّ ، وأحمدُ بْنُ حنبلِ وَأَصْحَابُهُمْ مَالِكًا ؛ فِي إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ .

٣٩٤٣٤ – وَسَنَدُكُرُ الْوَالَهُمْ ، عِنْدَ قَوْلِهِ ﷺ : 1 أَحَفُوا الشَّوارِبَ ، فِي بَابِ السَّنَّةِ فِي الشَّعْرِ ، مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

٣٩٤٣٥ – وَلا خِلافَ بَيْنَ العُماءِ ؛ فِي قَصُّ الأَطْفَارِ ، وَنَتْف ِالإِبْطِ وَحَلَّقِهِ لِمَنْ صَعَبَ عَلَيْهِ النَّنْفُ ، وَلا فِي الاخْتِتَانِ ،أَنَّ كُلُّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، مُجتَمعً عَلَيْهَا ، مَنْدُوبٌ إِلَيْها .

٣٩٤٣٦ - إلا الحِتَانَ ؛ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ جَعَلُهُ فَرْضًا وَاحْتَجَّ بِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ احْتَتَنَ ، وأَنَّ الله - عَزَّ وجلَّ - أَمَرَ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبِّمَ مَلَةً إِبْرَاهِيمَ .

٣٩٤٣٧ – وَلَا حُجَّةَ فِيمَا احتجَّ بِهِ ؛ لأنَّ مِنْ مِلَّةٍ إِيْراهيم سُنَّةً وَفَرِيضَةً ، وَكُلِّ يتبعُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَا وَقُتَ مَالِكٌ ، وَلَا جُمهورُ العلماءِ ؛ فِي قَصِّ الأَظْفَارِ ، وَلَا فِي حَلْقِ العَانَةِ وَقَتَا لا يَتَعَدَّاهُ، وَحَسَبُهُ إِذَاطَالَ ظفرهُ وَشَعْرُه، فَطَعَ ذَلِكَ وَالْفَاهُ عَنْهُ

٣٩٤٣٨ - وَقَدْ ذَكَرَنْا فِي ( التمهيدِ ) حَدِيثُ أَبِي عمرانُ الجُونِيِّ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك ٍ ، قَالَ : وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي قَصٌّ الشَّارِبِ ، وَحَلْق اِلعَانَةِ ، وَتَقليم الأَظْفَارِ ، وَتَنف الآبَاط ، فِي كُلُّ أَرْبَينَ بَوْمًا (١) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الطهارة – باب خصال الفطرة (١ : ٢٢٣) في طبعة عبد الباقي ، يرقم : ٥١ – (٧٥٨) .

٣٩٤٣٩ – وَقَالَ بِهِ قَوْمٌ ، وَهُوَحَدِيثٌ لَيْسَ بِالقَوِيِّ ، انْفَرَدَ بِهِ جَعْفُرُ بْنُ سُليمانَ الضبعيُّ ، عَنْ أبي عمرانَ الجونيِّ ، عَنْ آنسِ ، لا يُعرِّفُ إلا مِنْ هَذَا الرَّجْهِ .

٣٩٤٤ - وَلَيْسَ جَعْفُرُ بِنُ سُليمانَ بِحُجَّةٍ عِنْدُهُم فِيمَا انْفَرَدَ بِهِ ؟ لِسُوءِ حِفْظِهِ ،
 وَكُثْرُةٍ غَلْطِهِ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلاً صَالِحًا() .

٣٩٤٤١ – وَٱكْثَرُ الرُّوَاةِ لِهَذَا الحَديثِ ؛ إِنَّمَا يَذْكُرُونَ فِيهِ حَلْقَ العَانَةَ خَاصَّةً ، دُونَ تَقْلِيمِ الْأَطْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ .

٣٩٤٤٢ – وَأَمَّا الاخْتِتَانُ ؛ فَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا البَابِ مِنَ ﴿ الْمُوطَّأَ ﴾ .

#### \* \* \*

1۷۱۱ - عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمَسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِمِهُ عَلَّمَةً وَأَلَّ النَّاسِ احْتَتَنَ ، وأَوَّلَ النَّاسِ فَصَّ الضَّيْفَ ، وأَوَّلَ النَّاسِ فَصَّ الضَّيْفَ ، وأَوَّلَ النَّاسِ فَصَّ الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَارَبٌ مَا هَذَا ؟ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى اللَّهُ تَبَارِكَ وَقَالًا : وَقَارً اللَّهُ تَبَارِكَ .

٣٩٤٤٣ – قَالَ أَبُو حُمَوَ : كَانَتِ العَرَبُ تَخْتَيْنُ فِي زَمَنِ إِسْمَاعِيلَ ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبيدِ اللّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيانَ بْنِ حَرْبٍ . في حَديثِ هِرقلَ ، وكَانتِ اليَهُودُ تَخْتَيْنُ ، وَذَلِكَ مِنْ ضَرْعِهِمْ أَيْضاً.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٢: ٩٥) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٢٢ ، ورواية أبي مصعب (١٩٢٨) وروي موصولاً عن أبي هريرة .

٣٩٤٤٤ – وَرَوَى مَالِكٌ، عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ، بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَيِهِ مَالِكٌ، عَنْ يَحْى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّب ، عَنْ أَي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ سَعِعُهُ يَقُولُ : اختَتَنَ إِبْرَاهِيمُ بِالقلدُومِ وَهُوَ أَبْنُ مِثَةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدَ ذَكْ ثَمَانِينَ سَنَةً (١) .

٣٩٤٤٥ – وَهُوَ فِي أُوَّلِ هَلَا البَابِ عِنْدَ القعنبيُّ وَجَمَاعَة مِنْ رُوَاةٍ ( الموطَّأَ ) مَوْتُوفًا عَلَى أَبِي هُرِيْرَةَ .

٣٩٤٤٦ – وَرَوَاهُ الْأُوزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَيِّي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : 3 اختَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ وَمِثَةٍ سَنَةً ، ثُمَّ عَاشَ بَعْدُ ذَلكَ ثَمَانِينَ سَنَةً .

٣٩٤٤٧ – وَرَوَاهُ قُومٌ كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ مَرْقُوعًا عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؛ وَمِنْهُم مَنْ أُوقَفَهُ
 على سَعِيد بن المُسيَّب .

٣٩٤٤٨ – وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مُسْنَدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ ابْن عجلانَ ، عَنْ آبِيه ، عَنْ آبِي هُرِيْرَةً (٣) .

 <sup>(</sup>١) هذا الحديث ثابت في التمهيد (٢٣: ١٣٧) وانظرأيضاً التجريد ص (٢١٣) ، وليس في الموطأ
 من رواية يحيى سوى مرسل سعيد بن المسيب .

ولعله ثابت في النسخة التي شرح عليها المصنف والله أعلم .

وأعرجه البخاري في الأنبياء (٣٥٦) باب قوله تعالى :﴿ واتخذ الله إبراهيم عليلا ﴾ ، وفي الاستفادان (٢٩٩٨) باب الحتان بعد الكبر ، ومسلم في الفضائل - باب من فضائل إبراهيم الخليل ، وأحمد (٢ : ٢٣٦)، واليبهقي (٨ : ٣٥٥)، والقدوم : اسم قرية .

<sup>(</sup>٢) انظره في التمهيد (٢٣ : ١٣٨) ، وأخرجه من هذا الوجه :

٣٩٤٤٩ - وَمَنْ حَديثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ الحَراعيِّ ، عَنْ أَبِي الزَّنَاد ، عَنِ الأُعْرَج ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ (١٠ .

. ٣٩٤٥ – وَرَوَى يُونسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسُلَمُ يُؤْمُرُ بِالحِيَّانِ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا .

٣٩٤٥١ – وَكَانَ عَطاءٌ يَقُولُ : لا يتمُّ إِسْلامُهُ حَتَّى يَخْتَنِنَ .

٣٩٤٥٢ – وَرَأَى مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُوحَنِيفَةَ لِلْكَبِيرِ ۚ أَنْ يَخْتَينَ إِذَا أَسُلَمَ ، وَاسْتَحَبُّوهُ للنِّسَاء .

٣٥ ۽ ٣٩ – وَقَالَ ابْنُ القاسِمِ : قَالَ مَالِكَّ : مِنَ الفِطْرَةِ خِتَانُ الرَّجَالِ وَالنَّسَاءِ . ١٤ ه ٤ ٣٩ – وَقَالَ : النِّسَاءُ فِي قَصَّ الْأَظْفَارِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةُ كَالرَّجَالِ .

ه ه ؟ ٣٩ – وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُبِيَنَةَ : قَالَ لِي سُفْيَانُ النَّورِيُّ : آيَحْفَظُ فِي الحِّنَانِ وَقَتَا؟ قُلْتُ : لا ، وَقُلْتُ لَهُ : آتَـعْرِفُ ٱلنَّتْ فِيهِ وَقَتَا ؟ قَالَ : لا .

٣٩٤٥٦ – وَرُوي عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّ الْأَقْلُفَ لَا تُأْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتَهُ .

٣٩٤٥٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ :جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ لا يَرُونَ بِأَكُل ذَبِيحَتِهِ بَأْسًا ، إِذَا وَقَمَتْ بِهَا الزَّكَاةُ كَامَلَةً.

٣٩٤٥٨ – وَرُويَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ للشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ لا يَخْتَنِنَ .

<sup>(</sup>١) التمهيد (٢٣ : ١٣٨) ، وقد تقدم .

٣٩٤٥٩ – وَاخْتَلْفَ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكُم وَسحنونُ فِي الشَّيْخِ الكَبِيرِ يُسْلِمُ، فَقَالَ مُحمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَم ِ : إِذَا ضعفَ وَخافَ عَلَى نَفْسه، كَانَ لَهُ تُرْكُ الحَتَان .

٣٩٤٦٠ – وَقَالَ سَحْنُونُ : لا يَتْرُكُ الْجِنَانَ وَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسَه .

٣٩٤٦١ – وَاحْتَلَفُوا فِي الَّذِي يُولَدُ مَخْتُونًا ؛ نَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُجرى عَلَيْهِ المُوسِيُّ وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا يُقْطَعُ تُعلِمَ .

٣٩٤٦٢ - وَقَالَ آخَرُونَ : قَدْ كَفَى اللَّهُ فِيهِ المُؤنَّةَ .

٣٩٤٦٣ – وَقَدْ زِدْنَا هَذَا الْمُعْنَى بَيانًا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ كَثِيرًا .

#### (1) باب النهى عن الأكل بالشمال

١٧١٧ – مَالِكَ ، عَنْ أَبِي الزَّيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعْلِ وَاحِدَةً ، رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَعْلِ وَاحِدَةً ، وَأَنْ يَشَعَمُولَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِي فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشْفًا عَنْ فَرْجِدِ (١) .

٣٩٤٦٤ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: الأَكُلُ بِالشَّمَالِ يَأْتِي القَوْلُ فِيهِ بَعْدُ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ مَضَى القَوْلُ فِيهِ بَعْدُ فِي هَذَا البَابِ، وَقَدْ مَضَى القَوْلُ فِي المَشْيَّاءِ ؛ فَقَدْ فَسَرَّهَا أَهْلُ اللَّغَةَ ، وَنُسِّرَهَا لَقُرْدً مَضَى القَوْلُ فَي الآثارِ تَفْسِيرُهَا وَهُو أَعْلَى مَا فِي ذَلِكَ .

٣٩٤٦٥ – قَالَ أَبُو عُبيد : قَالَ الأَصمعيُّ : اشتمالُ الصَّمَّاءِ عِنْمَالَعَرَبِ : أَنْ يَشْتَمِلَ الرَجُلُ بِمَوْيِهِ ، فَيُجِلُّلُ بِهِ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، وَلا يَرْفَعُ مِنْهُ جَانبًا يُخْرِجُ مِنْهُ يَدَهُ ، وَرَبُّما اضْطَجَعَ فِيهِ عَلَى تِلْكَ الحَالِ .

٣٩٤٦٧ – قَالَ : وَأَمَّا تَفْسِيرُ الفَقُهاءِ ، فَإِنَّهِم يَقُولُونَ : هُوَ أَنْ يُسْتَملَ الرَّحِلُ بِهُوبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَيهِ غَيْرُهُ ، ثُمَّ يَرْفَعُهُ مِنْ اَحَدِ جَانِبَيْهُ، وَيَضَعَهُ عَلَى منكبَيْدٍ ،

ر.. د. .. د. فَيَبدُو منه فَرجه .

٣٩٤٦٨ – قَالَ أَبُو عبيد ٍ : والفُقهاءُ أَعْلَمُ بالتَّأُويلِ فِي هَذَا ، وَذَلِكَ أَصَحُّ مَعْنَى فِي الكَلامِ .

٣٩٤٦٩ – وَقَالَ الْأَحْفَشُ : الاشتِمَالُ أَنْ يَلْتَفَّ الرَّجُلُ بِرِدَاتِهِ أَو بكسَائِهِ ، مِنْ رأسِهِ إِلى قَدَمِهِ ، يردُّ طَرَفَ النَّوبِ الأَيْمَن عَلَى مَنِكْبِهِ الأَيْسَرِ ، فَهَذَا هُوَ الاشتِمَالُ .

. ٣٩٤٧ – فَإِنْ هُو لَمْ يردٌ طَرَفُهُ الأَيْمَنَ عَلَى مَنكيهِ الأَيْسَرِ ، وتركَهُ مُرْسَلًا إِلى الأَرْض ، فَلَلَكَ السَّدْلُ اللّذِي نُهِي عَنْهُ .

٣٩٤٧١ – قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ فِي الحَدِيثِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلِ وَقَدْ سَدَلَ ثَوْبُهُ ، فَمَطَفَهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مُسْتَعِلًا .

٣٩٤٧٢ – قَالَ : فإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الرَّجُلِ إِلاَ تُوبٌ وَاحِدٌ ، فاشَتَمَلَ بِهِ ، فَرفعَ التَّوبَ عَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى ٱلْقَاهُ عَنْ منكبه ِ ، [ فَقَدِ انْكَشَفَ](١) شَقَّهُ الأَيْسَرُ [كُلُّهُ](٣).

٣٩٤٧٣ - وَهَذَا هُوَ اسْتِمالُ الصَّمَّاءِ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ.

٣٩٤٧٤ – فإنْ هُوَ أَخَذَ طَرفَ النَّوبِ الأَيْسَر مِنْ تَحْتِ يَدْهِ البُسْرَى ،[ فَالْقَاهُ] ٣٠ عَلَى منكبِهِ [ الأَيْمَنِ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ البُسْرَى ،[ فَالْقَاهُ] ٣٠ عَلَى منكبِهِ [ الأَيْمَنِ وَلَنُ عَلَى عَنكبِهِ للْمُنْ عَنِ

<sup>(</sup>١) في (ي ، سِ) : ﴿ فَهَذَا يَكْشَفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) في (ك) : ﴿ فَأَخْرَجُهُ ﴾ .

الأيْسَرَ](١) ، فَهِذَا التَّوشُحُ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، أَنَّهُ صَلَّى فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ مُتُوضَّحًا به ﷺ .

٣٩٤٧٥ - قَالَ: وأمَّا الاضْطِيَاعُ؛ فإنَّهُ لِلمُحْرِمِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَكُونُ مُرَّتَدِياً بِالرَّداءِ أو مُشتَّمِلاً [ فينكشفُ](٢) مَنْكِبُهُ الأَيْسُ حَتَّى يَمْسِرَ النُّوْبُ تَحْتَ إِبطَهِ .

٣٩٤٧٦ – وَهَذَا مَعْنَى الحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ طَافَ وَسَعَى مُضْطَبِعًا بِرُدرِ أَخْضَرَ .

٣٩٤٧٧ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُهُ.

٣٩٤٧٨ - قَالَ : وَالارْبُدَاءُ ؛ أَنْ يَأْخُذُ بِطَرَفِي النَّوبِ ، فَيلقِيهما عَلَى صَدَّرِهِ وَمَنْكبِيهِ ، وَسَائِرُ التَّوبِ خَلْقُهُ ٣٠ .

٣٩٤٧٩ - وقَالَ أبنُ وَهُب : اشْتِمالُ الصَّمَّاءِ ؛ أَنْ يَرْمِيَ بِطَرَفي التُّوبِ [جَمِيعًا] (أَ عَلَى شَقَّه الأَيْسَرِ .

٣٩٤٨٠ – وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ أَجَازَهَا عَلَى [تُوبِ] (°) ، ثُمُّ كُرِهَهَا .

٣٩٤٨١ - وفِي سَمَاعِ أَبْنِ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكَ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّمَّاءِ:

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) . وزيد من (ي، س، ط) .

<sup>(</sup>٢) في (ي ، س) : ﴿ فِيكَسُفَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٢ : ١٦٨ – ١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

<sup>(</sup>٥) في (ي ، س) : ١ إزار ١ .

كَيْفَ هِيَ ؟ قَالَ : يَشْتَمَلُ الرداء ، ثُمَّ يُلْقِي التَّوْبَ عَلَى مِنْكَبِيهِ ، وَيُغْرِجُ يَدُهُ اليُسْرَى مِنْ تَخْتِ التَّوْبِ ، وَلَيْسَ عَلَيهِ إِزَارٌ . [ قِيلَ لَهُ : أَرَآيَتَ إِنْ لبسَ التَّوْبَ هَكَذَا وَعَليه إِزَارٌ ؟ قَالَ : لا بَأْسَ بِذَلِكَ .

٣٩٤٨٢ - قَالَ ابْنُ القاسم : ثُمُّ كَرِهِهُ بَعْدَ ذَلِكَ وإنْ كَانَ عَليهِ إزارٌ .

٣٩٤٨٣ – قَالَ ابنُ القاسم : وَتَرْكُ ذَلِكَ أَحَبُّ إِليَّ ؛ لِلْحَدِيثِ ، وَلَسْتُ أَراهُ ضَيَّقًا إِذَا كَانَ عَلَيهِ إِزَارً<sup>١</sup>) .

٣٩٤٨٤ – قَالَ مَالِكَ : وَالاضْطَيَاعُ أَنْ يَرَتَدِيَ الرَّجُلُ ، فَيُخْرِجُ ثُوبَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِهِ اليُمنَى .

٣٩٤٨٥ - قَالَ ابْنُ القاسِم : وَأَراهُ مِنْ نَاحِيَة الصَّمَّاء .

٣٩٤٨٦ - قَالَ أَبُو حَمَو : قَدْ ذَكَوْنَا مَا جَاءَ فِي الآثَارِ الْمُرْفُوعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الصَّمَّاءِ فِي ( التَّمهيدِ » فِي بَابِ أَبِي الرُّبَيْرِ (٣) .

٣٩٤٨٧ - وَالأَصْلُ فِي ذَلكَ النَّهِيُّ عَن كُلَّ لِيْسَة يَنكَشِفُ الرَّجُلُ فِيها حَتَّى يَنْظُو وَلَهِ اَدَمِيُّ الرَّجُلُ فِيها حَتَّى يَنْظُو وَلَهِ اَدَمِيُّ الإَحْلِيْلَةُ } يَنْدُو وَلَمْ اللَّهِ الْمَنْ الْمُرْمُجَمَّعٌ عَلَيهِ ، وَقَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْحَرَّدُ وَ فَيْقَ أَوْ اللَّهُ لَهِي سَعِيدِ السَّمَاءِ ، وَقَيْل أَنْ يَلْتَحِفَ الرَّجُلُ أَوْ المَّنَاءِ ، وَقَيْل الْمُؤلُمُ وَ اللَّهُ لَهِي عَنِ الصَّمَّاءِ ، وَقَهْ الرَّجُلُ أَوْ

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٢) في التمهيد (١٢ : ١٦٧ – ١٧١ ) .

يَحْتَبِيَ فِي ثُوبٍ وَاحِدٍ ، لَيْسَ عَلَى عَوْرَتِهِ مِنْهُ شَيْءً ﴾ .

٣٩٤٨٨ - وَفِي بَعْضِها ( كَاشْفًا عَنْ فَرْجه) (١) .

٣٩٤٨٩ - وَأَمَّا الشِّقَاقُ اللَّفْظَةِ فِي اللَّفَةِ ؛ فَإِنَّمَا قِيلَ لِتِلكَ اللَّبِسَةِ ( الصَّمَّاءُ ) ؛ لأنَّها لِبُسَةٌ لاانفِتَاحَ [ فِيها كانَ لَقَظْهَا مَأْخُوذٌ مِنَ الصمِّ ، وَمِثْ قِيلَ لِمَنْ لا يَسْمَعُ : أصمَّ ؛ لأَنَّهُ لاانفِتَاحَ](٢) فِي سَمْعِهِ ، وَمِثْهُ قِيلَ للْفَرِيضَةِ النِّي لا تنفقُ سهامُها : صَمَّاء؛ لأنَّهُ لا انفِتَاحَ فِيها .

٣٩٤٩ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : الاسْمُ الشَّرِعيُّ أُولَى فِي هَذَا القَوْلِ مِنَ اللُّغَوِيُّ .

\* \* \*

اللهِ بَن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ اللهِ عُمْرَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَصَدُكُمُ مُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِل

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۹۷) ، وأخرجه البخاري في البيوع (۲۱٤٧)ياب و بيح المنابذة ، وأبو داود في البيوع (۳۳۷۸) باب بيع الغرر ، والنسائي في البيوع (۲۱۱ (۲۲۱) باب بيع المنابذة ، وابن أبي شبية (۲:۲۶) والبيهقي (۲:۳۶) .

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٢٦ – ٩٦٣، ورواية أبي مصعب (١٩٣١ ) والحديث في الضهيد (١١ - ١٠٩)، وأخرجه مسلم في الأشرية – باب آداب الطعام والترمذي في الأطعمة (١٨٠٠) باب و ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال ٤ ، وعبد الرزاق (١٩٥٤) والدارمي (٢ : ٩٦)، وأحمد (٢ : ٢٣)، وأبو داود في الأطعمة (٣٣٧٦) باب والأكل باليمين ٤ ، والبيهقي (٧ : ٢٧٧) .

٣٩٤٩١ – قَالَ أَبُو هُمَوَ : قَالَ يَحْتَى عَنْ مَالِك ، فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ أَبْنِ شهابٍ ، عَنْ أَبِي بكُرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَوهمَ فِيهِ ، وَلَمْ يَتَابِعُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحابِ مَالِكِ [عَلَيْم](١) .

٣٩٤٩٢ – وَالصَّوَابُ فِيهِ عُبيدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عُمرَ ؛ لأنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ عَمرَ لَهُ بَنُونَ ؛ مِنْهُمُ عَبْدُ اللَّهِ ، ومِنْهُمْ عُبيدُ اللَّهِ وَالدُّلْمِي بَكْرٍ هَذَا .

٣٩٤٩٣ – وَقَالَ ابْنُ بَكِيرٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بكر ِ بْنِ عُمِرَ ، غِنْ أَبِي بكر ِ بْنِ عُمِرَ ، غِنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بكر ِ بْنِ عُمْرَ ، عَنْ أَبِي عَمْرَ ، عَنْ أَبِي مُكْرِ بُنِ أَيْضًا عَلَى قُولِهِ فِيهِ : عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا الحَدِيثُ لاَبْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمْرٍ . عُمْدِ اللَّهِ عَنْ جَدُّهِ ؛ عَدْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ .

٣٩٤٩٤ – وقَدْ ذَكَرُنَا الاخْيلافَ فِي إسْنَادِ هَذَا الحَدِيثِ عَلَى مَالِكِ ، وَعَلَى ابْنِ شِهَابٍ ، وَذَكَرُنَا أَوْلادَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَيَنِيهِمْ ، كُلُّ ذَلِكَ فِي ﴿ التَّمهيدِ،(٢) وَالحمدُ لَهُ .

ه ٣٩٤٩ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ بِالْأَكُلِ بِالْيَعِينِ.

٣٩٤٩٦ – وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ قَبْلُهُ النَّهْيُ عَنِ الأَكْلِ بِالشَّمَالِ ، وَالشُّرْبِ بِهَا .

 <sup>(</sup>١) في (ك): و منهم عبد الله ، واثبتنا ما في ركي ، ص) وهو الصواب إن شاء الله ، والمراد بقوله عليه
 هنا يعني : على قول يحيى « عن أبي بكر بن عبد الله » ، والصواب قول غيره في الحديث « عن أبي بكر بن عبيد الله » .

<sup>(</sup>۲) انظر التمهيد (۱۱: ۱۰۹ – ۱۱۲).

٣٩٤٩٧ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْأُمْرِبِالشَّيْءِ نَهِيَّ عَنْ ضَلَّهِ ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ مِنْهُ ﷺ فِي النَّهْ يَ عَنْ ضَلَّهِ ، وَهَذَا تَأْكِيدٌ مِنْهُ ﷺ وَهُو النَّهْ يَ عَنْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالنَّهْي ، وَلا عَلَّهُ تَمْتُعُهُ ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَقَدْ عَرَى .

٣٩٤٩٨ – وَكَذِلِكَ الاستِنجَاءُ بِالنِّمِينِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لأَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الاستِنجَاءِ بِالنَّمِينِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ؛ لأَن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى

٣٩٤٩٩ - وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ مُجْتَمعٌ عَلَيْهَا .

- ٣٩٥٠ - حدَّثني مُحمدُ بَنُ إِبْرَاهِيم، قَالَ : حَدَّثني أَحمَدُ بَنُ مُطَرِّف، قَالَ : حدَّثني احْمَدُ بَنُ مُطَرِّف، قَالَ : حدَّثني سَعِيدُ بَنُ عُثمانَ ، قَالَ : حدَّثني سَعِيدُ بَنُ عُشِيدً اللهِ بَنِ عَشِدِ اللهِ بَنِ عَشِدِ اللهِ بَنِ عُشِدِ اللهِ بَنِ عَشِدِ اللهِ عَشْدِ وَانَّ الشَّيْطَانَ بَأَكُلُ بِشِيمَالِهِ وَيَشْرِبُ فَلْمَالِهِ وَيَشْرِبُ فَيَسِيدِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ بَأَكُلُ بِشِيمَالِهِ وَيَشْرِبُ وَشِيمَالِهِ وَيَشْرِبُ . .

٣٩٠٠١ - وَهَكُذَا رَوَى الحميديُّ ، وَعَلَيُّ بْنُ المدينيُّ ، وَمَسددٌّ ، وَابْنُ المقريُّ ، وَغَيْرُهُمْ عَن ابْنِ عُسِنَةً .

٣٩٥٠٢ - وَحَدَّثني عَبْدُ الرَّحمن بْنُ يَحْيَى ، وَأَحْمَدُ بْنُ فَتح (٢) ، قَالا : حدَّثني

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ، وانظره قريبًا من هذا الموضع .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد (١١٤: ١١١) :عبد الرحمن بن يحيى بن فتح.

حَمْزَةُ بْنُ مُحمدِ ، قَالَ : أَعَبَرَنَا القاسمُ بْنُ اللَّيْثِ ، قَالَ : أَعْبِرِنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّئِي هِقِلْ بْنُ زِيادٍ ، قَالَ : حَدَّثِي هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَ بْنِ أَبِي كثيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى : و إِذَا أَكُلَّ أَحَدُكُمْ ، فَلَيَاكُلْ يَسِينِهِ، وَلَيْشَرُبْ بِيَمِينِهِ ، وَلَيَّاحُذُ بِيَمِينِهِ ، وَلَيْعْلِ يَسِينِهِ ؛ فَإِنَّ الضَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِيمَالِهِ، ويَشْرَبُ فِسْمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمالِهِ ، وَيُعْطِي بشمالِهِ .

٣٩٥٠٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَمَلَ قَومٌ هَذَا الحَدِيثَ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ عَلَى المَجازِ فِي أَكُلُ الشَّيْطَانِ وَمُسُرِّهِ ، قَالُوا : المعنَى فِيهِ أَنَّ الأَكْلَ بِالشَّمَالِ يُحِيُّهُ الشَّيْطَانُ ، كَما قِيلَ فِي الخَمْرِ وَ زِينَةُ الشَّيْطَانِ ، وَفِي الاقتماط بالعِمَامَةِ وعمةُ الشَّيْطَانِ ، أَيُّ أَنَّ الشَّيْطَان يُرضَاهَا وَيَزِينها، وَكَذَلكَ يَدْعُو إِلَى الأَكْلِ بِالشَّمَالِ وَيَزِينهُ ، لِيُواقعَ المَرَّةُ مَا نُهِيَ عَنْهُ .

٣٩٥٠٤ – وَهَذَا عِيْدِي لَيْسَ بِشَيْءٍ ،وَلا مَعْنَى بِحَمْل ِشَيْءٍ مِنَ الكَلام ِ عَلَى المجاز إذَا أمكنتْ فيه الحقيقَةُ بِوَجْه ِ مَا .

٣٩٥٠٥ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ نَصٌّ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ .

٣٩٥٠٦ – وَمِنَ الدَّلِيلِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرُبُونَ ، قَولهُ ﴿ فِي حَدِيثِ الاسْتَنجاءِ : ﴿ إِنَّ ذَلِكَ زَادُ إِخُوانكُمْ مِنَ الجِنَّهُ(') .

٣٩٥٠٧ – وَفِي حَديث آخرَ: ﴿ إِنَّ طَعَامُ الحِنِّ مَا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَالمْ يُغْسَلُ مِنَ الأَيْدِي وَالصَّحَافِ ، وَشَرَابُهِم الجَدَفُ (٣) و وَهُوَالرْغُوةُ وَالزَّبَّدُ .

<sup>(</sup>١) ، (٢) البخاري – مناقب الأنصار(٣٨٦٠) باب و ذكر الجن ) ، فتح الباري (٢ : ١ ١٧) ، والنسائي في الطهارة ، ح (٢٤)باب الرخصة في الاستطابةبحجرين ، (١: ٤٠ – ٤١) .

٣٩٥٠٨ - وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ لا تُدْرَكُ بِقِيَاسِ وَلا اعْتِبَارٍ ، وَلا يَصِعُ فيها تَكْبِيفٌ .

٣٩٥٠٩ - وَقَدْ قِلَ : إِنَّ أَكُلَ الشَّيْطَانِ تشممٌ واسْتُرواحٌ لا مَضْغٌ ولا بَلْعٌ ، وَإِنَّمَا المَضْغُ وَاللَّلِمُ لِذَوَى الجُسْمِ ، فَيكُونُ نَسَمُهُ واسْيَرُواحُهُ مِنْ قِلَ الشَّمَالِ .

٣٩٥١ – وَقَدْ أُورَدْنَا فِي مَعْنَى الجِنِّ وَالشَيَاطِينِ وَالإِحْبَارِ عَنْهُمْ ، وَآنَ لِهُم حَيَاةً وَجَسَلُما ، وَآنَةً اللهِ عَلَيْةً ، وَحَسَبُكَ مِنْهُم فِي كِتَابِ ٥ التَّمْهِيدِ وِ١١ مَا فِيه كِفَايَةً ، وَحَسَبُكَ بِما فِي القَرَآنِ مِنْ تَكْلِيفِهم وَطَاعَتِهم وَعَصَيَانِهِمْ وَآنَّ مِنْهُم الصَّالِحِينَ وَمَيْهُم دُونَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ والنَّافِرَةِ، وَآنَّهُم يَسْدُقُونَ السَّمْ .

٣٩٥١ – وَفِي سُورِةالاَّحْقَافِ، وَسُورَة ﴿ قَلْ أُوحِيَ إِلَيُّ﴾ [ الجن : ١] وَسُورَة الرَّحِينِ مَا فِيهِ شَفَاءً وَبَيَانٌ .

٣٩٥١٢ – وَرُوينا عَنِ وَهَبِ بْن منبهِ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الجِنِّ : وَهَلْ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ وَيَمُوتُونَ؟ فَقَالَ : هُمْ أَجْنَاسٌ .

٣٩٥١٣ – فَامًّا خَالِصُ الحِنِّ فَهُمْ رَبِعٌ لا يَأْكُلُونَ وَلا يَشْرَبُونَ وَلا يَتُوالَدُونَ ، وَمِنْهُمُ أَجْنَاسٌ يَأْكُلُونَ وَيَشْرُبُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ وَيَتَوَالَدُونَ وَيَمُوتُونَ ، وَمِنْهُم السّعَالى والغُولُ والقُطُوبُ .

٣٩٥١٤ - وَقَدْ ذَكُونَا هَذَا الْخَبَرَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وهب فِي ( التَّمْهِيدِ (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١١: ١١٤) وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۱:۱۱۱ – ۱۱۷).

### (٥) باب ما جاء في المساكين

1٧١٤ - مَالِك ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهِنَا الطَّوَّافِ اللَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ فَاللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ وَالنَّمْرَةُ فَالُوا : فَمَا الْمِسْكِينُ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ النَّذِي لا يَجِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلا يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ عَلَيْهِ ، وَلا يَفْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ عَلَىهُ ، وَلا يَقْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ عَلَيْهِ ، وَلا يَقْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ عَلَيْهِ ، وَلا يَقْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ مَا الْمِسْكِينُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ اللَّهُ مِنْ إِلَيْهِ مَا لَا اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ النَّذِي لا يَعِدُ غِنِّي يُغْنِيهِ ، وَلا يَقْطُنُ النَّاسُ لَهُ فَيْتَصَدَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهَ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْمَالِهُ إِلَيْهِ إِلْهِ إِلَيْهِ إ

الْحَارِثِي ، عَنْ جَدَّتِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ : « رُدُوا الْمُسِكِينَ وَلَوْ بِطِلْف مُحْدَق (٢).
 مُحْرَق (٢).

٣٩٥١٥ - قَالَ أَبُو عَمُورَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ : ورُدُّوا المسكينَ

 <sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٣ ، ورواية أبي مصعب (١٩٣٢) والحديث في التعهيد (١٨ : ٤٨)، وقد تقدم في المجلد العاشر ، الفقرة (١٣٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٢٢ والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٣٣) والحنيث في التعهيد (١٤ : ٢٩٨) ، وأخرجه أبو داود في المحمد في المستهيد (١٤ : ٢٩٨) ، وأخرجه الرحادة في المستال ، الحديث (٢٦٦٧)، وأخرجه الرحادي في كتاب الزكاة ، باب ما جاء في حق السائل ، الحديث (٢٦٦) ، وقال : (حديث بُجهد حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه النسائي في المجتبى من السن ١٨٥٥، كتاب الزكاة ، باب رد السائل وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الطمآن ، ص ٢١٦ ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء السائل ولو ظِلْفاً محرفًا الحديث (٢٨٥) ، وأخرجه المائل، وقال : (صحيح وأخرجه الحرفة ( ولم يغرجه او وافقه الذهبي ) .

فبانَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أَرادَ السَّائِلَ الطُّوَّافَ .

٣٩٥١٦ – وَقَالَ فِي الحَديثِ الذِي قَبَلُهُ: ولَيْسَ المِسْكِينُ بِالطَّوَافِ، فَذَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ : لَيْسَ الطَّوَافُ ، فَلَكُ عَلَى أَنَّهُ الرَّادَ : لَيْسَ الطَّوَافُ بَالمِسْكِينَ حَقَّا المِسْكِينُ اللَّهِ عَلَى المَّكَنَّةُ وَالفَّقَرُ وَالضَّعْفُ وَالحَيَّاءُ مِبْلَغًا يَقَعْدُهُ عَنِ التَّطْوَافِ وَالسَّوَّالِ ، وَلا يَقْطُنُ لَهُ مُتَصَدِّقٌ عَلَيْهِ ، وَلا يَجِدُ فَيَقًا يَلْعُ بِهِ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَرُّ وجلَّ : ﴿ يَسْلُ وَلَيْنَ البِرُّ أَنْ تُولُّوا وَجُوهُكُمْ فِيلَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ﴾ [ البقرة : ١٧٧]. أيْ لَيْسَ فِيلُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ يِرًا يَبِلغُ بِهِ الأَمْرُ<sup>(١)</sup> ، ﴿ وَلَكِنَّ البِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاليَوْمُ الآخر وَآتَى المَالَ عَلَى حَبُّهِ.....﴾ [سورة البقرة : الآية ١٧٧] .

٣٩٥١٧ - وقَولُهُ عَلِي : ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّالصَّيَّامُ فِي السَّفَرِ ﴾ أَيْ لَيْسَ كُلُّ البِرِّ ؛ لأنَّ الفطرَ فِي السَّفَرِ بُرُّ أَيضاً .

٣٩٥١٨ – فَقَالَ يَحْتَى فِي رِوَاتِيهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ : فَمَا المِسْكِينُ ؟ وَتَابَعُهُ جَمَاعَةً مِنْ رُوَاهِ ( المُرطَأَ ء .

٣٩٥١٩ – وَقَالَ غَيْرُهُمْ فَمَنِ المِسْكِينُ ؟ وَهَذَا أَنَيْنُ فِي مَنْ يَعْقِلُ ، وَٱشْهَرُ في كلام العَربِ .

٣٩٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ اللهُ عزَّ وَجلٌ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
 وَالمَسَاكِينَ﴾ [سورة النوبة: الآية ٣٠].

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : بر .

٣٩٥٢١ – وَاخْتَلُفَ العُلْمَاءُ وَأَهْلُ اللَّغَةِ أَيْضًا فِي الفَقيرِ وَالمِسْكِينِ فَقَالَ مِنْهُم قَائلُونَ : الفَقِيرُ أَحَسْنُ حَالاً مِنَ المِسْكِينِ ، قالُوا : وَالفَقِيرُ الَّذِي لَهُ بَعْضُ مَا يُقْيِمهُ وَيَكْفِيهِ ، وَالمِسْكِينُ الَّذِي لا شَيْءَ لَهُ .

٣٩٥٢٢ وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا؛ يَعْقُوبُ بْنُ السُّكِّيتِ ، وَأَبْنُ قُتَيْبَةً.

٣٩٥٢٣ – وَهُوَ قُولُ يُونُسَ بْنِ حبيبٍ .

٣٩٥٢٤ – وَذَهَبَتْ إِلَيهِ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ وَالْحَدِيثِ .

٣٩٥٢٥ – وَاسْتَشْهَدَ بَعْضُ قَائِلِي هَذَهِ المقالةِ بِقَوْلِ الرَّاعِي :

أَمَّا الفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ ﴿\*\* وَفْقَ الغِيَالَ فَلَمْ يُتَرَكُ لَهُ سَبِدُ (١)

٣٩٥٢٦ – فَذَكَرُوا أَنَّهُ كَانَ يَدَّعِي الفقْرَ ، ولَهَ الحُلُوبَةُ يَوْمَئِذ ٍ .

٣٩٥٧٧ - وقال آخرُونَ : المِسْكِينَ أَحْسُنُ حَالاً مِنَ الفَقِيرِ، وَاحْتَجُوا بِقُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ ﴾ [ الكهف : ٢٩] وَأَخْبَرَ أَنَّ المِسْكِينَ كَانَ يَمْلِكُ سَفِينَةً أَو بَعْضَ سَفِينَةٍ تَعْمَلُ فِي البَحْرِ، وقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَلْفَقَرَاءِ اللَّهِ اللَّهِ لاَيَسْتَطِيعُوا ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَافَا فِي اللَّهِ لاَيَسْتَطِيعُوا ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَافَا فِي اللَّهِ لاَيَسْتَطِعُوا ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَافَا فِي اللَّهِ لاَيْسَتُطِعُوا ضَرَبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجَافَا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلَّحَافَا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلَّهُ إِنْ مَنْ اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لاَيْسُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهُ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لا يُحْبَقِيلًا لَهُ اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا فِي اللَّهِ لاَيْسَالُونَ النَّاسَ إِلَيْنَا لَمُ يَكُنْ لَهُ حَلُونَهُ لَا يُسْتُولُونَا اللَّهُ لِلْهُ إِلَيْنَا اللَّهِ لاَيْسَلَوْنَا اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهِ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۸) . ۵۰) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ط) .

٣٩٥٢٨ – وَقَالُوا : الفَقَيرُمَعْناهُ فِي كَلامِ العَرَبِ المُفقَرُ، وَيُويِدُونَ الَّذِي نُزِعَتْ فَقُرَةٌ مِنْ ظَهْرِهِ مِنْ شَيِّدَةٍ الفَقْرِ .

٣٩٥٢٩ - وأَنْشَدُوا قُولَ الشَّاعِرِ:

لَمَّا رأى لبدَ النسُورِ تَطَايَرَتْ \*\* ونعَ القوادمَ كَالفَقيرِ الأَعْزَلِ (١)

٣٩٥٣٠ – قِيلَ : أَيْ لَمْ يَطِقِ الطَّيْرَانَ ، فَصَارَ بِمُنْزِلَةٍ مَنِ انْقَطَعَ ظَهْرُهُ ، وَلصقَ بِالأَرْضِ .

٣٩٥٣١ – قالُوا : وَهَذَا هُوَ الشَّدِيدُ المَسكَنَةِ ، وَالمِسكِينُ حَقَّا وَاسْتَدَّلُوا يِقُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ أَو مِسكِينًا ذَا مُثْرَبَةٍ ﴾ [ البلد: ١٦] أي : قَدْ لُصَقَ بِالتُّرابِ مِنْ شَيدُةٍ الفَقْرِ .

٣٩٥٣٢ - وَهَلْنَا يَدُلُ عَلَى أَنَّ ثُمَّ مِسْكِينًا لَيْسَ ذَا مَتْرَبَةٍ.

٣٩٥٣٣ – وَقَالَ ﷺ : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ الْمُدْفَعِ ﴾، وَهُوَالَّذِي يَقْضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الدَّقَعَاءِ وَهِيَ التَّرَابُ .

٣٩٥٣٤ – وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَى : ﴿ أَو مِسْكِينًا ذَا مُثْرَبَةٍ ﴾ [ البلد : ١٦] .

٣٩٥٣٥ - وَمُمِّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ المِسْكِينَ أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الفَقِيرِ ؛ الأَصْمَعِيُّ ، وَأَبُو جَعَفَر ؛ أَحْمَدُ بْنُ عَبِيد ِ .

٣٩٥٣٦ - وَهُوتَولُ الكُوفِيِّينَ مِنَ الفُقَهَاءِ فِيمَا ذَكَرَ الطُّحاوِيُّ عَنْهُم .

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٨) . (٥١) .

٣٩٥٣٧ - وَهُوَ أَحَدُ قُولِي الشَّافِعيِّ .

٣٩٥٣٨ – وَللشَّالِعِيِّ قُولٌ آخَرُ ؛ أَنَّ الفَقِيرَ وَالمُسْكِينَ سَوَاءٌ ، لا فَرْقَ بَيْنَهُما فِي المُعْنَى وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الاسْمَرِ .

٣٩٥٣٩ – وإلى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ القاسمِ .

. ٣٩٥٤ - حدَّثني عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ يَعْكَى ، قَالَ : حدَّثني عليُّ بْنُ مُحمدِ ، قَالَ : حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : أَخَرَنا سحنونُ ، قَالَ : حدَّثني ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَسْهَلُ بْنُ حاتِمٍ ، عَنِ ابْنِ عونِ ، عَنِ مُحَمدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ -رضي الله عنه - لَيْسَ الفَقِيرُ اللَّذِي لا مَالَ لَهُ ، وَلَكنَّ الفَقِيرِ الأَخلق الكسبِ(١) .

٣٩٥٤١ – وَامَّا حَدِيثُهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، عَنْ ابْنِ بُجِيدِ فَابْنُ بُجَيد ِ اسْمُهُ عَبْدُالرَّحِمنِ بِنُ بُجِيدِ بْنِ قِظِيٍّ الأَنْصَارِيُّ ، أَحَدُ بَنِي حَارِثَةَ ، وَهُوَ الَّذِي رَدَّ عَلَى سَهْل بْنَ اَبِي حَثْمَةً حَدِيثُهُ فِي القَسْامَةِ (٣) .

٣٩٥٤٢ – وَقَالَ أَبْنُ إِسْحَاقَ ٣) ، عَنْ مُحمدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ : وَاللَّهِ مَا كَانَ سَهْلٌ بِاكْتُرَ عِلْمًا مِنْهُ ، وَلَكِنَّهُ أَسَنُّ مِنْهُ .

٣٩٥٤٣ – وَقَدْ ذَكَرُنَا خَبَرَهُ فِي بَابَ القَسامَةِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، وَذَكَرْنَا جَلَتُهُ فِي كِتَابِ النَّسَاءِ، مِنْ كِتِابِ الصَّحَابَةِ وَهِيَ أَيْضًا جَدُّةً عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ ، واللَّه

<sup>(</sup>١) انظرما مضى في التمهيد (١٨: ٥٢) وما قبلها .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (٦ : ١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) في (ي ، س ) : الحسن .

أَعْلَمُ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْبَنِ نجيد ٍ ، عَنْ جدَّتَهِ أَكْثَرُمِنَ الحَثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالقَلِل وَالكَثِيرِ .

٣٩٥٤٤ - وَقَدْ مَضَى هَذَا المعنَى فِي مَوَاضِعَ مِنْ هَذَا الكِتَابِ مَشْرُوحًا .

٣٩٥٤٥ - وَمَنْهُ قُولُهُ عَلَيْنَةً : ﴿ اتَّقُوا النَّارَ وَلُو بِشُقِّ تَمْرَةَ ﴾ .

٣٩٥٤٦ – وَرَوى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدِ المقبريُّ ، عَنْ ابْنِ نجيدٍ .

٣٩٥٤٧ - حدَّتِنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِدٍ ، قَالَ : حدَّتِنِي عَلِيْ ، قَالَ : حَدَّتِنِي أَبِي ، قَالَ : حدَّتِنِي أَبِي ، قَالَ : حدَّتِنِي عَلِيْ بْنُ عَلِدٍ ، قَالَ : حدَّتِنِي المَرْيِزِ ، قَالَ : حدَّتُنِي المُحجَّاجُ بْنُ منهالٍ ، قَالَ :حَدَّتْنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحمدِ بْنِ إِسْحاقَ ، عَنْ سَعِدِ المَقبرِيُ ، عَنْ عَدِد ، قَالَ : قُلْتُ : يَوْدِ السَّعِي فِي يدِ يَرَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ يَأْتِنِنِي السَّائِلُ فَاتُوهِدُ لَهُ بَعْضَ مَا عندي . فَقَالَ : ﴿ ضَعِي فِي يدِ المُسْكِينِ وَلَو ظَلْفًا مُحرِقًا » .

### (٦) باب ما جاء في معي الكافر

1۷۱۲ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُنَّادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعْى وَاحِد ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعًاءٍ (¹).

٣٩٥٤٨ – قَالَ أَلْبُو عُمَو : أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ إِلا مَدْحُ الْقَابِلِ مِنْهَا فِي قُوتِهِ وَٱكْلِهِ إلا مَدْحُ الْقُرْمِنِ بِقِلَّةٍ رَعَّتِهِ فِي الدُّنَيَّا ، وَزُهْدِهِ فِيها ؛ بِأَخْدِ القَلِيلِ مِنْها فِي قُوتِهِ وَٱكْلِهِ وَمُمْرِيْهِ وَلَبْسِهِ وَكَسْبِهِ ، وَأَنَّهُ يَأْكُلُ لِيْحَتَى ، لا لِيسمنَ ، كَمَا جَاءَ عَنَ الحُكَمَاءِ .

٣٩٥٤٩ – رُوِيَ عَنِ النِّيِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَا مَلاَ ابْنَ آدَمَ وَعَاءُ شَرًا مِنْ بَطْنِهِ ، حسْبُ ابْنِ آدَمَ أَكَلاتِ يَقَمْنَ صُلْبَهُ ، ثلثٌ لِطَعَامِهِ، وَثَلَثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلَثٌ لِنَفَسِهِ؟) .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٣٤، والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٣٤) والحديث في التعهيد (١٨ : ٥٣) ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأطعمة (٣٩٦) باب المؤمن يأكل في معي واحد .

وأخرجه أحمد ٢ /٢٥٧ ، عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٥٥٨ ) ، ومن طريقه أخرجه أحمد ٣١٨/٢ ، عن معمر، عن همام بن منيه ، عن أبي هريرة .

وأخرجه أحمد ٢٠٥/ ٤ ، والمخاري في الأطعمة (٥٣٩٥) وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٥) وابن ماجه في الأطعمة(٣٥٦) باب المؤمن يأكل في معى واحد ، والنسائي في الوليمة على ما في و النحفة ، ٨٥/١٠ – ٨٦ من طرق عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة .

وأخرجه ابن أمي ثسية ٣٣١/٨ عن محمد بن كثير ، وأحمد ٣٣٥/٤ ، والدارمي ٩٩/٢ في الأطعمة، عن يحيى بن سعيد.كلاهما عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٤ : ١٣٢) ، والترمذي في الزهد (٢٣٨٠)، باب ( ما جاء في كراهية كثرة ا الأكل، وقال : حسن صحيح .

. ٣٩٥٥ – وَقَدْ كَانَتِ العَرَبُ تَمَتَّدَحُ بِقِلَّةِ الأَكْلِ ، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي أَشْعَارِها، فَكَيْفَ بَاهُلُ الإيمَان .

٣٩٥٥١ – وَٱمَّا مَنْ عَظَمَتِ اللَّنْيَا فِي عَنْيِهِ مِنْ كَافِرٍ وَسَقِيهٍ ، فَإِنَّما همتهُ فِي شبع بَطْنِهِ ، وَلَذَّةٍ فَرْجِهِ .

٣٩٥٥٢ – وَآخَرُ النِّيمُ عَلَيْهُ أَنْ الْمُؤْمِنَ حَق الْمُؤْمِنِ شَأَنُهُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ ، وَهَذَا مَجازٌ دَالٌ عَلَى المُدْحِ فِي القَلِيل مِنَ الأَكْلِ ، وَالقَناعَةِ فِيهِ ، والاكْتِفَاءِ بِهِ .

\* \* \*

الله عَلَيْهُ مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ ، فَأَمْرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِسَاةَ ، فَحُلِبَ فَضَرِبَ حَلابَهَا ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبُهُ ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبُهُ ، حَتَّى شَرِبَ حِلابَ سَبْعِ شِياهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْرَى فَلْمَرِبُهُ ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبُهُ ، فَحُلِبَتْ فَسَرِبَ حِلابَ صَلابَهَا ، ثُمَّ أَمْرَ لَهُ إِنَّهُ مِسْتَمِمًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّهُ المُؤْمِنُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتِ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتِ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ عَلْمَا اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

٣٩٥٥٣ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: هَذَا الحَدِيثُ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ ؛ لأَنَّ النُسَاهَدَةَ تَدَفُّهُ، وَالْمُعَايَّنَةُ تُرِدُهُ ،وَالحَبْرُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الكَافِرَ يُسْلِمُ وَآكَلُهُ كَمَا كَانَ ، وَشُرَّبُهُ وَقَدْ نَزَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٢٤ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٣٥) والحديث أخرجه مسلم في الأشربة ـ باب فالمؤمن يأكل في معى واحد ي

رَسُولَهُ عَنْ أَنْ يَخْبَرَ بِخَبَرِ ، فَيُؤْخِذُ الْخَبِرُ عَنْهُ عَلَى خلاف ذَلكَ ، هَذَا مَالا يَشُكُ فيه [مُؤْمنٌ ، وكنَّهُ عَلَيْكُ أخبُر عَنْ ذَلكَ الضَّيف بخَبَركانَ عَلَى مَا أَخَبَرَ لا شَكَّ فيه ](١) كَأَنَّهُ قَالَ :هَذَا الضَّيْفُ إِذْ كَانَ كَافِرًا ، أَكُلَ فِي سَبْعَةِ أَمْعاءِ ، فَلَّمَا أَسْلَمَ بُورِكَ لَهُ فِي إسْلامه ، فَأَكَلَ فِي معَّى وَاحِد ِ ، يُرِيدُ أَنَّهُ كَانَ أَكْلُهُ عَنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ سَبْعَةَ أمثال مَا أَكَلَ عِنْدَهُ لَمَّا أَسْلَمَ ؛ إِمَّا لِبَرَكَةِ التَّسميةِ الَّتِي أَمْرَهُ رسولُ اللَّهِ ﷺ ، فأضبعهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ،بحلابِ تلك الشَّاةِ وَمَا وَضَعَ لَهُ فَيها مِنَ البركةِ مَايَكُونُ لَهُ بُرْهَانًا وآيَةً ؛ ليَرْسخَ الإِيمَانُ فِي نَفْسِهِ ، وَذَلِكَ – واللَّهُ أَعْلَمُ – لَّمَا عَلَمَ اللَّه تَعالَى مَنْ قُلَّةِ الطَّعام يَوْمَعَدْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَتَكُونَ آيَةً لِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَأَرَاهُ اللَّهُ فِي نَفسه آيَةً فِي إيمانه ليَزْدَادَ يَقِينًا ، وَنَحْو هَذَا مِمَّا يعلمُ منْ آيات رَسُول اللَّه عَلَيْهُ أَحْيَانًا ، في بَرَكَة الطُّعَام الَّذِي أَكَلَ مِنْهُ العَدَدُ الكَثِيرُ ، فَشَبَعُوا ، وَهُوَ قُوتُ وَاحِدِ أَو اثْنَيْن ، وَآيَاتُهُ وَعلامَاتُهُ فِي مثل ذَلكَ كَثيرةٌ ، قَدْ ذَكَّرْنَا مِنْها فِي مَوَاضِعَ مِنَ ﴿ التَّمهيدِ ﴾ مَا يشفي النَّاظرَ ، وَيزيدُ فِي يَقِينِ الْمُؤْمِنِ ، – وَالحمدُ للَّهِ كَثِيرًا .

٣٩٥٥٤ – وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ هَذَا الحَدِيثِ خَرِجَ مَخْرِجَ العُمُومِ ، وَهُدَ إِنَّهُ عَلَى أَنَّ لَفْظَ هَذَا الحَدِيثِ خَرِجَ مَخْرِجَ العُمُومِ ، وَهُدَ [ مَوْجُودٍ] (٢) فِي لُغَةِ العَرِبِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ ﴿ اللَّبِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

٣٩٥٥٥ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ ﴿ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ﴾ [ ١٧٣ : آل عمران ] .

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيدمن (ي ، س ، ط) .

٣٩٥٥٦ - وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ الْحَبْرِ القَائِلَ ذَلْكَ القَولَ ، كَانَ رَجُلاً وَاحدًا .

٣٩٥٥٧ - وَقَدْ يُسْمَعُ السَّامُعُ قَوْلًا قِنتَاوَلُهُ عَلَى العُموم ، وَلَمْ يُمِودُ بِهِ المُخْبُرُ إِلاَ الحُصُوصَ ، كَمَا قَالَ عَلَيْنَ : ﴿ إِنِّمَا الرَّبِا فِي النَّسِيقَةِ (١) .

٣٩٥٥٨ – وَهَذَا كَانَ مِنْهُ جَوَابًا لِسَائِلِ سَالُهُ عَنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، أَوَمَاكَانَ مِثْلُهُما مِمَّا حرمَ فِيهِ الرَّبَا مِنْ جِنْسَيْنِ مَطْعُومَيْنِ ، فَأَجَابُهُ أَنَّهُ لا رِبا إلا فِي النَّسِيقةِ ، يغيني فِي مَا سَالُتَ عَنْهُ .

٣٩٥٥٩ – وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا البَابِ حَدِيثٌ فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ أُرِيدَ بِذَلِكَ رَجَلٌ مَيْهِ .

- ٣٩٥٦ - حَدَّثِي سَعِدُ بَنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثِي قَاسِمُ بَنُ أَصْبِعُ ، قَالَ : حَدَّثِي مُحمدُ بَنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثِي أَبُو بَكُر ِ بَنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثِي مُحمدُ بَنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثِي مُحمدُ بَنُ وَضَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثِي عُبِدُ اللَّهِ بَنُ سَلْمَانَ إِنْ يَسَاوٍ ، عَنْ جَهْجَاهِ البَغَارِيِّ ، قَلَ اللَّهَ عَلَى نَفَرِ مِنْ قَوْمِهِ بُويُدُونَ الأَغُر ، قَلَمْ اللَّهِ عَلَى نَفَرِ مِنْ قَوْمِ بُويُدُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س).

حلبَ لِي سَبْعَةَ اعْتَزِ ، فَاتَيْتُ عَلَيها، ثُمُّ اتَيْتُ بِيُومَةِ فَاتَيْتُ عَلَيْها، فَقَالَتْ أُمُّ اَيْمَنَ : أَجَاعَ اللَّهُ مَنْ أَجَاعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ( مَه بِئالُمّ الْبُمَنَ ، اكْلَ رِزْقُهُ ، وَرِزْقُنا عَلَى اللَّهِ عِزَّ وجلَّ » . وذكرَ الحَدِيثَ (١) .

٣٩٥٦١ - وَفِيهِ أَنْهُ أَسْلَمَ ، ثُمُّ ذَهَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى يَثِيهِ وَتَرَكَّهُ أَصْحَابُهُ الطُولِ حِسْمِهِ وَعَظْمِهِ فَالْمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُويَ لَطُولِ حِسْمِهِ وَعَظْمِهِ فَالْمَرَ بَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرُويَ قَالَ : ( فَهَى اللَّهِ اللَّهِ النِّسَ هَذَا ضَيْفَنَا ؟ فَقَالَ : ( فَهَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ الرَّمُ وَالْمَرُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ وَلَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَالِكُولُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَالِكُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُومُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَالْمُؤْمِولُولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُوالِمُولُومُ وَاللْمُؤْمِولُومُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي ثسية (٨ : ١٣٤) مختصراً .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٨ : ٥٥ – ٥٥) .

# (٧) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب

١٧١٨ - مَالِكُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ زَيْد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفِي بَكْمِ الصَّدِّيقِ ، عَنْ أُمَّ سَلَمةَ زَوْجِ النِّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَفِي قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَةِ إِنَّما يُجَرَّجِرُ عِنْ الْفِضَةِ إِنَّما يُجَرَّجِرُ فِي مَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ (١) .

٣٩٥٦٢ – قَالَ أَلُو عُمَوَ: لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى مَالِكِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الحَديثِ إِلا ابنُ وَهْبِ وَطَائِفَةٌ قَالُوا فِيهِ عَنْ مَالِكِ ، عَنَ نَافعٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ .

٣٩٥٦٣ – وَالاَكْتُرُ يُقُولُونَ كَمَا قَالَ يَحْيَى : عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِي بكْرِ الصَّدَّيْقِ، وَهُوَ الصَّوَّابُ .

٣٩٥٦٤ - وَكَلْلِكَ رَوَاهُ عَبِيدُ اللَّهِ بِنُ عُمْرَ.

٣٩٥٦٥ – حَدَّثنا مُعِيدُ بْنُ نَصْوٍ ، قَالَ : حدَّثنا قاسمٌ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثنا مُحمدٌ ، قَالَ : حدَّثنا أَبُو بَكُو ، قَالَ : حدَّثنا عَبِي بْنُ مسهر ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، [ عَنْ نَافعِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُو ، يَا فَعِي بَكُو ،

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ٢٤٤ – ٩٣٥ ، ورواية أبني مصعب (١٩٣٧) والحديث في التمهيد (١٠١ : ١٠١)، وأخرجه الشافعي في الأم (١ :٨) ، وفي المسند (٣) ، والبخاري في الأشربة (١٣٣٤) باب وآتية الفضة ، فتح الباري (١٠ : ٩٦) ، ومسلم في اللباس والزينة – باب و تحريم استعمال أواني الذهب والفضة » (٤ : ١٣٤٤) في طبعة عبد الباقي.

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) . وزيد من (ي ، س ، ط ).

عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّذِي يَشْرَبُ [أَو يَأْكُلُ](' فِي آلِيَة النَّمْبَ وَالفضَّةِ ، فَإِنَّسَا يُجَرِّجُو فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهْنَمَ ﴾ .

٣٩٥٦٦ – وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى نَافِعِ اخْتِلافًا كَثِيرًا ، ذَكُرُنَاهُ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ .

٣٩٥٦٧ – وَالصَّحِيحُ عَنْهُ فِي إِسْنَادِهِ، مَا رَوَاهُ مَالِكٌ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ . وَمَنْ رَوَاهُ عَنْ نَافعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النِّبِيِّ ﷺ ، فَقَدْ أَخْطَأَ فِيهِ .

٣٩٥٦٨ – وَاخْتَلِفَ فِي الْمُعَنَّى الْمُقْصُودِ إِلَيْهِ بِهِلَنَا الحَدِيثِ؛ فَقَالَتْ طَائِقَةٌ مِنَ المُعلماءِ :إِنَّمَا عَنَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بِقَوْلِهِ هَذَا المُشْرِكِينَ وَالكَفَّارَ ، مِن مُلُوكِ الفُرْسِ وَالرُّومِ وَغَيْرِهم ، الَّذِينَ يَشْرَبُونَ فِي آتِيةِ الفِضَّةِ ، فَأَخَبَرَ عَنْهُم ، وَحَدَّرَنَا أَنْ نَفْعَلَ وَالرُّومِ وَغَيْرِهم ، الَّذِينَ يَشْرَبُونَ فِي آتِيةِ الفِضَّةِ ، فَأَخَبَرَ عَنْهُم ، وَحَدَّرَنَا أَنْ نَفْعَلَ فَعْلَمَ ، وَتَعْشَمْ بِهِمْ .

٣٩٥٦٩ – وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ نَهِى رَسُولُ اللهِ ﷺ أُمَّتُهُ عَنِ الشُّرْبِ فِي آلِيَةِ النَّهُ عَنِ الشُّرْبِ فِي آلِيَةِ النَّهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدِ استُوْجَبَ الفَضَّةِ ، فَخَنْ شَرَبَ فِي النَّهُ عَنْهُ ، وَلَا أَنَ لَ يَعْفُوا اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ تَبَارَكُ اسْمُهُ يَغْيُرُ لَمَنْ يَسَاءُ ، فَيَعَدُّ مُنَ يَشَاءُ .

. ٣٩٥٧ – وَٱجْمَعَ العُلماءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِمُسْلِمِ أَنْ يَشْرَبَ وَلاَيَأَكُلُ فِي آلِيَةٍ الفضَّةِ [وَالَيَةِ النَّمَبِ عِنْدَهُم كَلَيْكُ أُواتُمَدُ ؛ لأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِيها مِثْلُ مَا جَاءَ فِي آلِيَةٍ

<sup>(</sup>١) زيادة في (**ك**) .

<sup>(</sup>٢) في ( ي ، س) ديكفر ٢ .

الفضّة]<sup>(١)</sup> .

٣٩٥٧١ - وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ رِواَيَةٍ عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ تَسْوِيَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَهُماً.

٣٩٥٧٢ – وَرَوى شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنِ الْبِي لَيْلَى ، عَنْ حُلَيْفَةَ ، أَنَّهُ استَسْقَى، فَأَتَّهُ وَمِنَا اللَّبِي فَلَكَ، وَمَنْ مُلْفَقَةً ، أَنَّهُ السَّسْقَى، فَأَتَّهُ وَمَالًا إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ بِهِ إِلاَ أَنِّي نَهْيَتُهُ فَلَمْ يَتَّهِ، وَأَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنِ الحَرِيرِ وَاللَّيَاجِ ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالفَشْلَةِ ، وَعَنِ الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ وَالفَشْلَةِ ، وَقَالُ السَّرِبُ وَاللَّيْاء ، وَهَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللللْمُ الللِهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَالِمُ الللللِهُ اللللْمُ اللللللْمُ الل

٣٩٥٧٣ – وَرَواهُ مُجاهِدٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُنَيْفَةَ مِثْلُهُ(٣) .

٣٩٥٧٤ – وَرَوَى شُعْبَةُ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ الشَّيبانيُّ، عَنْ أَشْعَتُ بْنِ أَبِي الشَّعْاءِ ، عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ صَادِبٍ ، قَالَ : فَهانا رسُولُ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ صِولِهِ ، عَنْ مُعَرَن ، عَنِ البَراءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : فَهانا رسُولُ اللَّهِ عَنِ الشَّرْبِ فِيها فِي الشَّنْيا ، لَمْ يَشْرَبْ فِيها فِي الشَّنْيا ، لَمْ يَشْرَبْ فِيها فِي النَّذَيا ، لَمْ يَشْرَبْ فِيها فِي الآخرة ، (٤) .

٣٩٥٧٥ - وَقَدْ ذَكُرُنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلُّها فِي ﴿ التَّمهيدِ، (٥) .

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

 <sup>(</sup>٢) الحديث في التعهيد ( ١٦٦ : ١٠٦) وأخرجه الحميدي (٤٤٠) ، ومسلم في اللباس والزينة - باب وتحريم استعمال إذاء الذهب والفضة ٤ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس (٥٨٣٧) باب و افتراش الحريرة ، والنسائي في الزينة (٨ : ١٩٨ ) باب و النهي عن لبس الديباج ، والإمام أحمد (٥ : ١٩٩) ، والنارمي (٢ : ١٢١) .

<sup>(؛)</sup> من حديث طويل أخرجه البخاري في الحنائز (١٣٣٩) باب الأمر باتباع الجنائز، وطرفه: نهانا رسول الله ﷺ عن سبع .... وقد تقدم

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١٦: ١٠٦).

٣٩٥٧٦ - واختَلَفَ العُلمَاءُ فِي جَوازِ اتَّخاذِ أَوَانِي الفِضَّةِ بَعْدُ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُوزُ استعمَالُها لشُرِّب ولا غَيْره .

٣٩٥٧٧ – فقالتُ طَائِفَةٌ : يَجُوزُ اتَّخَاذُها كَمَا يَجُوزُ اتَّخَاذُ الحَرِيرِ وَاللَّيَاجِ ، وَلَكَنَّها لاَيُستَمْمَلُ شَيَّءً مِنْها ، وَتَرَكَّى إِنِ اتَّخَلَتْ .

٣٩٥٧٨ – وَقَالَ الجُمهُورُ مِنَ العُلماءِ : إِنَّهُ لا يَجُوزُ اتَّخاذُهَا وَلا اسْتِعْمالُها ، وَمَن اتَّخَذَها كَانَ عَاصِيًا بِاتَّخاذِها .

٣٩٥٧٩ – قَالَ أَلُمُو عُمَوَ : مَعْلُومٌ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهَا لا يسلمُ مِنْ بَيْعِها أو اسْتِعْمَالِها ؛ لأَنَّها لَيْسَتْ مَاكُولَةً وَلا مَشْرُوبَةً ، فَلا ۚ فَائِدَةَ فِيها غَيْرُ اسْتِعْمَالِهِ ، فَكَلَلِكَ لا يَجُوزُ اتْخاذُها عِنْدَ جَمَاعَةِ الفَقهاءِ ، وَجُمْهُورِ العُلماءِ .

. ٣٩٥٨ – وَكُلُّهُم مُجْمِعُونَ عَلَى إِيجابِ الرُّكَاةِ فِيها عَلَى مُتَّخِذِهَا إِذَا بَلَغَتِ النَّصابَ [ مِنَ الذَّهَبِ](١) أو الفضَّةِ .

٣٩٥٨١ – أخَمِرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحمدٍ ، قَالَ : حَدَّتْنِي عَبْدُ الْحَمِدِ بْنُ اَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثْنِي الْخَمْدِ بْنُ اَحْمَدَ بْنُ وَالْدَ عَلَيْنِ عَبْدُ الْخَمِدِ بْنُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْلُ وَقِيلَ لَهُ : رَجُلٌ دَعَا رَجُلا إِلَى طَعَامٍ فَلدَّعَلَ ، فَرَاّى آتِيَةً فِضَدَّ؟ فَقَالَ : لا يَدْخُلُ إِلَى طَعَامٍ فَلدَّعَلَ ، فَرَاّى آتِيَةً فِضَدَّ؟ فَقَالَ : لا يَدْخُلُ إِلَى اللّهَ عُلَى إِلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (١٦ : ١٠٨) .

\_ ٤٩ - كتاب صفة النبي ﷺ (V) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - ٢٧١

٣٩٥٨٢ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : اختَلَفَ العُلماءُ فِي الإِنَاءِ المُفَضَّضِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُم فِي ( التَّمِهيدِ ۽ (١) .

٣٩٥٨٣ – وَأَمَّا قُولُهُ : ﴿ إِنَّمَا يُجَرِّجُو فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ﴾ . فَالجَرْجَرَةُ هَاهُنا صَوْتُ المَّاءِ فِي حَلْقِ الشَّارِبِ أَو فِي الإِنَاءِ المَقْصُودِ بِهِ صَوْتُ جرع الشَّارِبِ إِذَا شَرِبَ، وَهِيَ كِلِمَةٌ مُسْتَعَارَةٌ مَأْخُوذَةٌ مِنْ جَرْجَرَةِ العجلِ مِنَ الإِبلِ ، وَهِيَ هَدَيرُهُ وصَوتٌ يُسْمَعُ مِنْ حَلَقِهِ يُرَدِّدُهُ .

٣٩٥٨٤ – قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:

إِذَا سَاقَهُ العودُ النَّبَاطيُّ جَرْجَرًا (٢)

٣٩٥٨٥ - أي : رَغا لِبُعْدِ الطَّرِيقِ وَضُعُوبَتِهِ .

٣٩٥٨٦ - وَقَالَ الرَّاجِزُ يَصِفُ فَحلاً:

وَهُوَ إِذَا جَرْجَرَعْدَ الْهَبِ \* \* \* جَرْجَرَ فِي حَنْجَرَةٍ كَالْحُبُّ وَهَامَةً كَالْرَجَلِ النُّكَبُّ ٣)

\* \* \*

١٧١٩ – مَالِكٌ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَبِيبٍ مَوْلَى سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١) انظر القول في هذه المسألة في التعهيد (١٦ : ١٠٨ – ١٠٩) .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان امرئ القيس ( ٦٤) ط ، دارالكتب العلمية ، وصدره :

عَلَى لاحِبِ لا يُسهتدى بِمَنَارِهِ (٢) الرجز اللسان (م . جرر) ص ( ٥٩٥) ونسبه للأغلب العجلى .

أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهُنِيِّ ؟ أَنَّهُ قَالَ : كُنتُ عِنْدَ مَرْوانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوسَعِيد الْخُدْرِيُّ ؟ فَقَالَ لَهُ مَرْوانَ بْنُ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيد : فَعَلْ نَقَمْ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَأَيْنِ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَأَيْنِ الْفَدَاءَ فِيهِ عَلَ ﴿ فَالَمْ فَعَلَا مُنْ فَلَمِ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ فَأَيْنِ الْفَدَاءَ فِيهِ عَلَ ﴿ فَأَهْرِفُهَا ﴾ (١) . الْقَدَاةَ فِيهِ عَلَ ﴿ فَأَلْمَ فَهَا ﴾ (١) .

٣٩٥٨٧ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَكَذَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي شَيْخِهِ هَذَا أَيُّوبَ بْنِ حبيبٍ. الجمحيُّ مِن أَنْفُسِهِمْ.

٣٩٥٨٨ - قَالَ مُصعبُ الزُّيْرِي : هُو أَيُّوبُ بْنُ حيب ِ بْنِ أَيُّوبَ بْنِ عَلَقْمَةَ بْنِ رَبِعة بْنِ الأَعْرِ.

٣٩٥٨٩ – وَاسْمُ الأَعْوَرِ: حَلَفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ بْنَ حَلَالَةَ بْنِ جَمْعٍ قُتِلَ قلدند.

. ٣٩٥٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حبيبٍ : مَالِكٌ وَفُلَيحُ بْنُ سُليمانَ، وَعباد بْنِ إِسْحَاقَ ، وَهُوَ عِنْدُهُمْ فِيْقَدْ؟

٣٩٥٩١ – وَأَمَّا أَبُو الْمُتَنَّى الجهنيُّ فَلا يُوقَفُ لَهُ عَلَى اسْمٍ ، وَهُوَ عِنْدَهُم ثِقَةٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٢٥ ، والموطأ برواية أبي مصعب (١٩٣٨)، وأخرجه الترمذي في الأسرية (١٨٨٧) باب ٩ ما جاء في كراهية النفخ في الشراب ٤، وقال: ٩ حسن صحيح ٤ ، والإمام أحمد (٣ : ٣٢.٢٦) والدارمي (٢ : ١١٩)، وابن أبي شيئة (٢٠٠٤) ، وصححه الحاكم (٤ : ١٣٩)، ووافقه الذهبي. (٢) انظرترجمته في تهذيب التهذيب (١ · ٠٠٤).

تَابِعِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوى عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ حبيبٍ وَمُحمدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الأسلمي(١) .

٣٩٥٩٢ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ الرُّحْصَةُ فِي الشُّرْبِ بِنَفَسٍ وَاحِد .

٣٩٥٩٣ - وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ رَحمهُ اللَّهُ.

٣٩٥٩٤ -رَوى عِيسى بْنُ دِينار ، عَنِ ابْنِ القاسم ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ رَكِي فِي قَوْلُ لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّ

٣٩٥٩٥ – قَالَ مَالِكٌ : فَكَأْنِي أَرَى فِي ذَلِكَ رُخْصَةً أَنْ يُشْرَبَ مِنْ نَفَس ِ وَاحِد. ٣٩٥٩٦ – قَالَ مَالِكٌ : وَلا أَرَى بَأْسَابِالشَّرْبِ مِنْ نَفَس ِ وَاحِد ِ ، وَأَرَى فِيهِ رُخْصَةً لِمَوْضِعِ الحَدِيثِ ، وَ إِنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَس وَاحِدٍ » .

٣٩٥٩٧ - قَالَ أَبُوعُمَوَ: يُرِيدُ مَالِكٌ - رَحمهُ اللَّهُ - أَنَّ النَّبِيُ ﷺ لَمَّا لَمْ يَنَهُ الرُّجُلَ اللَّذِي قَالَ لَهُ : إِنِّي لا أَرْوَى مِنْ نَفَسِ وَاحِدِ ، [ أَنْ يَشْرَبَ فِي نَفَسِ وَاحِدٍ ، [ أَنْ يَشْرَبَ فِي نَفَسِ وَاحِدٍ ، أَنْ يَشْرَبَ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ ، فَإِنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ . بَلُ فَاللَ لَهُ كَلامًا ؛ مَعْنَاهُ وَإِنْ كُنْتُ لا تَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ ، فَأَيْنِ القَدَحَ عَنْ فِيكَ .

٣٩٥٩٨ - وَهَذَا إِباحَةٌ مِنْهُ لِلشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، أَو كَالْإِبَاحَةِ .

٩٩ - وَقَدْ رُويَتْ عَنِ السَّلْفِ آثارٌ، منها كَراهَةُ الشَّرْبِ فِي نَفَس وَاحِدٍ ؟
 مِنْهُم ابنُ عَبَّاسٍ ، وطَارُوسٌ ، وَعِكْرِمَةً، وَقَالُوا: الشُّرْبُ مِنْ نَفَس وَاحِدٍ ، شُرْبُ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (١٢ : ٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

الشيطان (١).

٣٩٦٠٠ - وَقَدْ ذَكُرْنَا الآثارَ عَنْهُم بِذَلِكَ فِي ١ التَّمهيدِ ٢ .

٣٩٦٠١ - [ وَرَوَى عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْمَسَّتِب، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رِباح ِ ، وَعُمْرَ بْنِ عَبْد العَزِيز ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لابأس بالشُرْب فِي نَفَس وَاحِيد .

وقَدْ ذَكَرْنَا الْأُسَانِيدَ عَنْهُمْ بِذَلِكَ ٢٦) ٢٦ .

٣٩٦٠٢ – وَقَالَ مَيْمُونُ بْنُ مهرانَ :رآني عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَرِيزِ وَأَنا الشَرْبُ ، فَجَعَلْتُ الْقَلَعُ شَرَابِي وَآتَنَفَّسُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا نُهِيَ اَنْ يَتنفَّسَ فِي الْإِنَاءِ ، فَإِذَا لَمْ تَتَنفَّسْ فِي الْإِنَاءِ ، فَاشْرَبُهُ إِنْ شَعْتَ بِنَفَس وَاحِدِ <sup>(1)</sup> .

٣٩٦٠٣ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ هَذَا هُوَ تَفْسِيرُ هَذَا البَابِ ، وَتَهْدِيبُ مُعْنَاهُ .

٣٩٦٠٤ - وَرَوى عقبلٌ ، عَنِ أَبِن شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَامَ وَالشَرَّابِ ، وَلَمْ أَرَّ أَحَدًا أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الطَّيْلِ (°).

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١ : ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) العبارة بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) في التمهيد (١: ٣٩٥)

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١ :٣٩٥) .

<sup>(</sup>٥) التمهيد (١ :٣٩٨) .

ــــ ٩ ع - كتاب صفة النبي ﷺ (٧) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب - ٢٧٥

٣٩٦٠٥ - وكذلك رواه يُونس ، عَنِ ابن شِهاب سَواءً .

٣٩٦٠٦ - وَحدَّثْنِي سَعِيدٌ، وَعَبدُ الوَارِثِ، قَالا: حدَّثْنِي قاسم، قَالَ: حدَّثْنِي قاسم، قَالَ: حدَّثْنِي مُجمَدُ بَنُ سَاتِقِ. قَالَ: حدَّثْنِي شَبيانُ ، وحدَّثْنِي عَبدُ الوَارِثِ، قَالَ: حدَّثْنِي مُحمدُ بْنُ الجهم ، قَالَ: حدَّثْنِي عَبدُ الوَارِثِ، قَالَ: حدَّثْنِي عَبدُ الوَّارِثِ، قَالَ: حدَّثْنِي عَبدُ الوَّهابِ، وَقَالَ: حدَّثْنِي عَبدُ اللهِ الدَّمْنُ الجهم ، قَالَ: حدَّثْنِي عَبْدُ اللهِ الدَّمْنُ اللهِ عَلَى عَبدُ يَحِيى بْنِ أَبِي عَبْدُ اللهِ الدَّمْنُ اللهِ عَلَى عَبْدُ قَالَ: إِذَا أَيِّي كَثْمِر ، عَنْ [ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ أَلِيهِ] (١) قَنَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالَ: إِذَا شَرِبُ أَحَدُكُمْ ، فَلا يَتَنَفَّى فِي الإِنَاءِي (١).

٣٩٦٠٧ – حدَّثني خَلَفُ بْنُ قاسمٍ، قَالَ : حدَّثني أَبُو عِيسى ؛ عَبْدُ الرَّحمنِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَسْوَانِي ، قَالَ حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ مُحمد ِ بْنِ سلامٍ ، قَالَ : حدَّثني مُجاهِدُ ابْنُ مُوسى ، قَالَ : حدَّثني سَفْيانُ بْنُ عَيْنَةً ، عَنْ عَبْدِ الكَرْيِمِ الجزريِّ ، عَنْ عكرِمةً ،

<sup>(</sup>١) من (ط) فقط.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شبية ١٩٦٨ / ٢١ / ٢١ ، البخاري في الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، ومسلم في الطهارة ٢٤- (٢٦٧) في طبعة عبد الباقي باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، والترمذي في الأخربة (١٨٨٩) باب ما جاء في التنفس في الإناء ، والنسائي في الطهارة ٢/١١ باب النهي عن الاستنجاء باليمين ، من طرق عن هشام الدستوائي ، بهذا الإسناد .

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٩٩٨٤) ، وأحمد ١٩١٥ و٣٣ ، والبخاري في الوضوء ١٥٤ باب لا يمس ذكره بيمينه ، و( ٥٦٣) في الأشرية: باب النهي عن التنفس في الإناء ، ومسلم(٢٦٧) في الطهارة : باب النهي عن الاستنجاء باليمين والنسائي ٢٣١ – ٤٤ ، والبيهقي ٥ / ٢٨٣ – ٢٨٤ من طرق عن يحي بن أبي كثير، به .

عَنِ ابْنِ عباسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ ينفخَ فِي الْإِناءِ ، أُويتنفَّسَ فِيهِ (' ) .

٣٩٦٠٨ - حدثَّني أَحْمدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حدثَّني أَبِي ، قَالَ : حدثَّني أَبِي ، قَالَ : حدثَّني أَبِي ، قَالَ : حدثَّني أَنسُ بُنُ عباضِ عَنِ ابْنُ عباضِ عَنِ الْخَلَى ، قَالَ : حدثُّني أَنسُ بُنُ عباضِ عَنِ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ الدوسيِّ ، عَنْ عَبِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النبيُّ عَلَيُّ قَالَ : 1 لا يَتَنَفَّسُ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذَا كَانَ يَشْرَبُ مِنْهُ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَنفَّسَ ، فَلْيُؤَخَّرُهُ عَنْهُ ، يَتَنفَّسَ ، فَلْيُؤَخَّرُهُ عَنْهُ ، يَتَنفَّسَ ، ثَالَيْوَ خَرُهُ اللهِ عَنهُ مُ يَتنفَسِهِ ٣٠ .

٣٩٦٠٩ – وَقَدْ ذَكَرُنَا وُجُوهًا مُحْتَملةً لِمَعْنَى كَرَاهِيَّةِ النَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ فِي والتَّمهيدِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (١: ٣٩٦)، وأخرجه الإمام أحمد (١: ٢٠٠)، وأبو داود في الأشربة (٣٧٢٨)باب و في النفخ في الشراب والتنفس فيه، و والترمذي في الأشربة (١٨٨٨) باب وما جاء في كراهية النفخ في الشراب، و وقال :حسن صحيح، وابن ماجه في الأشربة (٣٤٢٨)باب و النفخ في الشراب، .

## (٨) باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم

١٧٧٠ - مَالِكَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلَى بْنَ أَبِي طالِبِ
 وَعُهمَانَ بْنَ عَفَّان كَانُوا يَشْرُبُونَ قِيَامًا.

١٧٧١ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؟ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَاصَ كَانَا لا يَرْيَانِ بِشُرْبِ الإِنْسَانِ ، وَهُوقَائِمٌ ، بأَسًا .

١٧٧٧ – مَالِكٌ، عَنْ أَبِي جَعْفُرِ الْقَارِيِّ ؛أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائمًا .

١٧٢٣ – مَالِكٌ ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْبِرِ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَشْرُبُ قَائِمًا(١) .

#### \* \* \*

. ٣٩٦١ – قَالَ ٱلبُو عُمَوَ : إِنَّمَا رَسَمَ مَالِكٌ هَذَا البَابَ ، وَذَكَرَ فِيهِ عَنْ عُمْرَ ، وَعَلِيًّ ، وَعُثْمَانَ ، وَسَعْدٍ ، وَعَائشَةَ ، وَابْنِ عُمْرَ ، وابْنِ النَّبِيرِ ؛ أَنَّهُمُ كَانُوا يَشْرَبُونَ قِيامًا لِمَا سَمِعَ فِيهِ مَنَ الكَرَاهِيةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلَمْ يَصِحُ عِنْدُهُ الحَظْرُ ، وَصَحَّتْ عِنْدُهُ الإَبْحَةُ، فَلَكُوهَا فِي بَابٍ أَفْرَدَ لها مِنْ كِتَابِهِ هَذَا . \*\*
الإَبَاحَةُ، فَلَكُوهَا فِي بَابٍ أَفْرَدَ لها مِنْ كِتَابِهِ هَذَا . \*\*\*

٣٩٦١١ - وَهِيَ الأَكْثَرُ عِنْدَ العُلماءِ .

٣٩٦١٢ - وعَليْها جَماعَةُ الفُقهاءِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٢٥ – ٩٢٦ ، ورواية أبي مصعب (١٩٣٩ – ١٩٤٢) .

٣٩٦١٣ – وَمِنَ الكُرَاهَةِ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ الدستوائيُّ ، عَنْ تَعَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (١) .

٣٩٦١٤ – وَهَذَا الحَدِيثُ رَوَاهُ مَعَمرٌ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكٍ قُولُهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَنسًا عن الشُرْبِ قَاتِمًا فكرههُ٣٠.

٣٩٦١٥ – وَرَوَى وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ الدستوائيُّ، عَنْ فَتَادَةً ، عَنْ أَبِي عِيسَى الْأَسُولُ إِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

٣٩٦١٦ - وكرِهةُ الحَسنُ البصريُّ .

٣٩٦١٧ - ذَكَرَهُ أَبُو بكر ، عَنْ هشيم ، عَنْ منْصُور ، عَنِ الحَسَنِ .

٣٩٦١٨ – وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلافُ ذَلِكَ .

٣٩٦١٩ – ذَكَرُهُ أَبُو بكرٍ ، قَالَ: حلَّتِني أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شريك، عَنْ بشْرْ بْنِ غالبٍ، قَالَ : رَأَيْتُ الحَسَنَ يُشْرَبُ ، وَهُوَ قَالِمٌ (<sup>8</sup>) .

٣٩٦٢٠ – وَعَنْ وَكَبِيعٍ ، عَنْ سُفِيانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْراهيمَ : قَالَ : إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الأشربة : ١٣ – (٢٠٢٦) باب كراهية الشرب قائمًا (١٦٠١:٣) في طبعة عبدالبانغي.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شبية (١٨:٨ -١٩)، رقم (٤١٧٥] ، ومصنف عبد الرزاق (١٠: ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٨)، رقم [ ٤١٧٣]

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة (٨ : ١٨) ، رقم [٤١٧٢] .

أَكْرَهُ الشُّرْبَ قَائِمًا لِدَاءٍ يَأْخِذُ فِي البَّطْنِ (١) .

٣٩٦٢٢ —حدَّثناهُ سَعيدُ بْنُ نصر ِ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصِيغ ِ ، [ قَالَ حدَّثني مُحمدُ بْنُ وضاح ]<sup>(٢)</sup> ، قَالَ : حدَّثني أَبُو بكرٍ ، قَالَ : حدَّثني ابْنُ عُييَّدَةَ، وَحَفَصٌ ، عَنْ عاصم الأحوَّلِ ، عَنِ الشعبيّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ (٣) .

٣٩٦٢٣ - [وحدثني سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ ، قَالا :حدثني قاسِمٌ ، قال : حدثني مُعاسِمٌ ، قال : حدثني مُحمدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدثني الحميديُ ، قَالَ : حدثني سُفَيَانُ ، قالَ : حدثني عاصمٌ الأحولُ ، عَنِ الشَّعِيقُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِدَلْوِ مِنْ أَنْ عَبَّالًا ، وَقُو قَالَ عَلَيْهُ أَمْ بِدَلْوِ مِنْ وَالْمَوْكَ ) .

٣٩٦٢٤ – حدَّثني سَعِيدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصِبغِ ، قَالَ حدَّثني

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شبية (٨: ١٩) ، رقم [٤١٧٧] .

<sup>· (</sup>٢) في (ي ، ص): إبراهيم بن إسحاق النيسابوري .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في المنج (١٦٣٧) ياب ما جاء في زمزم فتح الباري (٢ ٤٩٢:) وفي الأشرية (٥٦١٧) باب د الشرب قائماً ، فتح الباري (١٠ : ٨١) ، ومسلم في الأشرية: ١٢٠ - (٢٠٢٧) في طبعة عبد الباقي - باب د في الشرب من ماء زمزم قائماً ، .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الأفترية - باب و في الشرب من ماء زمزم قائمًا ،، والإمام أحمد (١ : ٣٤٣ ، ٢٤٩) ، والبيهقي في السنن (٥ : ٨٦) .

٣٩٦٢٥ – وَرَوَاهُ أَبُواليزيد ِ بْنُ عَطاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مثله سَوَاءً .

٣٩٦٢٦ – وَمِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طالبٍ .

٣٩٦٧٧ – حدَّثنا عَبْدُ الوارثِ ، قَالَ حدَّثني قَاسِمٌ ، قَالَ حدَّثني مُحمدُ بْنُ عَلِيلِ السلام الخشنيُّ ، قَالَ : حَدَّثني يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنِ النزالِ بْنِ سِبرةَ ، قَالَ: أَتِي عليٍّ بماءٍ ، فَصَرَبَ قَائِمًا ، وقَالَ : إِنَّ تَاسًا يَكُرَهُونَ هَذَا ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَامِمًا؟) . قَائِمًا ، وقالَ : إِنَّ تَاسًا يَكُرَهُونَ هَذَا ، وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَشْرَبُ قَامِمًا؟) .

٣٩٦٢٨ – وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ مَنَرَبَ قَائِمًا، مِنْ حَدِيثٍ أُمُّ سليم، وَحَدِيثٍ كِيشَةَ جَدُّةِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً .

٣٩٦٢٩ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وُجُوهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا .

<sup>(</sup>١) ما مضى بين الحاصرتين خرم في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد (٢: ١٧٤، ١٧٩، ١٩٠، ٢٠٦، ٢١٥)، والترمذي في الأشرية (١٨٨٣) باب و ما جاء في الرخصة في الشرب قائماً ، وقال : حسن صحيح .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأشربة (٥٦١٦) باب ( الشرب قائمًا ) ، فتح الباري (٨١:١٠) .

. ٣٩٦٣ - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الوَجْهانِ جَميعًا ؛ الكَراهَةُ ، وَالإِبَاحَةُ .

٣٩٦٣١ – وَكَانَ طَاوُوسٌ ، وَمُجاهِدٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبيرٍ ، يَشْرَبُونَ قِيامًا .

١٩١٢ – و كان طاووس ، ومعاهد، وسعيد بن جبير ، يستربون يجه . ٣٩٦٣٢ – قَالَ أَلُو عُمَو : الأصلُ الإِبَاحَةُ حَتَّى يردَ النَّهَيُّ مِنْ وَجْهِ لا مُعَارِضَ لَهُ، فَإِذَا تَعَارَضَتِ الآثَارُ سَقَطَتْ ، وَالأصلُ ثَابِتٌ [ فِي الإِبَاحَةِ] (١ حَتَّى يَصِحُّ الأَمْرُ أَوْ النَّهَىُ بِمَا لا مَدْفَعَ فِيهِ – وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

\* \* \*

## (٩) باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين

١٧٧٤ - مَالِكَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَلَيْنِ قَدْ شَيِبَ بِمَاءٍ مِنَ الْبِعْرِ، وَعَنْ يَمينِهِ أَعْرَابِي، وَعَنْ يَسلرِهِ أَبُوبكُر السَّدِيقُ، فَشَرِبَ قَدْ شَيِبَ بِمَاءً مِنَ الْعُوْرَ، وَعَنْ يَمينِهِ أَعْرَابِي، وَعَنْ يَسلرِهِ أَبُوبكُر السَّدِيقُ، فَشَرَب قَدْمُ أَعْطَى الأعْرَابِيّ ، وقَالَ : « الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ عَالاً) .

٣٩٦٣٣ - قَالَ ٱلبُوعُمُو : لَمْ يُحْتَلُفْ عَلَى مَالِكِ، وَلَا عَلَى ابْنِ سهاب ِ فِي هَذَا الحَديثِ ، أنَّ عَنْ يَمَيِنِهِ الأَعْرَابِيِّ ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبَا بِكُرِ .

٣٩٦٣٤ – وَبَعْضُهُم يَقُولُ فِيهِ عَنِ الْبَنِ شِهَابِ : وَعَنْ يَمِينِهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ ، وَآهْلُ البَادِيَةِ هُمُ الأَعْرابُ .

٣٩٦٣٥ - وَزَادَ بَعْضُ [ الرُّوَاقِ (٣) رُواق ابْنِ شِهابِ فِيهِ ، أَنَّ عُمْرَ كَانَ بَيْنَ بَدَى النَّبِيِّ عَلَى بَوْدَ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ ، فَلَمْ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ ، فَلَمْ يَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَمْ يَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَمْ يَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنَّهُ لَكُولُ اللَّهِ ، فَلَمْ يَعْفَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِنْ مَنْ إِنْ اللَّهِ مَنْ الرَّيْمَ وَالأَيْمَ وَالأَيْمَ وَالأَيْمَ وَالأَيْمَ وَالأَيْمَ وَالأَيْمَ وَالْمُعَلَى اللَّهِ ، وَقَالَ : ﴿ الْأَيْمَ وَالأَيْمَ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ ا

٣٩٦٣٦ – وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ ابْنُ عُييْنَةً .

٣٩٦٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحمدُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ ، قَالَ: أَخْبِرِنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحمدِ بْنِ زِيَادٍ ،

<sup>(</sup>١) للوطأ : ٩٦٦ ، ورواية أبي مصحب (١٩٤٥) والحديث في التعهيد (١ : ١٠١) ، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (٢ : ١١٣) ، والبخاري في الأشرية (١٩١٥) باب و الأيمن فالأيمن ٤ ، ومسلم في الأشرية : ٢٦١ – (٢٠٢٩) في طبعة عبد الباقي – باب و استحباب إدارة الماء باللبن ٤ ، وأبو داود في الأشرية (٣٧٢٦) باب و في الساقي متى يشرب ٤ ، والترمذي في الأشرية (١٨٩٣) باب و ما جاء في أن الأيمين أحق بالشراب ٤ .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) . وزيد من (ي ، س ، ط ) .

قَالَ : حدَّثني الحَسَنُ بن مُحمدِ بنِ الصَّباحِ .

٣٩٦٣٨ – وَحَدَّثْنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرِ ، قَالَ :حدَّثْنِي قَاسِمُ بْنُ أَصِيْ ، قَالَ : أَخَيْرَنَا حدَّثْنِي مَحمدُ بْنُ وَصَاحِ ، قَالَ :حدَّثْنِي أَبِي بَحْرٍ ، فَنُ أَبِي نَسِيَّةً . قَالا : أَخَيْرَنَا سُفْيانُ بْنُ عُلِيدٌ ، عَنْ الزَّهْرِيُّ سَمِعَهُ [ مِنَ اللَّهِ مُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِينَةَ ، وَأَنَا أَبْنُ عَشْرِمِينِ، وتُوفِّي وآنَا أَبْنُ عِشْرِينَ سَنَةً ، وكُن أَمُهاتِي يَحْشَنِي عَلَى لللَّهِ مَنْ أَبِي مَالِكَ ، قَالَ : قَدَمَ النَّبِي عَلَى خَدْمَتِهِ ، وَخَلَ عَلَيْنَا فِي دَارِنَا ، فَحَلْبُنَا لَهُ مِنْ فَاقِ دَاجِنِ لَنَا ، وشيب لَهُ مِنْ فِمْ فِي اللَّهُ ، وَهُو كُلَ عَلْيَنَا فِي دَارِنَا ، فَحَلْبُنَا لَهُ مِنْ فَاقِ دَاجِنِ لِنَا ، وشيب لَهُ مِنْ فِمْ فِي اللَّهُ ، وَهُو كُل عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْحَلْمِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَكُ عَدُرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْحُلْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُولِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْلِقُلْلُ عَلَالَ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ م

٣٩٦٣٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَلَا الحَدِيثَ مُحمدُ بِنُ الوَلِيدِ البسريُّ ، عَنْ عَلِدالرَّحمرِ بْنِ مهديُّ ، عَنْ مَالك ، عَنِ الرَّهريُّ ، عَنْ أنس ، فَذَكرَ فِيهِ الْفَاظَ ابْنِ عُيْنَةُ كُلُّهِا، مِنْ أُوِّلِها إِلَى آخِرِها، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : و الأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ » ، فَمَضَتْ سُنَّةً.

• ٣٩٦٤ – فَزَادَ عَلَى الْبَنِ عُسِنَةَ أَيضًا ، وَلَمْ يَرُوهِ أَحَدَّ عَنْ مَالِك كَذَلِكَ إلا مَا ذَكَرَهُ البسريُّ عَنِ البن مهديُّ عَنْهُ ، ومُحمدُ بْنُ الولِيدِ مَعْرُوفٌ بِحَمْلِ العِلْمِ ، صَدُوقٌ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ عَلَيهِ فِي نَقْلِهِ ، وَلَعْلَهُ قَدْ خَفِظَ عَنِ أَبنِ مهديٍّ مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، فَإِنْ

 <sup>(</sup>١) سقط في (ك) . وزيد من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ( ٨ : ٣٥) .

مَالِكًا رُبُّمَا اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ ، وَرُبُّمَا جَاءَ[بِهِ](١) بِتَمَامِهِ .

#### \* \* \*

الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِي حَازِمٍ بْن دِينَارٍ ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتِي بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ مِنْهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسِنِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَمْسَاحُ، فَقَالَ لِلْفُلُامِ : ﴿ ٱتَأْذَنُ لِي أَنْ أَعْطِيَ هُولاءِ ؟ ﴾ فَقَالَ الْفُلامُ : لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ . لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَتَلَّهُ ٢٠ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ . لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ : فَتَلَّهُ ٢٠ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللَّهِ عَلَى يَدِهِ ٣٠.

٣٩٦٤١ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَى هَذَا الحَدَيِثَ كُلُّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ كَمَا رَوَاهُ مَالكٌ ".

٣٩٦٤٢ – وَأَخْطَأَ فِيهِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ : وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ ، فَغَلَطُ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ آنَسٍ ، وَهُمَا حَدِيثانِ فِي قصَّتَيْن مُتَغَايِرَتُن، وَفِي مَكَانَيْن وَ فِي وَقَيْنِ .

<sup>(</sup>۱)سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) فتله: دفعه إليه .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٢٦ – ٩٢٧ ، ورواية أبي مصحب (١٩٤٧ ) والحديث في التعهيد (٢١ - ١٦٠) ، ومن طريق مالك أخرجه الإمام أحمد (ه ٣٣٣ ، ٣٣٨)، والبخاري في الأشربة (٥٦٠٠)، باب ٥ هل يستأذن الرجل من على يمينه في الشرب ٤ ، ووسلم في الأشربة : ١٢٧ – (٣٠٣٠) في طبعة عبدالباقي – باب د استحباب إدارة الماء باللبن ٤ ، والبيهقي (٧ : ٢٨٨) .

٣٩٦٤٣ -حدَّثْتِي أَحْمَدُ بْنُ قَاسِم بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ :حدَّثْتِي قاسمُ بْنُ حَمْدِ ، قَالَ :حدَّثْتِي حفصُ بْنُ حَمْرَةَ ،قَالَ : أَصْبِغْ ، قَالَ : حدَّثْتِي حفصُ بْنُ حَمْرَ ، قَالَ : حدَّثْتِي إللهِ حارِم ، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْد السَّاعِديّ، قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللهِ ﷺ [ يقدح ] ( ) مِنْ لَبَن ، وغُلامٌ عَنْ بَعِينِه ، والأَنْسَاخُ أَمَامَهُ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ قَالَ لِلْعُلام ، والمُنْسَاخَ ، واللهُ عَلَى المُنْسِيدِ ، والنَّمْسِ أَحَدًا مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٣٩٦٤٤ – قَالَ أَبُو عَمَوَ : الغُلامُ المَذْكُورُ فِي هَذَا الحَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَالأَمْسَاخُ أَحَدُهُم خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ ، وَهَذَا مَا لا خِلافَ فِيهِ ، وَقَدْ نقلَ مِنْ طُرُق ٍ ، مِنْها مَا :

٣٩٦٤٥ – حدثناهُ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغ ، قَالَ : حدَّثني مَشْيانُ، قَالَ : حدَّثني مُحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حدَّثني علي بْنُ زَيْد ِ بْنِ جدعانَ ، عَنْ عَمْرو بْنِ حَرِّمَلَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : دَخلتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةَ وَمَعَنا خَالِدُ بْنُ الولِيدِ ، فَقَالَتْ مُيْمُونَةُ : لا يُقَالَتْ مُيْمُونَةُ بَضِبابِ لا يُعْلَى عَلَى خَالَتِي مَيْمُونَةً وَمَعَنا خَالِدُ بْنُ الولِيدِ ، فَقَالَتْ مُيْمُونَةُ . لا يُقَالَتْ ، وَهَالَتْ مُيْمُونَةُ بَضِبابِ

<sup>(</sup>١)سقط في (ك) وزيد من (ي، س، ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المساقاة ( ٢٠٦١)باب و من رأى صدقة الماء هية ، فحم الباري (٥٠: ٩ -٣٠)، ومسلم في الأمرية: ٢٧١ - (٣٠٠) في طبعة عبد الباتي – باب واستحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين البندئ ،

مشويَّةٍ، فلما رآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ (تَلاثَ] (١) مراتٍ ، ولم يَأْكُلُ مِنْها، وآمَرَنا أَنْ نَاكُلُ مِنْها، وَآمَرَنا أَنْ نَاكُلُ مِنْها، وَمَالِد عَنْ نَاكُلُ مِنْها، وَمَالِد عَنْ نَاكُلُ مِنْها، وَمَالِد عَنْ نَاكُلُ مِنْها، وَلَوْ شَفِّتَ آثَوْتَ بِها يَسَادٍهِ ، فَقَالَ لَي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ الشَّرْبُ لَكَ يَا غَلَامٌ ، وَإِنْ شَفِّتَ آثَوْتَ بِها خَالِدًا ﴾ فَقَلْتُ : مَاكُنْتُ لَاوِثْرَ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: خَالِدًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا ، فَلَيقُلُ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِهِ، وَأَبْدِلْنَا بِهِ مَا هُو خَيْرٌ مِنْهُ، وَمَنْ سَقًا يجْزِي مِنَ الطَّعْمِ وَالشَّرَابِ غَيرهُ (١).

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) مسند الحميدي (٤٨٢) ، ص (١ : ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين في (ك، ط) ، وسقط في (ي ، س) .

٣٩٦٤٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَلَى : ﴿ لَيْسَ مَنَى اللَّهِ مِهَا اللَّهُمَ مِ وَالفَرَّابِ عَلَمُ اللَّهُمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِي اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

٣٩٦٤٨ – هَكَذَا رَواهُ ابْنُ عليَّةً ، وَلَمْ يذكرْ فِي قصَّةِ الضبابِ .

٣٩٦٤٩ - ذكر أَبُوعِسى التَّرمذيُّ ، قَالَ : حدَّثني أحمدُ بْنُ منيع ، قَالَ ، حَدُّني إِسْمَاعِلُ بْنُ عَلِيَّةً.

. ٣٩٦٥ – وَرَواهُ أَبُودَاوُدُ الطيالسيُّ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .

٣٩٦٥١ - قَالَ أَبُو دَاوُدُ : كَذَلِكَ قَالَ لِي شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ ، بِقَوْلِ عَمْرٍو بْنِ حَرْمُلَةً .

٣٩٦٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَو : أَبْنُ عُنيَنَةَ جَوَّدَهُ ، وَأَقَامَةُ ، وَأَنِي بِهِ بِتَمَامِهِ ، وَالصَّوابُ فِي اسْمِ الرَّجُلِ : عُمَرُ<sup>(٢)</sup> بْنُ حَرْمَلةَ ، لا عَمْرُو ، وَلا أَبْنُ أَبِي عُمَرَ ، ولا أَبْنُ حرمل .

٣٩٦٥٣ – وَقَدْ ذَكَرَنَا مَا فِي هَذَا الحَدِيثِ مِنْ مَمَانِي الآدَابِ وَالسَّنَنِ فِي والتَّمهيدِه<sup>07</sup> والحمدُ لُلَّهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١ ٢٣:٢١) ، وفي مسند الحميدي (١ : ٢٢٥-٢٢٦) ، ح (٤٨٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب التهذيب (٧ : ٤٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر التمهيد (٦: ١٥٤ - ١٥٦)

## (10) باب جامع ما جاء في الطعام والشراب

١٧٢٦ - مَالكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ ابْنَ مَالِكَ يَقُولُ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُمُّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمَعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهُ ضَعِيفًا ، أَعْرِفُ فيه الْجُوعَ ، فَهَلْ عَنْدُك منْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا ، فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بَبَعْضِه ، ثُمَّ دَسَّتُهُ تَحْتَ يَدِي ، وَرَدَّتْنِي (١) بَبعضه ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إلى رَسُول اللَّهُ عَلِيُّكُم ، قَالَ فَلَهَبْتُ بُه ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْتُ جَالسًا في الْمَسْجِد وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقَمْتُ عَلَيْهِمْ ،ق فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى : ﴿ آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ ﴿ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ (للطَّعَام؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ لمَنْ مَعَهُ : « قُومُوا » قَالَ: فَانْطَلَقَ ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، حَتَّى جَئْتُ أَبَّا طُلْحَةَ فَأَخْبَرُتُهُ. . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَا أُمُّ سُلَيْم ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بالنَّاس ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا منَ الطُّعام مَا نُطْعمُهُمْ ، فَقَالَت : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَة ، حَتَّى لَقَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلا، فَقَـاَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ « هَلُمِّي يَا أُمِّ سُلَيْم ، مَا عَنْدَك ؟ » فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَفُتَّ، وَعصرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْم ، عُكَّةُ(١)

<sup>(</sup>١) **وردَّتني** : أي جعلته رداء لي .

 <sup>(</sup>٢) عكّة : إناء من جلد مستديريجعل فيه السمن والعسل.

لَهَا ، فَآمَتَهُ (()، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِمَشَرَة بِالدُّحُولِ ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِمَشَرَة بِالدُّحُولِ ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِمَشَرَة بِالدُّحُولِ ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِمَشَرَة ) فَأَذُنِ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِعَشَرَة » لَمَشَرَة ) فَأَذْنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : (اثْذَنْ لِعَشَرَة » فَأَذَنْ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ (اثْذَنْ لِعَشَرَة » حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ حَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ (اثْذَنْ لِعَشَرَة » حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا ، أَوْ فَمَانُونَ رَجُلًا () .

٣٩٦٥٤ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَفِي الحَدِيثِ قَبُولُ مُواسَاةِ الصَّدِيقِ ، وَقبولُ صَدَّقَتِهِ وَهَديَّيْهِ، وَآكُلُ طَعَامِهِ . \

٣٩٦٥٥ – وَفَيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَةَ والهَابِيَّةِ لَنْسَتْ بِصَدَقَةٍ ، وَلَو كَانَتْ صَدَقةً
 مَا أَكَلَها رَسُول اللهِ ﷺ ، لأَنَّه ﷺ لا يَأْكُلُ الصَّدْقَةَ وَقالَ : و إِنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ

<sup>(</sup>١) آدمته : أصلحت إساغته بالإدام ، أي صيرت ما أخرجته من العكة إدامًا له .

<sup>(</sup>٣) للوطأ : ٩٢٧ – ٩٦٨ ، ورواية أبي مصحب (١٩٤٨) والحديث في التعهيد (١ : ٢٨٨ – ٢٨٩)،
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة (٤٢٦) باب و من دعا لطعام في المسجد ، ، وفي
الأنبياء – ( ٢٥٨٧) باب و علامات النبوة في الإسلام ، ، وفي الأطعمة ( ٢٥٨١) باب ومن أكل
حتى فسيح ، وفي الأيمان والنذور (٢٦٨٨) باب وإذا حلف ألا يأتدم فأكل تمرًا بخيز ، ، ومسلم في
الأشرية – باب جواز استنباعه غيره إلى دارمن يثن برضاه – واليهفي في دلائل النبوة (٢٨٨٠).

لِمحمد ولا آل مُحمد ، (١٠ وَفِيهِ أَنَّ خُبْرَ الشَّعِيرِ عِنْدَهم مِنْ رَفِيعِ الطَّعامِ الَّذِي يُتَهادَى وَيُدْعَى لَهُ الجَلَّةُ التَّصَلَاءُ .

٣٩٦٥٦ - وكانَ فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ [ أَكَثُرُ](٢) طَعامهم التَّمْرَ.

٣٩٦٥٧ – وَفِيهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ تُرُوَى عَنْهُم الدُّنِيا حَتَّى لِيُدْرِكُونَ القُوتَ ، ويبلغَ بِهم الجَهْدُ إِلى شِيدَةِ الجُوعِ حَتَّى يَضْعَفَ مِنْهُم الصَّوْتُ مِنْ غَيرِ صِيَامٍ، كَمَا وصفَ<sup>٣١</sup> فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

٣٩٦٥٨ - وَفِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دُعِيَ إِلَى طَعامٍ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَدْعُوجُلَسَاءَهُ ، وَجَازَ لَهُ الْ يَدْعُوجُلَسَاءَهُ ، وَجَازَ لَهُ اللَّاعِي لَهُمْ أَنَّ لَهُم الإِقْبَالُ مَعَهُ إِلَيْ عِلْمَ الدَّاعِي لَهُمْ أَنَّ الطَّمَامِ وَيَرْضَاهُ ، وَإِلاَ فَلاَ .

٣٩٦٥٩ – وَقَدْ قَالَ مَالِكَ. لا يَنْبَغِي لأَحَدِ إِذَا دُعِيَ إِلى طَعَامِ أَنْ يَحْمَلُ مَعَهُ غَيْرَهُ؛ لأنّهُ لا يَدْرِي هَلْ يُسَرُّ بِذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ أَمْ لا ، إلا أنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ :

<sup>(</sup>١) من حديث عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده ، تقدم في أول الزكاة ، ويشهد لهذه الفقرة منه حديث أبي هريرة و إن لا تحل لنا الصدقة » ، وحديث أبي رافع مثله ، وانظر : مسئد أحمد (١ : ٨)، وابن أبي شبية (٣ : ٢١٤) ، والترمذي (١٥٧) باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ﷺ والنسائي في الزكاة (٥ : ١٠٧) باب مولى القوم منهم والحاكم (١ : ٢٤١) ، والبيهقي (٧ : ٣٢) .

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س ) : ذكره .

ادْعُ مَنْ لَقيتَ ، فإِنْ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمَلَ مَعَهُ غَيْرَهُ .

٣٩٦٦٠ – وَفِيهِ أَنَّ مِنْ أَلْخَلاقِ الْمُؤْمِنِ الاَخْتِرَاتَ إِذَا نَوْلَ بِهِ ضَيْفٌ ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكُومُهُ بِهِ؟ لأَنَّ الضَّيَاقَةَ مِنْ أَلْخَلاقِ الكِرَامِ .

٣٩٦٦١ – وَفِيهِ مِنْ فَضَلْ فَطْنَةَ أُمْ سُلِيمٍ بِحُسْنِ جَوَابِهِا [زَوْجِهه](السِينَ شَكَا إِلَيْهَا كَثْرَةَ مَنْ حَلَّ بِهِ مِنَ النَّاسَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقِلَةَ طَعَامِهِ فَقَالَتْ لَهُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُهُمْ أَي أَنَّهُ مَ أَلُو بِهِمْ إِلا وَسَيُطْمِعُهُمْ .

٣٩٦٦٢ – وَفِيهِ السَخْرُوحُ عِلَى الطَّرِيقِ لِمَنْ قَصَدَ إِكْرَامًا لَهُ إِذَا كَانَ أَهْلاً لِلْمَلِكَ؛ لأَنَّهُ مِنَ البِرِّ وَالكَرَامَةِ ، وَفِيهِ أَنَّ صَاحِبَ النَّارِ لا يَسْتَأْذِنُ فِي دَارِهِ ، وَأَنَّ مَنْ دَخَلَ مَعَهُ استَغْمَى عَنِ الإِذْنِ .

٣٩٦٦٣ – وَفِيهِ أَنَّهُ لاحَرجَ عَلَى الصَّدِيقِ أَنْ يَأْمُرَ فِي دَارٍ صَدِيقِهِ بِما شَاءَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسَرُّ بِهِ وَلاَ يَسُوُّهُ ذَلِكَ ، ألاَترى أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفَتُّوا الحُبْرَ وَقَالَ لأَمُّ سليم: هَاتِ مَا عَنْدُكِ .

٣٩٦٦٤ - وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائِلُ فِي هَذَا المَعْنَى مُفْتَخِرُ إبِذَاكِكَ :

يَسْتُأْنِسُ الضَّيْفُ فِي أَبِيَاتِنا أَبدًا ﴿ ﴿ فِلْ شَا يُوْفِ خُلُقٌ أَيْنَا الضَّيْفُ

<sup>(</sup>١) سقط في (ي ، س) .

٣٩٦٦٥ – وَفِيهِ دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ التَّرِيدَ أَعْظُمُ بَرَكَةً مِنْ غَيْرِهِ ، وَلِذَلِكَ اسْتَرَطَّ يهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، وَاللَّهُ ٱعْلَمُ .

٣٩٦٦٦ – وَفِيهِ أَنَّ الإِنْسَانَ لا يَلْخُلُ عَلَيْهِ بَيْتُهُ ، إِلاَمَعُهُ أَوْ بِإِذْنِهِ ، أَلا تَرَى إِلى قُولِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : ﴿ اَثْذَنْ لَعَشَرَةً ، ثُمَّ الْذَنْ لِعَشرةِ ، ثُمَّ الْذَنْ لِعَشرةِ ، حَثَّى استُونَى جَمِيعَهُمْ ، عَشرةً عَشرةً ، وكَانُوا سَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ رَجُلاً .

٣٩٦٦٧ - وَفِيهِ العَلمُ الوَاضِحُ مِنْ أَعْلامِ النَّبُوَّةِ وَالْبُرْهَانُ السَّاطِعُ مِنْ بَرَاهينِها ؛ أَنْ يكُونَ العَدَّدُ الكَبِيرُ يَأْكُلُونَ حَتَّى يشبَعُوا مِنَ الطَّعَامِ السِيرِ (١).

٣٩٦٦٨ - وكمَّ لَهُ مِنْ مِثْلِها ﷺ مِمَّا قَدْ ذَكَرَنَا مِنْهُ كَثِيرًا فِي مَوَاضعَ مِنْ كِتَابِنا ، كِتَابِ ( التَّمهِيدِ) (٢) وَالحَمدُ للَّهِ كَثِيرًا .

١٧٧٧ – مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «طَعَامُ الانْتَيْنِ كَافِي الثَّلاَئَةِ، وَطَعَامُ النَّلاَئَةِ كَافِي الأُرْبَعَةِ».

<sup>(</sup>١) انظر التمهيد (١ : ٢٩٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (١ : ٢٩٢) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) الموطأ: ٩٣٨، ورواية أبي مصعب (٩٤٩) والحديث في التمهيد (١٩: ١٥) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الأطعمة (٣٩٢) باب وطعام الواحد يكفي الاثنين، قتح الباري (٩: ٥٣٥) ، ومسلم في الأطعمة (٩٢٩) في طبعتنا باب ٤ نضيلة المواساة في الطعام القليل.. ٤، والترمذي في الأطعمة (٣٩٢) باب طعام الواحد يكفي الاثنين ٤ (٤ : ٣٦٧ – ٢٦٨) ، والنسائي في الوليمة من سنته الكبرى على ما في تحفة الأشراف (١٠ : ١٨٨) .

٣٩٦٦٩ – وَهَذَا الحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الكِفَايَةَ لَيْسَتْ بِالشَّبِعِ وِالاسْتَبْطانِ ، كَمَا أَنَّهَا لَيْسَتْ بالغنى .

٣٩٦٧٠ – قَالَ أَبُو حَازِمٍ – رحمهُ اللَّهُ: إِذَاكَانَ مَا يَكْفِيكَ لا يَغْنِيكَ ، فَلَيْسَ شَيْءٌ يغْنِيكَ .

٣٩٦٧١ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ القَوْمُ كَانُوا لا يَشْبَعُونَ كُلُّ الشَّبِعِ ، وَكَانُوا لا يَشْبَعُونَ كُلُّ الشَّبِعِ ، وَكَانُوا لاَيُقَدِّمُونَ الطُّعَامَ إِلى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَشْتُهُوهُ فَإِذَا قَدَمُوا ، أَخَلُوا مِنْهُ حَاجَتُهُمْ ، وَرَفَعُوهُ وَفِي أَنْفُسِهِمْ بَقَيَّةً مِنْ شُهُوتِهِ .

٣٩٦٧٢ - وَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الطَّبُّ وَالحِكْمَةِ أَفْضَلُ مَا يَسْتَدَامُ بِهِ صِحَّةُ الأُجْسَامِ. ٢ ٣٩٦٧٣ - وَرُوِيَ عَنِ النِّيِّ عَلَيُّةً أَنَّهُ قَالَ : و مَا مَلاَّ ابْنُ آدَمُ وعاءً شَرًا مِنْ بَعْلُن ، حسبُ ابن آدمَ أكلاتٍ يُقِمْنَ صُلْبُهُ ؛ ثُلثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلثٌ لِشَرَابِهِ ، وثلثٌ لِنْفَسِهِ (١).

١٧٢٨ - مَالِكَ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَغْلِقُوا البَّالَ. وَأُوكُوا السَّقَاءَ ٣) ، وَأَكْفُوا الإِنَاءَ٣) ، أُوخَمِّرُوا الإِنَاءَ ، وَأَطْفِئُوا الْمِصِبَاحَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَفْتَحُ غَلَقًا ، وَلا يَحْلُ

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر هذه الأخبار، وانظر فهرس الأطراف.

<sup>(</sup>٢) **أوكوا** :اربطوا وشدوا .

<sup>(</sup>٣) أي أقلبوه .

وِكَاءً . وَلا يَكْشِفُ إِنَاءً ، وَإِنَّ الْفُونَسِقَةَ (١) تَضْرُمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ ٥٣٠ .

٣٩٦٧٤ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَكَذَ قَالَ يَحْيَى : تَضْرُمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتُهُمْ .

٣٩٦٧٥ - وَتَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَبْنُ القاسمِ .

٣٩٦٧٦ - وَقَالَ ابْنُ بِكِيرٍ : بُيُوتَهُمْ .

٣٩٦٧٧ – وَقَالَ القَعْنَبِيُّ : بَيْتُهُم ، أَو بُيُوتَهُم .

٣٩٦٧٨ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ الأَمْرُ بِعَلَق الأَبُوابِ مِنَ النَّيُوتِ فِي اللَّيْلِ ، وَتِلْك سُنَّةٌ مَّأْمُورٌ بِها رِفْقًا بِالنَّاسِ لِسَيَاطِينِ الإِنْسِ وَالجِنَّ .

٣٩٦٧٩ – وَٱمَّا قُولُهُ : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا، وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً ﴾ . فَلَلِكَ إِعْلامٌ مِنْهُ ، وَإِخْبارٌ عَنْ نِعَمِ اللَّهِ – عَزَّ وجلَّ – عَلَى عِيَادِهِ مِنَ الإِنْسِ ، إِذْ لَمْ يُعْطَ قُوَّةً عَلَى عُلِدِهِ مِنَ الإِنْسِ ، إِذْ لَمْ يُعْطَ قُوَّةً عَلَى قُوَّةٍ فَتْحِ بَابٍ ، وَلَا خَلْسُفِ إِلنَاءٍ ، وَآلُهُ قَدْحُرِمَ هَذِهِ الأَنْسِاءَ ، وَلا كَثْمُ فِي الْأَنْسِاءَ ، وَلا كَثْمُ فِي اللَّهِ الإِنْسُ .

<sup>(</sup>١) الفويسقة : الفأرة .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ: ٩٣٨ – ٩٣٩، ورواية أبي مصعب (١٩٥٠) وهو في التعهيد (١٦ : ١٩٣)، ومن طريق مالك أخرجه مسلم في الأشرية (٩١٤٩) في طبعتنا ، وبرقم (٢٠١٢) في طبعة عبدالباقي– باب و الأمر بتغطية الإناء ، وأبو داود في الأشرية (٣٧٣٣) باب في إيكاء الآبية(٣: ٣٣٩) ، والترمذي في الأطعمة(١٨١٨) باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج (٤: ٩٢٣)، والبخاري في الأدب المفرد (١٢٢١) .

٣٩٦٨٠ – وَقُولُهُ : ﴿ أَوْكُوا السَّقَاءَ ، مَعْنَاهُ أَيْضًا قَرِيبٌ مِمَّا وَصَفْنا فِي غَلْقِ البَابِ، وَالسَّفَاءُ القِرْبَةُ، وَقَدْ تَكُونُ القُلَّةُ وَالحَالِيةُ وَمَاكَانَ مِثْلَهُمَا فِي ذَلِكَ المَعْنَى.

٣٩٦٨١ – وَقَولُهُ : و أَكْفِؤُا الإِنَاءَ، مَعْنَاهُ الْلِبُوهُ عَلَى فِيهِ أَو خَمَّرُوهُ – سَلَكٌ المُحَدَّثُ .

٣٩٦٨٢ - وَاللَّمْنَى فِي ذَلِكَ ؛ أَنَّ الشَّيَاطِينَ تَجُولُ بِاللَّيُوتِ وَاللَّورِ بِاللَّيلِ ، وَفَيهم مَرَدَةٌ تُؤْذِي بِدُرُوبِ مِنَ الأَذَى ، وَذَلِكَ مَعْرُونٌ فِي أَفْعَالِهِمْ فِي كِتَابِ العُلماءِ، وَمَعْلُومٌ بِالشَّلَامَ اللهُ اللهُ وَمَعْلُومٌ بِالشَّلَامَةَ الْمَدُورُ ؛ قَالَ اللهُ تَعالَى اللهُ اللهُ

٣٩٦٨٣ - قَالَ ابْنُ هَرْمَةَ (١):

عِنْدِي لِهَذَا الزَّمانِ آنِيَةٌ \*\* أَمْلأُهَا مَرَّةً وَأَكْفُؤُهَا(٢)

٣٩٦٨٤ – وَقُولُهُ: ﴿ أَطْفَئُوا الْمِصْبَاحَ، مَهْمُوزٌ أَيْضًا، قَالَ اللَّهُ تَعالَى :﴿ كُلُّمَا

<sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن هُرَّمَةً أبو إسحاق من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية : مدح الوليد بن يزيد ، ثم أبا جعفر المنصور ،وكان مولده سنة (٧٠) ، ووفاته فمي خلافة الرئميد بعد الحمسين ومثة ، وجلد الحدّ في الخمر مرارًا . خزانة الأدب (١ : ٤٢٥) .

<sup>(</sup>٢) شواهد المغني : ٣٧٩ ، وخزانة الأدب (٣ : ١٠٥) ولسان العرب مادة : كفأ .

أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ﴾ [ المائدة : ٦٤] .

٣٩٦٨٥ - وَقَالَ ابْنُ هرمةَ :

برزْتُ فِي غَايتي وشَايَعَنِي \*\*\* مُوقِدُ نَارَالوَغَى وَمَطفِئُها

٣٩٦٨٦ – وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإطْفَاءِ المِصْبَاحِ رِفْقًا بِأُمَّتِهِ وَحِيَاطَةً عَلَيْهِمْ ، وَأَذَا لَهُمْ .

٣٩٦٨٧ – وَقَالَ ﷺ : ﴿ لا تَتَرْكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنامُونَ ﴾(٣) .

٣٩٦٨٨ – رَوَاهُ الزَّهْرِيُّ ، عَنْ سَالِم ِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِيُّ للهِ

٣٩٦٨٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ طُرْقٍ فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ٢٠ .

وَقُولُهُ: ﴿ الفُويَسِقَةُ ﴾ يَعْنِي الفَّأْرَةُ سَمَّاهَا بِذَلِكَ لأَذَاهَا النَّاسِ .

. ٣٩٦٩ – وَكُلُّ مَنْ يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ مَا اكْتَسَبُوا ، فَهُوَ فَاسِقٌ ، خَارِجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وجلٌ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الاستفاد (۱۲۹۳) باب و لاترك النار في البيت عند النوم ، فضح الباري (۱) : ۸۵) ، ومسلم في الأشربة (۱۰۵) في طبعتنا ، وبرقم : ۱۰۰ – (۲۰۱۰) في طبعة عبدالباقي – باب والأمر يتغطية الإناء وإيكاء السقاء ، وأبو داود في الأدب (۲۶۲) باب في إطفاء النار بالليل (۲۳۲۶) والترمذي في الأطعمة (۱۸۱۳) باب ما جاء في تخميرالإناء وإطفاء السراج والنار عند النوم ، (۲: ۲۲۶) وابن ماجه في الأدب (۳۷۲۹) باب و إطفاء النار عند المبيت، ..

٣٩٦٩١ – وَقَالَ ﷺ : 3 حَمْسٌ فَوَاسِق يُقَتَلَنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ (١٠. ٥٠) ، فَذَكَرَ مِنْهُنُّ الفَّارَةَ .

٣٩٦٩٢ - وَقُولُهُ : ﴿ تَضْرُمُ عَلَى النَّاسِ ﴾ أي تشعلُ النَّارَ عَلَى النَّاسِ .

٣٩٦٩٣ – قَالَ أَبْنُ وَهُب وِغَيْرُه : رَبَّما جَعَلَت اِلفَتِلَةَ [ مَوَقُودَةً ٢٠٠ حَتَّى تَجْمُلُها فِي السَّقْف ، فَتَحْرِقَ البَّيْتَ .

٣٩٦٩٤ – وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي ﴿ التَّمهيدِ ﴾ حَدِيثَ أَبِي سَعِيد الحَدرِيُ ؛ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : لِمَ قِيلَ لِلْفَارَةِ القُويْسِقَةُ ؟ قَالَ : لأنَّ النبيُّ ﷺ استَّيْقَظَ وَقَدْ أَخَذَتْ فَنيلَةً لِتَحْرِقَ بِها النَّيْتَ ٢٠) .

٣٩٦٩٥ – وحَدِيثُ أَبِن عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاءَتْ فَأَرَةً ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الفنيلَة ، فَأَتَتْ بِهَا يُمْنَ يَدَي النَّبِي عَلَى المَيْرَةِ النِّبِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا، فَأَحْرَقَتَ مِنْها مِثْلَ مَوْضع دِرْهُم ، فَقِالَ : ﴿ إِذَا نِيتُم، فَأَطْفِئُوا سُرجكُمْ ، فَإِنَّ الفَيْلِطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مَوْضع دِرْهُم ، ' فَقَالَ : ﴿ إِذَا نِيتُم، فَأَطْفِئُوا سُرجكُمْ ، فَإِنَّ الفَيْلِطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مَانَ فَتَحْرَفَكُمْ ، ' فَإِنَّ الفَيْلِطَانَ يَدُلُّ هَذِهِ عَلَى مَانَ فَتَحْرَفَكُمْ ، ' ).

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٢ : ١٧٥) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٢ : ١٧٦) .

٣٩٦٩٦ – وَمِنْ حَدِيثِ عَطاءِ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ جَايِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَّهُ يَقُولُ: ا إِذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَإِنَّمَ لَنَاحَ الكِلابِ ، أو نهاق الحَمِيرِ بِاللَّيْلِ ، فَتَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، فَإِنَّهُمْ يَرُونَ مَا لا تَرُونَ ، وَإَقْلُوا الحُرُوجَ إِذَا مَدَالَتِ الرَّجُلُ ، فَإِنَّ اللّهَ تَعالَى يَبْثُ مِنْ حَلْقِهِ فِي لَلِهِ مَا شَاءَ ، وأَجِيفُوا الأَبُوابَ، وأَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْها فَإِنَّ الشَّيْطانَ لا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ، وَغَطُّوا الجِرَارَ ، وآكُفُواُ الآنِيَة، وَوَكُو القَرْبَ ، وأكوالقرَبَ ، (١٠).

٣٩٦٩٧ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَتَى فِي هَذَا الحَديثِ شَرْطُ التَّسْمِيَةِ فِي البَابِ إِذَا أجيفَ .

٣٩٦٩٨ – وَجَاءَ فِي غَيْرِهِ أَيْضًا مِثْلُهُ فِي تَفْطِيَةِ الْإِنَاءِ أَو قَلْبِهِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَعْرَضُهُ إِذَا سَمَّى اللَّهَ تَعالَى عَلَيْهِ، عِنْدَ ذَلِكَ الفعل بِهِ .

٣٩٦٩٩ – وَهَذِهِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَايِرٍ.

٣٩٧٠ – وَقَلْدُ ذَكَرْنَا حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ جَابِر بِلَىكَ ، بِإِسَنَادِهِ فِي والتَّمهيد » .

٣٩٧٠١ - وَذَكُونا هُنَاكَ أَيْضًا حَدِيثَ القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَابِر إِسْنَادهِ،

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٢ :١٨١) .

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : وغَلُوا الإِنَاءَ وَأُوكُوا السَّفَاءَ ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةٌ يُنْزِلُ بِها وَبَاء، لا يمرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ ، أو سِقَاءٌ لَيْسَ عَلَيْهِ وِكاءٌ ، إلا نزلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الرّبَاءِ .

٣٩٧٠٢ – قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْد ِ ، وَهُو َأَحَدُ رُوَاةٍ هَذَا الحَدِيثِ :وَالْأَعَاجِمُ يَتَقُونَ ذَلِكَ فِي كَانُونَ الأُوَّلَ<sup>(١)</sup> .

٣٩٧٠٣ – وَفِي حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَباحٍ ، عَنْ جَايِرٍ ، قالَ : قَالَ النَّبِيُ ﷺ: 
وحَمِّرُوا الآنيةَ ، وَأُوكُوا الأسْقِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَكَفُّوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ المَسَاءِ

وَاللَّهُ لَلْجِنَّ الْشِمْرَاوُخُطَفَةًهُ (٢)

٣٩٧٠ - وقد ذكرنا هذا الحبر وما كان مثله بإسناده في ( التمهيد » وذكرنا هناك أيضا خَبر المخطاف الحبن للمراته حين مشكك أيضا خَبر المخطاب الأجل لامراته حين فقدته.

٣٩٧٠٥ – وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ حَيوة بْنِ شريح ، وَابْنُ لَهِيمة ، عَنْ عقيل ،
 عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا جَنَّحَ اللَّيْلُ، فَاحْبِسُوا أُولادَكُمْ ؛ فَإِنَّ اللَّهُ بِيثُ بِالنَّهَارِ » .
 اللَّهُ بِيثُ مِنْ خَلْقِهِ بِالنَّيْلِ مَالا بيُثُ بِالنَّهَارِ » .

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٢ : ١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في النمهيد (١٨: ١٨٢).

٣٩٧٠٦ - قَالَ عقيلٌ : يُتَقَى عَلَى المَرَأَةِ أَنْ تَتَوَضَّا عِنْدَ ذَلِكَ (١) .

٣٩٧٠٧ – قَالَ ابْنُ شِهَابِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَإِذَا سَمِعْتُمُ النَّدَاءَ ، وَأَحَدُكُم عَلَى فِرَاشَدُ أَو أَنِينَ مَا كَانَ ، فَاهْدَعُوا سَاعَةً ، فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ إِذَا سَمِعَتِ النَّدَاءَ، الجَنَّمُواهِ وَعَشُواهِ (٢) .

٣٩٧٠٨ - حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، قَالَ حدَّثني قاسم بْنُ أَصبِغِ ، قَالَ: حدَّثني مُحمدُ بْنُ بِشَارِ ، قَالَ: حدَّثني يَحْيى حدَّثني مُحمدُ بْنُ بِشَارِ ، قَالَ: حدَّثني يَحْيى ابْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جريجٍ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : وأَطْفِئُ مِصِبَاحَكَ ، وَاذْكُر اسْمَ اللهِ ، وَخَمَّرُ إِنَاعَكَ وَلَو بِعُودٍ تُعَرَّضُهُ عَلَيْهِ ، وَاذْكُر اسْمَ اللهِ ، وَخَمَّرُ إِنَاعَكَ وَلَو بِعُودٍ تُعرَّضُهُ عَلَيْهِ ، وَاذْكُر اسْمَ الله ، وَوَلْ لِعُودُ لِعُودُ لِعُودُ مُعَمِّدُ عَلَيْهِ ، وَاذْكُر اسْمَ الله ،

٣٩٧٠٩ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : روينا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَّهُ : ﴿ مَنْ قَالَ : الحَمْدُ للَّهِ، فَقَدْ شَكَرَ اللَّهَ ، وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، فَقَدْ وَحُدّ شَكَرَ اللَّهَ ، وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، فَقَدْ وَحُدّ اللَّهَ ، وَمَنْ قَالَ : لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، فَقَدْ وَحُدّ اللَّهَ ، وَمَنْ قَالَ : لا حَوْلُ وَلا قُوةً إلا باللَّهِ العَظِيمِ ، فَقَدْ سُلَّمَ واستُسْلَمَ ، وكانَ لَهُ

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٢ : ١٨٠) .

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٢ : ١٧٩) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في التمهيد (١٢ : ١٧٨).

بِهاكَنْزٌ فِي الجَنَّةَ﴾ .

\* \* \*

الكَمْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الكَمْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ الْحَرِ فَلْيَكُومُ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُومُ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمُ الآخِرِ فَلْيُكُومُ ضَيْفَهُ ، جَائِرتُهُ يَوْمَ وَلَيْلَةً ، وَضِيافَتُهُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو صَدْقَةً ، ولا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُنويَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحرِجَهُ (١).

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٢٩٩ ، ورواية أبي مصعب (١٩٥١) والحديث في التعهيد (٢١: ٣٥) ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٨٥/٦ ، والبخاري في الأدب (٩٦٣٥) باب [كرام الضيف وخدمته، وفي و الأدب المفرد ٤ (٧٤٣) ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٤٨) باب ما جاء في الضيافة ، والنسائي في والكبرى، كما في و التحققه ٢٤٤/٩.

وأخرجه أحمد٤/٣ و ٧٩٦٦ - ٣٨٦، والبخاري في الأدب (٢٠١٩). باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، و( ٢٤٧٦) في الرقاق : باب حفظ اللسان ، وفي و الأدب المفرد » (٧٤١) ومسلم ص ١٣٥٧ في اللقطة ص (١٣٥٣) في طبعة عبد الباقي باب الضيافة ونحوها ، والترمذي (١٩٦٧)، و(١٩٦٨) في البر (١٩٦٧) ، و(١٩٦٨) باب ما جاء في الضيافة وظاية الضيافة إلى كم هي، وابن ماجه في الأدب (٣٦٧٥) باب حق الضيف ، والنسائي في و الكبرى »، والبيهقي ١٩٦٩ من طرق عن سعيد المقبري ، به .

وأخرجه أحمد ٢١/٤ و ٣٨٤/٦ ، ومسلم في الإيمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ، والبخاري في والأدب المقردة (٢٠٢) ، والبيهقي ه/٢٨من طريقين عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي شريح ، بنحوه .

• ٣٩٧١ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَدْ أَتَيْنَا فِي ﴿ النَّمْهِيدِ ﴾ بِما فِيهِ شِفَاءً مِنَ الآثَارِ المُرُفَّعَةِ ، وَأَقُو السَّلْفِ - رَحِمَهِم اللَّهُ - فِي فَضْلُ الصَّمْتِ ، وَأَنَّهُ مَنْجَاةً ؛ لِقُولِهِ عَلَى اللَّهُ : ﴿ مَنْ صَمَتَ نَجَاهُ (') ، إلا أَنْ الكَلامَ بِالخَيْرِ ، وَالْأَمْرَ بِالْمُؤُوفِ ، وَالنَّهَيْ عَنِ الشَّكْرِ ، وَإِدْمَانَ الذَّكْرِ ، وتِلاوَةَ القُرْآنِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّمْتِ ؛ لأَنَّ الكَلامَ بِذَلِكَ عَنِيمَةً، وَالنَّهِيمَةُ مُوفَى السَّلامَةِ .

. ٣٩٧١ – وَذَكَرُنا هُنَاكَ مَا لِلْمُلْمَاءِ فِي مَعْنَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ مَايَلْفِظُ مِنْ قُولُ إِلاَ لَكَنْهِ رَفِيسٌ عَنِيدٌ ﴾[ ق: ١٨) .

٣٩٧١٢ – وَالَمَّا الَّذِي يَكُتُّبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ كَلامه ، فَمِنْ أَحْسَنِ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ مَا رَواهُ النَّضَرُ بْنُ عَبَّاسِ عَنْ هِضَامٍ بِنِ حسَّانَ، عَنْ عِكْرَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ [قَالَ: يَكْتُبُ عَنِ الإِنْسَانِ كُلُّ مَا يَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرَّ وَمَا سِوى ذَلِكَ فَلا يكتب (٣) .

٣٩٧١٣ – وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرازيُّ : حَدَّثني الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثني هِمْمَامُ مِنُ حَسَّان ، عَنْ عِكْرِمَة ، عَنِ امْنِ عَبَّاسٍ قَوِلُهُ تَعالى] ۞ : ﴿ وَلَمَ يَلفظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَلدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِدٌ [ ق : ١٨]. قَالَ : لا يكتبُ إِلا الخَيْرَ والشَّرُّ ، وَآمَّا قَوْلُهُ : يَا غَلامُ اسْقِ

<sup>(</sup>١) انظر في التمهيد (٢١ : ٣٧).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢١ : ٣٨) .

<sup>(</sup>٣) ما مضي بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

---- ٢٩ - كتاب صفة النبي ﷺ (١٠) باب جامع ما جاء في الطعام والشراب - ٣٠٣

الْمَاءَ، وَاسْرِجِ الفَرسَ ، فَلا يَكتبُ .

٣٩٧١ - وأمَّا قولهُ: ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَكْمُومْ جَارَهُ ، فإنَّ اللَّهُ تعالَى قَدْ أُوصَى بِالجَارِ ذِي القُرْبِي ، وَالجَارِ الجُنبِ ، وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ ، (١).

٣٩٧١٥ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ٥ مَازالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ ، حَتَّى ظَنْتُ اللهِ سيورَةُ ، ١٠ ).

٣٩٧١٦ – وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي ﴿ التَّمْهِيدِ ﴾ مِنْ حَديثِ سَمِيد بِمِن أَي سَمِيد ِ أَيْضًا ، عَنِ أَبِي شَريح ِ الكَمْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ جَارٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ يُوَالِقَهُ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) معنى الآية الكريمة(٣٦) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٧) أعرجه ابن أبي شبية ١/٥ ٤٥ ومن طريقه مسلم في البر والصلة (٢٦٢٤) في طبعة عبد الباقي باب 
الوصية بالحار والإحسان إليه ٤ وابن ماجه (٣٦٧٧) عن عبدة بن سليمان ، والبخاري في الأدب 
(١٠١٤) باب الوصاة بالحار، وفي و الأدب المقرد ٤ (١٠١)، والبيهقي في والسنتي ١/٥٧٥، من 
طريق مالك ، ومسلم (٢٦٢٤) من طريق مالك والليف بن معد، والترمذي في البر (٢٩٤١) باب 
ما جاء في حق الحوار ، وابن ماجه في الأدب (٣٦٧٣) باب حق الجوار أيضاً من طريق الليث بن 
سعد، وأبو داود(١٥٥١) في الأدب: باب في حق الحوار ، من طريق حماد، والبخاري في والأدب 
المقرده (٢٠١٦) من طريق عبد الوهاب التنقي، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي بكر بن 
حزم ، عن عمرة ، عن عائشة، وفي الباب عن أبي هريرة، وابن عامر، وابن عمر ، وابن عمرو، وأنس 
(٣) أخرجه الإمام أحمد (٣ : ١٥٤) ، وابن أبي شبية (٨ : ٤١٥) والبخاري في الأدب (٢٠١٦) باب 
و [تم من لا يأمن جاره بوائقه ٤ ومسلم في الإيمان — باب و بيان تحرج إيذاء الحاره ).

٣٩٧١٧ – وَذَكَرَ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ۚ بْنِ دِينارٍ ، أَنَّهُ قَالَ ،كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيةِ إَبْرُ بِالجَارِ مِنْكُمْ ، وَهَذَا قَاتِلُهِم يَقُولُ :

> نـــارِي وَنَارُ الجَــارِ وَاحِــدةً \*\* وَالِيهِ قَبْلِي يَـنْزِلُ القِــدرُ مَا ضرَّ جَارٌ الا أجــــاورهُ \*\* الا يكُونَ لبابـــهُ سُــرُ أعْمَى إذا مَا جَارِتِي برزَتْ \*\* حَتَّى يُوارِي جَارَتِي الحَدرُ

.٣٩٧١٨ – وَامَّا قُولُهُ : وَمَنْ كَانَ يُؤْمِن ُ بِاللَّهِ وَالَيْوْمِ الآخِرِ ، فَلْيَكْمُومْ ضَيْفَهُ ، فَالمَخْرِ مَ فَلِيكُمُومُ ضَيْفَهُ ، فَالمَخْرِ مَ فَالْحُورِ مَنْيَفِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَخْلاتُهُ ؛ قُولُ الخَيْرِ أَوْلَاهُمَّتُ ، وَإِكْرَامُ الضَّيْفِ ، فَهِذِهِ حليةُ الْمُؤْمِنِ وَصْيِعَتُهُ وَخُلُفُهُ .

٣٩٧١٩ – وَروينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : ﴿ الْمُؤْمِنُ مَنْ أُمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمِ وَأَمْوَالِهِمْ ، وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ؟ (١٠) .

٣٩٧٠ – وَرَوَى ابْنُ وَهْبِ ، وَالوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ ، وَقَنِيةُ بْنُ سَعِيدِ،[ عَنِ ابْنِ لَهِيمَةً] ٢٠ عَنْ يَزِيدُ بْنِ أَبِي حبيبٍ ، عَنْ أَبِي الحَيْرِ ، عَنْ عُقَبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : و لا خَيْرُ فِي مَنْ لا يُضِيفَ،٣٠ .

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس أطراف الأحاديث .

<sup>(</sup>٢) سقط في ( ي ، س ) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٤ :٥٥٥) .

٣٩٧٢١ – قَالَ أَبُو عُمَو : أَجْمَعَ العُلماءُ عَلَى مَدْحِ مُكْوِمِ الضَّيِّف ، وَالنَّنَاءِ عَلَيهِ يِذَلِكَ، وَحَمْدهِ ، وأَنَّ الضَّيَافَةَ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ ، وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَوَّلُ مَنْ ضَيَّفَ الضَّيْفَ تَتَافِئُهِ

٣٩٧٢٢ – وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الضَّيَافَةِ ؛ فَكَانَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ يُوجِبُها .

٣٩٧٢٣ - قَالَ ابْنُ وَهِبِ : وَسَمِعْتُ اللَّيْثُ يَقُولُ : الضَّيَافَةُ حَقٌّ وَاجِبٌّ .

٣٩٧٢٤ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : يحْملُ أَنْ يَكُونَ اللَّبِثُ أَرادَ أَنَّ الضَّيَاقَةَ وَاحِبَةٌ [ فِي أَخْلاقِ الكِرَامِ مِ ، وَلَكِنْ قَدْ حَكَى ابْنُ وَهْبٍ وَغَيْرُهُ عَنْهُ إِيجابَهَا لَلِلَةً وَاحِدَةً ، فَاجَازَعَ('' لِلْمَدِّدِ الْمُذُونِ لَهُ أَنْ يضيفَ مِثاً بِيَدِهِ ، وَقَالَ بِهِ قَوْمٌ .

٣٩٧٢ - وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ شُعْهَةَ ، عَنْ مَنْصُور ، عَنِ الشَّعِيِّ، عَنِ المقدام البين مَعْد يكرب ، قالَ : قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ٩ لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقَّ وَاحِبٌ عَلَى كُلُّ مَسْلِم ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِناكِ فِإِنَّهُ دَيْنٌ لَهُ ، إِنْ شَاءَ قَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .

٣٩٧٢٦– وَاحْتَجُوا بِأَحَادِيثَ مَرْقُوعَةٍ فِي مِثْلِ هَذَا المَعْنَى ، قَدْ ذَكَرْتُها فِي والتَّمهيدة .

٣٩٧٢٧ - وَحديثُ [ اللَّيْثِ فِي ذَلِكَ](٢) هُوَ حُجَّةٌ لِمَا ذَهَبَ إِليه ِ.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك).

٣٩٧٢٩ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : وهَذَا يَحْمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي أُوَّلِ الإِسْلامِ ، إِذْ كَانَتِ الْمُوسَاةُ وَالْمَيْنَةُ وَكُرَمًا الْمُواسَاةُ وَاجِيَّةً ، ثُمَّ أَتَى اللَّهُ تَعالى بِالْخَيْرِ وَالسَّعَةِ، فَصَارَت ِ الضَّيَافَةُ جَائِزَةً وَكَرَمًا مَنْدُوبًا إِلَيْها ، مَحْمُودًا فَاعْلُها عَلَيْها .

٣٩٧٣٠ – وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْحَضَرِ ضِيَافَةٌ .

٣٩٧٣١ – وَقَالَ سحنُونُ : إِنَّما الضَّيَّاقَةُ عَلَى أَهْل<sub>ِ </sub> البَّادِيَة؟) وَآمَّا أَهْلُ الحَضَرِ ، فَالفَنْدَقُ يُنزلُ فِيهِ الْمَسَافِرُ .

<sup>(</sup>١) سقط في (ي، س).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في المظالم (١٤٦١) باب و قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالم ) ، وفي الأدب (٢) أخرجه البخاري في الملقطة – ياب الضيافة ونحوها رقم (٦١٣٧) باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه ومسلم في اللقطة – ياب الضيافة ونحوها رقم (١٧٢٧) في طبعة عبد الباقي ، وأبوداود في الأطعمة – (٣٧٥٣) باب ما جاء في الضيافة ، وابن ماجه في الأدب (٣١٧٦) باب حق الضيف ، والبيهقي في السنن ( ٩ : ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) في ( ي ، س ) القرى .

٣٩٧٣٢ - قَالَ أَلُو عُمَو : رَوى إِبْراهِيمُ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ همامٍ بِنِ أَخِي عَبْدِالرَّزَاقِ، عَنْ عَبْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عَمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر ، عَنْ نَافع، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : 1 الضَّيَاقَةُ عَلَى أَهْلِ الوَبْرِ ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ المَبْرِ ، وَلَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ

٣٩٧٣٣ - وَهَذَا عِنْدَهُمُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ، وَضَعَهُ ابْنُ أَخِي عَبْدِ الرَّزَّاقِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - وَهُوَ مُتُرُوكُ الحَدِيثِ (١) .

٣٩٧٣٤ – وحدَّثناهُ عَبْدُ اللَّهُ بِنُ مُحمدِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ:حدَّثني الحَسنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ:حدَّثني بَكْرُ بْنُ العَلاءِ القسريُّ القاضِي، قَالَ:حدَّثني أَبُومُسْلِم الكجيُّ، قَالَ: حدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسِي عَبْدِ الرَّأَقِ، فَذَكَرْهُ كَما ذَكَرْنَا سَوَاءً.

٣٩٧٣٥ – وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْعَبْدِ المَّأْذُونِ لَهُ أَنْ يضيفَ أحدًا ، ولايَهبَ، ولايعِيرَ ، وَلا يَدْعُو َأحدًا إِلى طَعامٍ، إلا بإِذْنِ سَيِّدِهِ .

٣٩٧٣٦ – وَهُوَ قُوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالحَسَنِ بْنِ حَيٍّ، فِي العَبْدِ المَّأْذُونِ لَهُ.

٣٩٧٣٧ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الضَّيَّانَةُ عَلَى أَهْلِ اِلبَادِيَّةِ ، وَالحَاضِرَةِ وَالضَّيَّافَةِ حَقٌ وَاجِبٌ فِي مكارِم الأخْلاقِ؟؟ .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في الميزان (١ : ٤٢)، المجروحين (١ ١١٨: ١) .

<sup>(</sup>٢) العبارة مضطربة في (ك) ، وأثبتنا ما في (ي ، س) .

٣٩٧٣٨ - قَالَ أَبُو عُمَو : حَدِيثُ مَالِك ِ فِي هَذَا البَابِ عَنْ سَعِيدٍ ، عِنْ أَبِي شَرِيعٍ . أَبِي شَرِيع لَمْ النَّبِيِّ عَلَى النَّا الفَلْيَاقَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِيَةٍ فَرْضًا ؛ لأنَّ الفَلْيَاقَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِيَةٍ فَرْضًا ؛ لأنَّ الفَلْيَاةِ فَي لِسَانِ العَلِيَّةُ وَالشَحَةُ، وَالصَّلَةُ ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ إِلا عَلَى اخْتِيَارٍ ، لا عَنْ وُجُوبٍ . لا عَنْ وُجُوبٍ .

٣٩٧٣٩ - وَفِي قَوْلِهِ ﷺ فِي هَذَا الحَدِيثِ: ٥ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْبَكْرِمْ [(') ضَيْفَهُ مَعَ إِجْماعِهِمْ فَلْبَكْرِمْ [جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْبَكْرِمْ آ<sup>(۱)</sup> ضَيْفَهُ مَعَ إِجْماعِهِمْ عَلَى النَّهِ الْفَسَاقَةُ أَيْضًا لَكَ إِنَّهُ الضَّيَّافَةُ أَيْضًا لَيْسَتْ بْفَرْضِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّيَّافَةُ أَيْضًا لَيْسَتْ بْفَرْضِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّيَّافَةَ أَيْضًا لَيْسَتْ بْفَرْضٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الضَّيَّافَةَ أَيْضًا لَيْسَتْ بْفَرْضٍ .

٣٩٧٤ - وَرَوى أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ عَمْرَ بْنِ الخطَّابِ ،
 سَمِعُهُ يَقُولُ : إِنَّ إِكْرَامَ الضَّيْفِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَضَيَاقَتُهُ ثَلاَتُهُ أَيَّامٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدُ ذَلِكَ مَرَضٌ أو مَطَرٌ، فَهُرَدَيْنَ عَلَيْهِ .

٣٩٧٤١ – وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ يَقَبُلُ الضَّيَافَةَ ثَلاثًا ، ثُمَّ يَقُولُ لِنَافِع : أَنْفِقُ فَإِنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ، وَيَقُولُ : اخْمِسُوا عَنَّا صَدَقَتُكُمْ .

٣٩٧٤٢ - وَسُعِلَ الأُوزَاعِيُّ عَنْ مَنْ أَطَعْمَ ضَيَّفَهُ خَيْزَ الشَّعِيرِ وَعِيْدُهُ خَيْزُ البُّرِّ، أَو أُطْعَمُهُ الخُبْزَ بِالزَّيْتِ وَعَنْدُهُ اللَّحْمُ، فَقَالَ: هَذَا مِثْنَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ.

<sup>(</sup>١) العبارة بين الحاصرتين سقط في (**ي** ، **س**) .

٣٩٧٤٣ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : قوله ﷺ : 3 لا يحلُّ لَهُ أَنْ يُمْوِيَ عِنْدُهُ حَتَّى يحرجَهُ ٥، أَيْ لا يقيمُ عَلَى ضِيَاقِتِهِ ٱكْتَرَ مِنْ ثَلاثِ .

٣٩٧٤٤ - وَالثَّواءُ : الإِقَامَةُ .

٣٩٧٤٥ - قَالَ كُثَيِّرٌ (١):

أُريدُ النُّواءَ عِنْدَها وَأَظُنُّها \*\* إِذَامَا أَطَلْنَا عِنْدَهَا الْمُكثُّ مَلْت

٣٩٧٤٦ - وَقَالَ الحَارِثُ بْنُ حِلزة :

أَأَذَنتنا ببينها أَسْماء \*\*\* رُبُّ ثَاوٍ يملُّ مِنْهُ الثَّواءُ

٣٩٧٤٧ – وَقُولُهُ : ( حَتَّى يحْرِجَهُم ﴾ . أيْ حَتَّى يضيقَ عَلَيْهِمْ ، ويضيقَ نَفَسهُ، وَالحَرَجُ الضَّيقُ فِي لَغَةِالقُرآنِ ِ .

\* \* \*

١٧٣٠ - مَالِكٌ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ ،
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذَ السَّدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِثْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا ، فَشَرِبَ ، وَحَرَجَ ، فَإِذَا كُلُبَ مِنَ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ خُقَّةً ، ثُمَّ أَمْسَكَةً بِفِيهِ حَتَّى رَقِي الْعَطَشِ مِثْلُ خُقَّةً ، ثُمَّ أَمْسَكَةً بِفِيهِ حَتَّى رَقِي الْعَطَشِ مِثْلُ خُقَّةً ، ثُمَّ أَمْسَكَةً بِفِيهِ حَتَّى رَقِي

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٤: ١٩٢٧٣).

فَسَقَى الْكَلَبَ ، فَشَكِرَ اللَّهَ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لاُجْزًا ؟ فَقَالَ : ﴿ فِي كُلِّ ذَاتِ كِبَدِ رَطَبَةٍ أَجْرٌ ﴾(١) .

٣٩٧٤٨ – قَالَ أَبُو عُمَو : النَّصُ في هَذَا الحَدِيثِ ، أَنَّ فِي الإِحْسَانِ إِلَى البَهَائِمِ المَمْلُوكَات المَمْلُوكَاتِ وَغَيْرِ المَمْلُوكَاتِ أَجْراعَظِيمًا ، يَكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ السَّبَّقَاتِ ، وَالدَّلِيلُ أَنَّ فِي الإِسَاءَ إليها وزْراً بِقَدْرِ ذَلِكَ ؛ لإنَّ الإِحْسَانَ إِلَيْهَا إِذَاكَانَ فِيهِ الأَجْرُ ، فَفِي الإِسَاءَةِ إِلَيْها – لا مَحالَةَ –الوزْرُ .

٣٩٧٤٩ – وَهَذَا الحَدِيثُ عِنْدِي يُعَارِضُ مَا رُوِيَ عَنْهُ ﷺ فِي قُتْلِ الكِلابِ .

• ٣٩٧٥ – وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِي ذَلِكَ ، مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى .

٣٩٧٥١ – وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَمُحمدُ بْنُ إِسْحاقَ ، عَنِ الزَّهرِيّ ، عَنْ عَدْ الرَّحمنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جعشم ، أنهُ أَتَى النَّبِيّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَّأَيْتَ الضَّالَةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضَ إِبِلِي ، هَلْ لِي النَّبِيّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَرَّأَيْتَ الضَّالَةَ تَرِدُ عَلَى حَوْضَ إِبِلِي ، هَلْ لِي فِيها مِنْ أَجْرٍ الْآَخِرِ إِنْ سَقَيْتُها ؟ قَالَ : و نَعْم، فِي الكِيدِ الحرَّى أَجْرًا (؟) .

<sup>(</sup>۱) للوطأ : (۲۹ – ۹۳۰) ، ورواية أبي مصعب (۱۹۵۲) والحديث في التعهيد (۲۲ : ۸)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في المساقاة (۲۳۱۳) باب فضل سقى الماء ، وفي المظالم (۲٤٦٦) باب الأبار التي على الطريق ، وفي الأدب (۲۰۰۹) باب رحمة الناس والبهائم ، ومسلم في السلام – باب فضل ساقي البهائم المخترقة وإطعامها ، وأبو داود في الجهاد (۲۰۵۷)باب ما يؤمربه من القيام على الدواب والبهائم والإمام أحمد (۲ : ۷۰ ، ۷۲ه).

<sup>(</sup>٢) الحديث في التعهيد (١٠:٢٢) ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند (١٧٥:٤) ، وابن ماجه في الأدب (٣٦٨٦) فضل صدقة الماء ، وعبد الرزاق (١٩٦٦٦) والحاكم (٣: ١٩٦) .

قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ قَالَ: بَعْثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ ، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَهُمْ ثَلاثُمِاتِهَ ، قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ، قَالَ فَخَرَجَنَا ، حتَّى إِذَاكنَا بِبغضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ ، فَأَمَرَ أَبُو عَبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجَمعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِرْوَدَيْ تَمْرَ ، قَالَ فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً مَنِيلاً مَنْ فَيَينَ ، وَلَمْ تُصِينًا إِلا تَمْرَةً تَمْرَةً ، فَقُلْتُ : وَمَا تُغنِي تَمْرَةً ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدُنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيتَ ، قَالَ ثُمَّ النَّهُ يَلْ الْبَحْرِ ، فَإِذَا حُوتَ مثلُ الظَّرب، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجِيشُ فَمَانَى عَشْرَةً لَلْهَ الْجَيشُ فَمْ مَنْ أَصْلاعِهِ فَنُصِبًا ، ثُمُ أَمْرَ الْبُوعِيلَةِ فَطِيلاً عَيْنِ مِنْ أَضْلاعِهِ فَنُصِبًا ، ثُمُ أَمْرَ الْرَاحِيلةَ فَرُحِلَتْ ، ثُمَّ أَمْرَ الْبُوعَيْدُهُ وَلَاكُ مَنْهُ مَرَّتُ تَعَمَّمُ عَلَى الْمُعْرِيمِ فَيْ أَصْلاعِهِ فَنُصِبًا ، ثُمُ أَمْرَ الْمِرَاتُ تَعَمَّمُ عَلَى الْمُعْلِمُ مَنْ أَصْلاعِهِ فَنُصِبًا ، ثُمُ أَمْرَ الْمِرَاتِ عَمْرَةً مُعَيْهُمًا وَلَمْ تُصِيهُمًا وَلَمْ تُصِيهُمًا وَلَمْ تُصِيهِمًا وَلَمْ تُصِيهُمًا . . ثُمَّ مُرَّتُ تَعْتَمُهُمَا وَلَمْ تُصِيهُمًا .

قَالَ مَالِكٌ : الظُّرِبُ الْجُبَيْلُ (١) .

٣٩٧٥٢ – قَالَ أَبُو عُمَو : قَالَ صَاحِبُ العَيْنِ :الظُّرِبُ بِكَسْرِ الظَّاءِ وَالجَمْعُ الظّرابُ، وَهُو مَا كَانَ مِنَ الحِجَارَةِ أَصْلُهُ ثَانِتٌ فِي جَبَل ِ أَو أَرْضٍ خَزِنَة ٍ ، وَكَانَ طَرْفُهُ النّانِي مُحددًا ، فَإِنْ كَانَ حَلْفُهُ الجَبلُ كَلَيْكِ ، سُمِّي ظِرِبًا ، وَالجَمْعُ ظِرابٌ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٣٠ – ٩٣١، ورواية أبي مصعب (١٩٥٣) والحديث في التصهيد (٣٣ : ١١) ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الشركة (٢٤٨٣) باب الشركة في الطعام والفهود والعروض ، وفي المغازي (٤٣٦٠) باب( غزوة سيف البحر » ، ومسلم في الصيد: ٢١ – (١٩٣٥) في طبعة عبدالباقي – باب( أباحة ميتات البحر؛ والسيهقي (٩ : ٢٥٢) .

٣٩٧٥٣ – قَالَ أَلُو عُمَرَ :رَوى هَذَا الحَدِيثَ عَنْ جَايِرِ جَمَاعَةٌ مِنْ ثِقَاة اِلتَّابِينَ، وَمَعَانِهِم مُتَقَارِبَةٌ ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُهُم يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ مَعْنَى لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهم ، مِنْهُم عَمْرُو بَنُ دِينارِ وَأَبُو الزَّيْرُ ، وَعَيْبَدُ اللَّهِ بْنُ مَقسم ، وَطَلْحَةُ بْنُ نَافع ، وَاللَّحَةُ بْنُ نَافع ، وَاللَّحَةُ بْنُ نَافع ، وَاللَّحَةُ بْنُ نَافع ، وَاللَّحَةُ بْنُ نَافع ،

٤ ٣٩٧٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا كَثِيرًا مِنْها في ( التَّمْهِيدِ ؟ .

٣٩٧٥٥ - وَرَواهُ أَبِنُ جَرِيحٍ مُحْتَصَرًا مُسْتُوعًا ، قَالَ : حَلَّتُنِي عَمْرُوبُنُ دِينار، أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنصارِيُّ يَقُولُ : غَرَونًا جَيشَ الحِنطِ وَآمِيرُنَا أَبُو عُبِيدة أَبْنُ الْجَرَّاحِ، فَجُعَنَا جَوْعًا شَدِيدًا ، فَالْقَى لَنَا البَحْرِ حُوتًا، لَمْ نَرَ مِثْلُهُ، يُقَالُ لَهُ العنبُر، فَاكُنْ مِثْلُهُ بِيقَالُ لَهُ العنبُر، فَاكُنْ مِثْلُهُ بِيقَالُ لَهُ العنبُر، فَاكُنْ مِثْلُهُ بِيقَالُ لَهُ العنبُر، فَكُنْ مَثْلُهُ بِيقًالُ لَهُ العنبُر، فَكُنْ مَثْلُهُ بِيقًالًا مِنْ عَظَامِهِ ، فَكَانَ يَمْرُ الرَّاكِبُ لَتَحْتَهُونَ . وَاحْذَ أَبُو عَيْدَةً ، عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ ، فَكَانَ يَمْرُ الرَّاكِبُ لَنَّا لَهُ لَا لَا لَكُونُ لَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ الرَّاكِبُ لَا مِنْ عَظَامِهِ ، فَكَانَ يَمْرُ الرَّاكِبُ

٣٩٧٥٦ - قَالَ أَبُو عُمَو : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُ السَّرَايَا وَالَعَسَاكِرَ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ ، وَتِلْكَ سُنَّةً مَسْنُونَةً مُجْمَعً عَلَيْها ، لا تَحَاجُ إِلى اسْتِدْلال ولا اسْتَنَباط.

٣٩٧٥٧ - مِنْ أَخْبَارِ الآحَاد فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ ضَرُّورَةَيْخَافُ مِنْها تَلَفُ النَّقُوسِ، وَيُرَجَى بِالْوَاسَاةِ بَقَاؤُهَا حِبِنَا الْتِظَارُالفرجِ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصيد (٥٤٩٣) باب قول الله تعالى ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾ ، والإمام أحمد (٣: (٣) ؛ والبيهقي (٩: (٥)) بهذا الإسناد .

فَوَاجِبٌ حِينَقَدْ إِلْمُواسَاةُ ، وَأَنْ يُشَارِكَ المَرْءُ رَفِيقَهُ وَجَارَهُ فِيمَا بِيَدِهِ مِنَ القُوتِ .

. ٣٩٧٦ – وَقَالَ يَعْضُ العُلماءِ : جَمْعُ الأَوْوَادِ فِي السَّفَرِسَّةُ ، وَأَنْ يَخْرَجُ القَوْمُ إِذَا خَرَجُوا فِي سَفَرِ بِنَفَقَتُهِمْ جَمِيعًا ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَطْيَبُ لِنُفُوسِهِمْ ، وَأَحْسَنُ لأَخْلاقِهِمْ، وأَحْرَى أَنْ يُنَارِكَ لَهُمْ .

٣٩٧٦١ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : فَجَمْعُ أَبِي عُبِيْدَةَ لأَزْوَادِ الجَيْشِ الَّذِي كَانَ أَمِيرًا عَلَيْهِ، مَأْخُوذٌ مِنَ السَّنَّةَ المُذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَةَ وَغُيْرِهِ .

٣٩٧٦٢ – وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الفُقْهَاءِ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ، وَفِعْلُ أَبِي عُبيدَةَ

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد ( ٢٣ : ١٧٧) وأخرجه مسلم في الأبحان : ٣٧ – (٤٥) في طبعة عبد الباقي – باب و الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا ، والإمام أحمد (٣: ١١) ، والسيهفي (ه : ٢٢٨ – ٢٢٩) .

فِي الأَمْرِ بِإِخْرَاحِ الأَزْوَادِ ، وَجَمْعِها ، وَالْوَاسَاةِ عَلَى النَّسَاوِي فِيها، فَإِنَّهُ جَائِزٌ للإَمَامِ عِنْدَ قِلَةِ الطَّعَامِ، وَارْتِفَاعِ السَّعْرِ ، وَعَدَمِ القُوتِ ، أَنْ يَأْمُرَمَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ يَفْضَلُ عَنْ قُوتِهِ بِإِخْرَاجِهِ للنَّبِيمِ ، وَرَكَى أَنَّ إِجْبَارَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الوَاجِبِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَوْفِيقِ النَّاسِ، وَصَلاحِ حَالِهِمْ ، وَإَحْمَائِهِم ، وَالإَبْقَاءِ عَلَيْهِمْ .

٣٩٧٦٣ - وَقَدْ كَانَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ - رَحمهُ اللهُ - يَجْعُلُ مَعَ كُلُّ أَهْلِ بَيْتِ مِثْلَ عَدَدِهم عَامَ الرَّمَادةِ ، وَيَقُولُ : نَنْ يَهِلَكَ المَرُوَّ عَنْ نصف فُوتِه.

٣٩٧٦٤ – وَهَذَا كُلُّهُ فِي مَعْنَى الأَزْوَادِ ، الَّذِي آتَت اِلسَّنَّةُ بِهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَة العَامَّةِ ، وَإِدْخَالِ الرَّقْقِ عَلَيْهِمْ .

َ ٣٩٧٦ – وَقَدْ قَالَ مَالِكَ": لا يَجُوزُ احْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي سَوَاحِلِ الْسُلِمِينَ ؛ لأنَّ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِمْ ، وَيزيدُ فِي غَلاءِ سِعْرِهِمْ ،وَمَنْ أَضُرَّ بالنَّاسِ حِيلَ بَيْنَهُ وَيَبْنَ ذَلِكَ.

٣٩٧٦٦ – وَقَالَ أَيْضًا :لا يخرجُ الطَّعامُ مِنْ سُوقِ بَلَد ِ إلى غُيْرَهِ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُولُ بأَهْلِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَضُرَّ بِهِمْ ، فَلا بأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ كُلُّ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ .

٣٩٧٦٧ – وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ خِلافٌ قَوْلَهِ : لا يُجَبُّرُ النَّاسُ عَلَى إِخْرَاجِ الطُّمَامِ فِي الغَلاءِ ، وَلا يَجُوزُ التَّسْفِيرُ عَلَى أَهْلِ الأَسْوَاقِ ، وَذَلِكَ ظُلْمٌ ، وَلَكِنْ مَنِ انحطَّ مِنَ السعرِ ، قِيلَ لَهُ : آلَحِقْ ، وَإِلا فَاخْرُجُ .

٣٩٧٦٨ – وَقَدْ أَوْضَحْنَا هَذِهِ الْمَعَانِي فِي كِتَابِ البُّيُوعِ ِ.

٣٩٧٦٩ – وَفِي هَذَا الحَديثِ جَوَازُ أَكُلِ دَوَابٌ البَحْرِ ، مَيْتَةُ وَغُيرَ مَيْتَة ، بِخَلافِ قَوْل ِ الكُوفِيِّينَ ، أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ دَوَابٌ البَحْرِ إِلا السَّمَكَ ، مَا لَمْ يكُنْ طَافِيًا ، فَإِنْ كَانَ السَّمَكُ طَافِيًا، لَمْ يُؤكّل أَيْضًا .

٣٩٧٧ – وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ قَدْ أُوضَحَنَاهَا فِي كَتَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ قَولِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ : ( هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتُتُهُ ) ،. وَفِي كِتَابِ الصَيِّدِ أَيْضًا ، فَلا مَعْنَى إعَادَتِها .

٣٩٧٧١ – وَقَدِ احْتَجَّ بِهِذَا الحَدِيثِ مَنْ اَجَازَ أَكُلَ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا أَتَنَى ، وَكَذَلِكَ كُلَّ مَا ذُكِّي ؛ لأنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ الحُوتَ وَالَمْيَّةَ كُلَّهَا إِذَا بَقِيَتْ أَيَّامًا أَنْتَنَتْ ، وقَدْ أَكُلَ أَبُوعَبَيْدَةَ وَأَصْحَابُهُ مِنْ ذَلِكَ الحُوتَ فِمَانِي بِعَشْرةً لَيْلَةً، فَلا شَكَ أَنَّهُم كَانُوا يَأْكُلُونَهُ بَعْدَ أَنْ أَصَلَّ وَآثَةَنَ ، وَالذَّكِيُّ لا يَضْرُنُهُ نَنَهُ مِنْ جِهَةٍ الحَرامِ وَأَنَّهُ كُوهَ لِرَائِحَةٍ .

٣٩٧٧٢ – وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ : لا يُؤْكُلُ إِذَا أَنْتَنَ ؛ لأَنَّهُ حِيتَفِدٍ مِنَ الحَبَائِثِ ، وَرِجْسٌ مِنَ الأَرْجَاسِ وَإِنْ كَانَ مُذَكَّى .

٣٩٧٧٣ - وَاحْتَجُوا بِحَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخشنيُّ ، عَنِ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ .

٣٩٧٧٤ - حدَّثناهُ سَعِيدُ بْنُ سِيدٍ ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد ِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حدَّثني مُحمدُ بْنُ عَبْدِ المَلكِ بِنْ أَيْمَنَ .

٣٩٧٧٥ – وحدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ، قَالَ:حَدَّثني قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغٍ، قَال:

حدَّثني ابنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حدَّثني مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حدَّثني مَعْنُ بْنُ عِيسى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ جبيرِ بْنِ نفيرٍ ، عن أبيهِ ، عَنْ أَبِي عَلْمَنَ اللهِ عَلَيْهَ الرَّحمنِ بْنِ جبيرِ بْنِ نفيرٍ ، عن أبيهِ ، عَنْ أَبِي تَعْدَبُهُ وَ الصَّلِّدَ وَإِنْ وَجَدَّتُمُوهُ بَعْدَ أَبِي تَعْدِ ، مَا لَمْ يَبْتَنْ ، .

٣٩٧٧٦ – وَذَكُوُوا أَنَّ جَيْشَ أَبِي عُنَيْدَةَ كَانُواجِياعًا مُضْطَرِّينَ ، تَحَلُّ لَهُم المَيْتَةُ ، فَلِذَلِكَ أَكَلُوا ذَلِكَ الحَوتَ .

٣٩٧٧٧ – وَقَدْ أَتَيْنَا بِمَا عُورِضُوا بِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ ، وَآتَيْنَا بِمَا لِلْعُلماءِ فِي أَكُلُ الصَّيِّدِ إِذَا بَاتَ عَنْ صَائِدِهِ ، أَو غَابَ عَنْهُ مصْرعهُ ، فِي كِتَابِ الصَّيِّد ِ، وَالحمدُ للهُ كَثيرًا.

\* \* \*

١٧٣٢ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ معاذِ، عَنْ جَدْدٍ ،
 جَدَّتِهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ﴿ يَا نِسَاءَ المُؤْمِنَاتِ . لا تَحْقِرِنَّ إِحْدَاكُنَّ إِجَارَتِها ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًاهِ(١) .

<sup>(</sup>۱) الموطأ : ۹۳۱ ، ورواية أبي مصعب (۱۹۰٤) والحديث في ال**تمهيد** ( ٤ : ۲۹۰) ، وأخرجه البخاري في الأدب (۲۰۱۷) باب ډ لا تحقرن جارة جارتها ، .، فتح الباري (۲۰ : ٤٤٠) ، ومسلم في الزكاة – باب د الحث على الصدقة ولو بالقابل ، .

٣٩٧٧٨ – قَالَ أَلُو عُمَوَ :و يَا نِسَاءُ ۽ هَاهُنَا رُفعَ، لاَ يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ وَالـمؤْمِنَاتُ أَيْضًا رُفعَ ، وَاللّمْنَى فِيهِ : يَا أَلِيتُهَا النَّسَاءُ المُؤْمِنَاتُ ، وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدَ أَهْلِ العَرَبِيَّةِ فِي المُؤْمِناتِ النَّصْبُ ، وَأَمَّا إِضَافَةُ النَّسَاءِ إلى المُؤْمِنَاتِ، فَلاَيْجُوزُ .

٣٩٧٧٩ – قَالَ أَبُو عُمَو : [ اللَّذِينَ أَجَازُوا يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ مِثْلَ قَوْلِكَ : النَّسْجِد الجَامِع ، وحَسنُ الوَّجْهِ .

٣٩٧٨ - وَقَولِهم أَقْوَى مِنْ قَوْلِ مَنْ [ ......](١) وباللَّهِ التَّوْفِيقُ](٢) .

٣٩٧٨١ – وَفِي هَذَا الحَدِيثِ الحَضُّ عَلَى فِعْلِ قَلِيل<sub>ٍ</sub> الخَيْرِوكَتَيْرِهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَرَّ وجلٌ : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّهِ خَيْرًا يَرَنُكُهِ [ الزلزلة : ٧]

٣٩٧٨٢ – وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لأَبِي تميمةَ الهُجَيميِّ : و لا تَحقرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيَّاً ، وَلَو أَنْ تَصَمَّ مِنْ دَلُوكَ فِي إِنَّاءِ المُستَقَى، (٣) .

٣٩٧٨٣ - وَلَقَدْ أَحْسَنَ القَائلُ :(٤)

<sup>(</sup>١) مكانه كلمة غير واضحة بالأصل.

 <sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط دون باقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٥ : ٣٣) ، وأبو داود في اللباس (٤٠٨٤) باب ( ما جاء في إسبال الإزار) والبخاري في التاريخ (٢ : ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٤) هو ابن أبي النجم انظر المعجم لابن الأبار ص (٢٤) .

٣٩٧٨٤ – وَقَدْ تَصَدَّقَتْ عَائِشَةُرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَتَّنِيْ عَنِبٍ ، وَقَالَتْ : كَمْ فيها مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ .

٥ ٣٩٧٨ - وَفِي هَذَا الحَدِيثِ الحَضُّ عَلَى برُّ الجَارِ ، وَصِلَتِهِ وَرِفْدِهِ .

٣٩٧٨٦ - وَالآثارُ فِي حُسْنِ الجِوَارِ كَثِيرَةٌ جِدًا .

٣٩٧٨٧ - وَقَدْ أُوْضَحْنَا مَعَانِي هَذَا البَابِ فِي ( التَّمهيدِ » .

## \* \* \*

١٧٣٣ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه
 : وَقَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، نُهُوا عَنْ أَكُل الشَّحْمِ فَبَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ (١٠).

٣٩٧٨٨ – قَالَ أَبُوعُمَرَ : هَلَا الحَدِيثُ مُسنَد مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، وَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي هُرِيْرَةَ ، وَحَدِيثِ جَايِرٍ .

٣٩٧٨٩ - وقَدْ ذَكَرْتُها فِي ﴿ التَّمْهيدِ ﴾ .

• ٣٩٧٩ – وَقِيلَ : إِنَّ الْبُنَ عَبَّاسِ إِنَّمَا يَرُوبِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَقِيلَ : إِنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ .

<sup>(</sup>۱) للوطأ: ۹۳۱، ورواية أبي مصعب (۱۹۰۵) ، والحديث في التمهيله (۱۷ : ۲۰۱)مرسل ، وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره على ما سيأتي .

٣٩٧٩١ - حدُّثني سَعِيدُ بْنُ نَصرِ ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سَفْيانَ ، قَالا : حدَّثني الحُميديُّ ، قَالَ : قَاسِمُ بْنُ أَصْبِغِ ، قَالَ : حدَّثني الحُميديُّ ، قَالَ : حدَّثني سَفْيانُ ، قَالَ : حدَّثني سَفْيانُ ، قَالَ - حدَّثني سَفْيانُ ، قَالَ - حدَّثني عَمْرُ بْنُ دِينارِ ، قَالَ : الْخَيْرَفِي طَاوِوسٌ ، أَلَّهُ سَمَعُ ابْنَ عَبْسُ يَقُولُ : [ بَلَغَ عُمْراً ، فَقَالَ : [ قَاتَلَ اللهُ عَبْسُ مَقُولُ : [ بَلَغَ عُمْراً ، فَقَالَ : [ قَاتَلَ اللهُ سَمُرةَ ، اللهُ اليَهُودَ ، حُرَّمَتْ عَلَيهم سَمُرةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ] (") : ﴿ قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ ، حُرَّمَتْ عَلَيهم الشُمُومُ ، فَجَمَلُوها فَبَاعُوها هما." .

٣٩٧٩٢ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَولُهُ : ﴿ فَجَمَّلُوهَا . أَيْ أَذَابُوهَا .

٣٩٧٩٣ - وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُفَسَّرًا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَدْكُورًا فِي ( التَّمْهِيدِ)(٤).

٣٩٧٩٤ - وَأَمَّا رِوَايَةٌ مَنْ رَوَى سَمَاعَ أَبْنِ عَبَّاسِ لِهَذَا الحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ:حَدَّثْنِي مُسددُ بْنُ مُسْرَهَد ٍ ، أَنَّ بشْرُ بْنَ الْفَضَّل ِ، وَخَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَّاهُ

 <sup>(</sup>١) سقط في (ك)، وزيد من (ي ، س، ط) .

 <sup>(</sup>٢) سقط من الحديث في التمهيد هذه العبارة التي بين الحاصر تين من قول عمر (رضي الله عنه ) انظر
 التمهيد (١٧ - ٩٠١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في المسند (٣ : ١٤١) ، والحميدي (١٣) ، وابن أبي فيية (٦: ٤٤٤) ، والبخاري في البيوع (٢٢٢٣) ، ومسلم في المساقاة – باب تحريم بيع الحمر والمبتة والحنزير والأصنام، والبيهقي (٨: ٢٨٦) .

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٧: ٢٠٤).

المُعنَى عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ ، عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الوَلِيدِ ، عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّا عِنْدَ الرُّكُنِ ، قَالَ : فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ؛ فضَحِكَ، فقَالَ : ﴿ لَعَنَ اللَّهُ البَهُودَ – ثَلاثًا – إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ عَلَيْهِم الشَّحُومَ ، فَباعُوها وآكَلُوا، أَثْمَانَهَا ، إِنَّ اللَّهُ تَعَانُى إِذَا لَكُ اللَّهُ تَعَانُهُ ، وَلَا عَرَّمَ عَلَيْهِم ثَعَنَهُ ﴾ .

٣٩٧٩٦ - وَلَمْ يَقُلْ عَنْ خَالِد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَأَيْتُ ، وَقَالَ : ﴿ قَاتَل .. ١٠٠٠.

٣٩٧٩٧ – قَالَ أَبُو عُمُو : مَعْنَى قَولِهِ ﷺ : 1 إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكُلُ شَيْءٍ، حَرَّمَ عَلَيْهِم ثَمَنَهُ ﴾ يُرِيدُ ثَمَنَ مَا يباغُ مِنْهُ لِلاَكُلِ ، وَمَا لا مُنْفَعَةَ فِيهِ للأكلُ

٣٩٧٩٨ – وَأَمَّا الحُمرُ الأهليَّةُ، وَمَا كَانَ مِثْلُهَا مِمَّا لا يَجُوزُ أَكَلُهُ وَيَجُوزُ الأَنْفَاعُ

٣٩٧٩٩ – وَسَيَأْتِي القَوْلُ فِي الزَّيْتِ تَقَعُ فِيهِ المَّيَّةُ ، وَمَا للعُلماءِ فِي ذَلِكَ مِنَ المُذَاهِبِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالَى .

## \* \* \*

١٧٣٤ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَقَهُ : أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَّمَ كَانَ يَقُولُ : يَابَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ، وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ ، وَخَبْزِ الشِّعِيرِ، وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٧: ٤٠٢) .

الْبُرُّ ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُومُوا بِشُكْرِهِ (١) .

٣٩٨٠ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : المَّاءُ القَرَاحُ هُوَ الصَّافِي الَّذِي لا يَشُوبُهُ مَنَيَّءً، لَمْ يُعزَجُ بِعَسَلِ وَلا زَيْتِ ، ولا تَمْرِ ، ولا غَيْرِ ذَلكَ مِناً تُصْتُعُ مِنْهُ الأَشْرِيَّةُ .

٣٩٨٠١ – قَالَ أَبُو عُمَو : مَا جَاءَ مِنَ الآثارِ فِي أَنَّ قَوْلَ المَبْدِ عَلَى طَعَامِهِ :
 والحَمدُ لله ، شكرَ تِلْكَ النَّمْمة يُعارضُ خَبْرَعِيسى هَذَا ...

٣٩٨٠٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَفْضَلُ الشَّكُرِ الْحَمْدُ للله (٣).

٣٩٨٠٣ – وكَانَ عِيسى عَلَيهِ السَّلامُ أَشَدَّ الأَنْبِياءِ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَلَنْ كَانُوا كُلُّهم زُهَّادًا فِيها ، وَمَا بُعِثَ نَبِيٌّ قَطُّ الإبالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا ، وَالنَّهْيِ عَنِ الرَّغْبَةِ فِيها .

٣٩٨٠٤ – حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحمدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : حدَّثني أَبِي ، قَالَ : حدَّثني أَبِي ، قَالَ : حدَّثني أَبُوبكُر قَالَ :حدَّثني عَبْداللَّهِ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حدَّثني بقيُّ بْنُ مخلد ِ ، قَالَ : حدَّثني أَبُوبكُر ابْنُ أَبِي نَشِيَّةً ، قَالَ : حدَّثني نَسريكَ ، عَنْ عَاصم ٍ و [ الأَعْمَشُ] ٢٠٠ ، عَنْ أَبِي صَالِح ِ رَفَعَهُ إِلى النَّبِيِّ عَلِيهِ السَّلامُ ، قَالَ لأَصْحَابِهِ: ١ اتخذُوا المَسَاجِدَ مَسَاكِنَ، واتّخذُوا

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٢ ، ورواية أبي مصعب (١٩٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الدعوات (٣٣٨٣) باب و ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ٤ ، والنسائي في عمال اليوم والليلة (٨٣١)، والحاكم في المستدرك (١ : ٥٠٣)، وصححه ، وواققه الذهبي . (٣) سقط في (ك) .

البُّيُوتَ مَنَازِلَ ، وَانْجُوا مِنَ الدُّنْيَا بِسَلامٍ ، وَكُلُوا مِنْ بَقْلِ البَّرِيَّةِ » .

ه ٣٩٨٠ – وَزَادَ الأَعْمَشُ فِيهِ : ﴿ وَأَشْرَبُوا مِنَ المَّاءِ القَرَاحِ ﴾ .

٣٩٨٠٦ – قَالَ : وحدَّثني جريرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عُبيْدِ بْن عمير ، قَالَ : كَانَ عِيسى ( عَلَيهِ السَّلامُ ): لايرفعُ غداء لعِشَاءِ ، وَلا عَمْنَاءُ لَغَدَاءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ :إِنَّ مَعَ كُل يَومٍ رِزْقَهُ ، وَكَانَ يَلْبَسُ الشَّعْرَ وَيَا كُلُ الشَّجَرَ ، وَيَنامُ حَيْثُ أُمسَى.

٣٩٨٠٧ – وَرَوِينَا أَنَّ عِيسَى ( عَلَيه اِلسَّلَامُ)، قَالَ لَهُ الحَوَارِيُّونَ :يا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، مَا تَأْكُلُ ؟ قَالَ : ﴿ خُبْزَ الشَّعِيرِ ﴾ قَالُوا : وَمَا تَلْبَسُ؟ قَالَ : ﴿ الصُّوفَ ﴾ . قَالُوا : وَمَاتَفْتَرِشُ ؟ قَالَ : ﴿ الأَرْضُ ﴾ . قَالُوا : كُلُّ هَذَا شَدِيدٌ ؟ قَالَ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا مَلَكُوتَ السَّمُواتِ والأَرْضَ حَتَّى تُصْبِينُوا هَذَا عَلَى لَذَةً ﴾ أَوْ قَالَ: عَلَى شَهْوَةً .

٣٩٨٠٨ – وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةً ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حسَّانَ ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ : جاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى أَهْلِ الصَّفَّةِ ، فَقَالَ : ﴿ كَيْفَ أَصَبَحْتُم ۚ ﴾ ، قَالُوا : بِخَيْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ أَنْتُم اليَوْمَ خَيْرٌ أَمْ إِذَا غَلَا عَلَى أَحَدِكُم بِجِفْنَةَ وَرِيَحَ عَلَيْهِ بِأَخْرَى ، وَسَتَرَ أَحَدُكُمْ بِيَعُنَةً وَرَيَحَ عَلَيْهِ بِأَخْرَى ،

٣٩٨٠٩ – قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نُصِيبُ ذَلِكَ وَنَحْنُ عَلَى دِينَنَا ؟ قَالَ : ﴿ نَعَمْ ﴾. قَالُوا : فَنَحْنُ يُومُثِلِ خَيْرٌ ؛ تَتَصَدُّقُ وَنَعْتَقُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ بَلُ الْتُمُّ اليَرْمُ خَيْرٌ، إِنَّكُم إِذَا أَصَبْتُمْ ذَلِكَ ، تَحَاسَدَتُمْ ، وَتَباغَضْتُمْ ، وَتَقَاطَعْتُمْ ﴾ .

• ٣٩٨١ - قَالَ أَبُو عُمَو : مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى كَانَ يَصِدُ أَصِحابُهُ وَيَرَدُعُهم عَلَى خَوَاطِرِ حُبِّ الدَّنْيَا ، وَمَا يعرضُ فِي القُلُوبِ مِنْ تَمنَّبِها، وَيُزَهِّدُهُم فِيها، مَا نَبَتَ عَنَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ أَلَّهُ مَالِّهُ أَلْطَمَةُ - رضي الله عنها - خادمًا يخَدُمُها مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَصُونَها عَنِ الطَّحِينِ وَمُؤنَةِ البَّيْتِ ، فَقَالَ لَها : ﴿ أَلَا أَدَلُكِ عَلَى مَا هُو خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ ؟ تُسَبِّحِينَ اللَّهُ دَيْرُكُلِّ صَلَاةٍ ثَلاثًا وَلَلائِينَ ، وتَحمدينه ثَلاثًا هُو وَلَلائِينَ ، وتَحمدينه ثَلاثًا ووَلائِينَ ، وتَحمدينه ثَلاثًا

٣٩٨١ - وَمِثْلُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَقْبَةُ بِنِ عَامِ، قالَ: عَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَقِقَه، وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ ، فَقَالَ : ﴿ أَيُكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَو العَقِيق، فَيُأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتْمِنِ [ كوماويِّينَ] (٢) فِي غَيْرِ إِنْهِ وَلا قطيعة رَحِمٍ ؟ ﴾ . فَقُلنًا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كُلنًا نُحبُّ ذَلِكَ ؛ يَغْدُوا حَدُكُم عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ ، يَغْدُوا حَدُكُم إِلَى اللَّهِ ، كُلنًا نُحبُ ذَلِكَ ، يَغْدُوا حَدُكُم اللَّهِ ، كُلنًا لَمُحَمِّ مَنْ فَاقَةً ، وَايَمْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَةً ، وَايَمْنِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَةً ، وَايَمْنَ خَيْرٌ لُهُ مِنْ نَاقَةً ، وَايَمْنَ خَيْرٌ لُهُ مِنْ نَاقَةً ، وَايَمْنِ خَيْرٌ لُهُ مِنْ نَاقَةً ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في النققات (٥٣٦٦) باب و عادم المرأة ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٣٢٧) في مطبعة عبد الباقي – باب التسبيح أول النهار وعند النوم والإمام أحمد (١ : ١٤٤)، والحميدي (٣٤) والداري (٢ : ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) كوماء : ناقة عظيمة السنام .

وَقُلاتٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثٍ ، وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإبلِ ،(١) .

٣٩٨١٢ – وَقَالَ ﷺ لأصْعُحَايِهِ : ﴿ وَاللَّهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُم ، وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ مَا يَفَتَّحُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زهرَةِ اللَّذِيّا ، فَتَنَافَسُونَ فِيها ، كَمَا تَنافَسَ مَنْ قَبِلَكُم ، فَتُهْلِكُكُم كَمَا أَهْلَكُتُهُمْ ٢٠ .

٣٩٨١٣ – والآثارُ فِي هَذَا المُعَنَى كَثِيرَةٌ عَنْهُ ﷺ جَدًا ، وَمَنْ فَهِمَ وَوُفُقَ ، فَالقَلِيلُ يكفيهِ .

## \* \* \*

١٧٣٥ – مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغُهُ:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيهِ أَبَا بَكُوالصَّدْيقَ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَسَأَلَهُمَا ب فَقَالا : أَخْرَجَنَا الْجُوعُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوعُ » فَلَمْبُوا إِلَى أَبِي الْهَيْمِ بْنِ النَّيْهَانِ الأَنْصَارِيِّ ، فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيرِ عِنْدَهُ يُعْمَلُ ، وَقَامَ يَدُبُحُ لَهُمْ شَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ ذَكْبُ عَنْ ذَاتِ الدَّرِّ » فَذَبَعَ لَهُمْ شَاةً ، واستَعْدَبَ لَهُمْ مَا يَ وَسُرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكُوا مِنْهُ، وَشَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ مَا يَعْمَلُ مَ غَنَّ وَصَرَبُوا مِنْ ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَأَكُلُوا مِنْهُ، وَشَرَبُوا من ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٥٦) باب في ثواب قراءة القرآن (٢: ٧١) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من رواية عمرو بن عوف رضي الله عنه : أخرجه البخاري في المفازي (٤٠١٥)، فتح الباري (٧: ٢١٩)، ومسلم في الزهد (٦ – ٢٩٦١) في طبعة عبد الباقي .

الماءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ نَعِيمٍ هَذَا الْيُومِ (١).

٣٩٨١٤ - قَالَ أَبُو عُمَوَ : قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مُسْتَدًا مِنْ طُرُقِ كَلِيرَةِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَّةً ، وَقَدْ دُكُرْنَاهَا فِي ( التَّمهيدِ ، ، وَآتَمُّها وَأَكْمَلُها ما :

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٣٣، ورواية أبي مصحب (١٩٥٧) والحديث في التعهيد (٣٤ : ٣٣٩)، وأخرجه البيهة في دلائل الدوة (١ : ٣٣٠)، وأبو الهيئم بن التيهان الأوسى الأنصاري ،كان أحد الستة الذين لقوا رسول الله على أول مالقيه من الأنصار ، وشهد العقبة الأولى والثانية ، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله على ، وتوفي في علاقة الفاروق عمر سنة إحدى وعشرين ، أسد الفابة (٥ : ١٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ،ط) .

وَوَجَدُوا امْرَأَتُهُ، فَقَالُوا : ﴿ أَيْنَ صَاحِبُكِ ؟﴾ فَقَالَتْ ذَهَبَ لِيَسْتَعْذِبَ لَنَا [المَاءَ]﴿ ا منْ فَنَاةٍ بَنِي فُلان ي مَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِقِرْبَتِهِ يزْغُبُها، فَوَضَعَها ، فَلمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّه عَلَيْه، جَعَلَ يُلْتَزِمُهُ وَيَفْدِيهِ بِأَلِيهِ وَأُمَّهِ ، فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى ظِلٌّ ، وَبَسَطَ لَهُم بساطًا ، ثُمُّ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلَةِ ، فَجاءَ بِقُنْو ِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَى : ﴿ أَلا تَنقيتَ لَنَا منْ رُطَبِهِ ؟ ﴾ . فَقَالَ : أَرَدْتُ أَنْ تَتَخَيَّرُوا مِنْ رُطبهِ وَبُسْرِهِ ، فَأَكْلُوا ، ثُمُّ شَرِبُوا مِنَ المَاءِ ، فَلَمَّا فَرغُوا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّهُ : ﴿ هَٰذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَنَ النَّعِيمِ الَّذِي أَنْتُمْ عَنْهُ مَسْتُولُونَ، هَذَا ظِلٌّ بَارِدٌ ، وَالرُّطَبُ البَارِدُ، عَلَيهِ المَاءُ البَارِدُ ﴾ .ثُمُّ انْطَلَقَ يَصْنُعُ لَهُمْ طَعَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ لا تَذْبُحْ ذَاتَ دَرٌّ ﴾ . قَالَ : فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا ، فَأَكَلُوا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هَلْ لَكَ مِنْ خَادِمٍ ؟، قَالَ ﴾: لا ، قَالَ [وفإذًا أتانا شَيْءٌ ، أو قَالَ(٢) سَبْيٌ – فَأَتَنَا ﴾ قَالَ : فَجَاءَ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأْسَانِ لَيْسَ لَهُمَا ثَالِثٌ ، فَأَتَاهُ أَبُوالهَيْثُم ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَخَذْ أَحَدَهُمَا ﴾ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللَّه : حِرْ لِي أَنْتَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنَّ ، خُذْ هَذَا ، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي، وَاسْتُوص بِهِ مَعْرُوفًا ﴾ . فَأَتَى بِهِ امْرَأَتُهُ ، فَحَدَّثُهَا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَنْتَ بِبَالِغِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ فيه حَتَّى تعتقهُ ، قَالَ : هُوَ عتيقٌ ، فَقَالَ

<sup>(</sup>١)سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٢)سقط في (ك) ، وزيد من ، (ي ، س ، ط ) .

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْعَتْ نَبِيًّا وَلَاخَلِيفَةَ إِلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ ِ ؛ بطانةً تأمُّرُهُ بِالمَعْرُوفِ ِ ، وَتَنْهَاهُ عَنِ النُّنكُرِ ، وَبطانَةٌ لاَتَأْلُوهُ خَبَالا ، وَمِنْ يُوقَ بِطَانَةَ الشّرّ وُقِيهِ(١).

٣٩٨١٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : فِي حَدِيثِ مَالِكِ ، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ مَا كَانَ القَوْمُ عَلَيهِ فِي أَوَّالِ الإسْلامِ؛ مِنْ ضِيقِ الحَال ِ، وَضَطَّفِ الغَيْشِ، وَمَازَالَ الأَنْبِيَاءُ وَالصَّالِحُونَ يَجُوعُونَ مُرَّةً ، وَيَضْبَعُونَ أَخْرَى .

٣٩٨١٧ – وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى مَا فِي هَلَنَا الحَدِيثِ مِنْ مَعَانِي الآدَابِ وَغَيْرِهَا فِي «التَّمهيدِ» .

٣٩٨١٨ – وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رواحَةَ ، فِي هَذِهِ القصَّةِ، يمدحُ أَبَا الهَيْشُم ِ بْنَ لَتُنْهَان:

> فَلَمْ أَرَ كَالْإِسْلامِ عزّا لأَهْلِهِ \*\* وَلا مِثْلَ أَضَيَّافِ الأَرَاشِيَّ مَعْشَرًا نَبِيُّ وَصِدِّيْنٌ وَفَارُوقُ أُسَّةٍ \*\* وَخَيْرٌ بَنِي حَوَّاءَ فَرْعًا وَعُنْصُرًا فَوَافَق للمِيقات قدر قضية \*\* وكانَ قضاءُ اللَّهِ قَدرًا مُقَدَّرًا

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (٢٤ / ٣٤١ – ٣٤٣) ، وأصل القصة في صحيح مسلم عن أبي هريرة، أخرجه في الأشرية ١٤٠ –(٣٠٨) في طبعة عبد الباقي ، باب ٩ جواز استباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ...ه .

إلى رَجُل نجد يُسارِي بِجُودِه \*\* شُمُوسَ الضَّحَى جُودًا وَمَجْدًا وَمَفْخَراً
وَفَارِسُ خَلْقِ اللَّهِ فِي كُلِّ غَارَةً \*\* إِذَا لَـبسَ القَـوْمُ الحَـدِيدَ المُسمَّراً
فَقَدى وَحَتَّى ثُمُّ أَدْنَى قِرَاهُم \*\* فَلَمْ يقِرهُم إلا سمينا مُسمَّراً(١)
٩ ٣٩٨٩ - وَروينا عَنْ مُجاهِد، أَنَّهُ قَالَ فِي قُولُ اللَّهِ تَعَلَى : ﴿ ثُمُّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمُ لِللَّهِ تَعَلَى : ﴿ ثُمُّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمُ لِللَّهِ تَعَلَى : ﴿ ثُمُّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمُ لِللَّهِ عَالَى : ﴿ ثُمُّ لَتُسَأَلُنَّ يَوْمُ لِللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللِيلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللِمُ اللْمُ

### \* \* \*

1۷٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ؛ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَاكُلُ خَبْزًا بِسَمْن ، فَدَعَا رَجُلا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتْبَعَ بِاللَّقَمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّكَ مُثْفِرٌ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَكُلْتُ سَمَنًا وَلا رَأَيْتُ أَكُلْتُ سَمَنًا وَلا رَأَيْتُ أَكُلْ لِللّهِ مَا تُكَلْتُ سَمَنًا وَلا رَأَيْتُ أَكُلْ لِللّهِ مَا تُكَلِّتُ سَمَنًا وَلا مَنْ أَكُلْ السَّمْنَ حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوْلِ مَا يَحْيُونَ ٣٠.

٣٩٨٢٠ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : وَرُوي : ﴿ يُحْنَى النَّاسُ مِنْ أُوَّلِ مَا يَحْيُونَ ، وَهَذَا الحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مَالِك ٍ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيد ، عَنْ مُحمدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ ذَكَرَهُ أَبُوبِكُو بْنِ أَبِي شَيِّبَةً ، قَالَ : حَدَّثَنى أَبُو خَالدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيد ،

<sup>(</sup>١) الأبيات في التمهيد (٢٤ : ٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٣٣، ورواية أبي مصعب (١٩٥٩) .

عَنْ مُحمدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ ، قَالَ : كَانَ بْيْنَ يَدَيْ عُمْرَ صَحْفَةٌ فِيهاخُبْزٌ مَفْتُوتٌ بِسَمْنِ، فَجَادَ رَجُلٌ كَالِيَدُويِّ ، فَقَالَ :كُلْ ، فَجَعَلَ يَبْعُ وَضَرَ النَّسمِ بِاللَّقْمَةِ فِي جَنُوبِ الصَّحْفَةِ، فَقَالَ عُمْرُ : كَأَنْكَ مُغْفِرٌ ، ثُمَّ ذَكَرَهُ إِلَى آخِرِهِ سَوَاءً (١) .

٣٩٨٢١ – قَالَ أَبُو عُمَو : فِي هَذَا الخَبَرِ تَوَاضُعُ عُمَرَ وَمُؤَاكَلَتُهُ الضُّعَفَاء مِنْ أَهْل البَادِيَةِ وَغَيْرِهم .

٣٩٨٢٢ - وَهَذِهِ القِصَّةُ كَانَت - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - عَامَ الرَّمَادَةِ ؛ فَإِنَّهَا كَانَت ْ شِيدٌةً شَدِيدةٌ ، وَمَن الْهَلُ الحِجَازِ فِيها غَيْثَ السَّمَاءِ ، فَسَاءَتْ بِهِم الحَالُ ، وَقِيلَ لَهَا :أعوامُ الرَّمَادَةِ ؛ لأنَّ الأَرْضَ كَانَتْ قَدِ اغْبَرْتُ مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَالرَّمَادِ . مِن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ كَالرَّمَادِ .

٣٩٨٢٣ – وَمَنْ قَالَ : عَامَ الرَّمَادَةِ ، أَشَارَ إِلَى أَشَادُها .

٣٩٨٢٤ – وَرُوِي عَنْ ثَابِت ، عَنْ أَنَس ، قَالَ : تَقَرِقُرَ بَطْنُ عُمْرَ ، وَكَانَ يَاكُلُ الزَّبْتَ عَامَ الرَّمَادَةِ ، وَكَانَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ السَّمنَ ، قَالَ : فَنَقَرَ بَطْنَهُ بِاصْبَهِ ، وَقَالَ : قَرْقِرْ مَا شَفِّتَ أَنْ تُقَرْقِرَ ، إِنَّهُ لِيْسَ لَكَ عِنْدَنَا غَيْرُ هَذَا حَتَّى يَحْيَا النَّاسُ .

٣٩٨٢٥ – رَوَاهُ عُبِيدُاللَّهِ بِنُ نمير، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَس. . ٣٩٨٢٦ – وَرَوى حسينَّ الجعفيُّ ، عَنْ زَائِدَةً ،عَنْ عَبْدِ اللَّكُ بْنِ عميرٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>١١) علم حد ابن أبي شيبة (١٣ : ٢٧١).

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكِرةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: إِنِّي لَآكُلُ مَعَ عُمْرَ مِنْ خُبْرُ وَزَيْتٍ ، وَهُو يَقُولُ : أَمَا وَاللَّهِ لَتَصْبُرِنَّ أَيُّهَا البَطْنُ عَلَى الْخَبْرُ وَالزَّيْتِ مَادَامَ السَّمْنُ بَيَاعُ بالأُواقِي .

٣٩٨٢٧ - وآمًّا وَضَرُ الصَّحْفَةِ ، فَهُو مَا يَتَعَلَّقُ بها مِنْ وَدَكِ الطُّعَامِ .

٣٩٨٢٨ - وَالْمُقْفِرُ هُو كَالمُرْمِلِ ، وَالْمُرمِلُ الَّذِي لازَادَ لَهُ وَلا قُوتَ مَعَهُ .

٣٩٨٢٩ – وَقُولُهُ : حَتَّى يُحِيَّا النَّاسُ . فَالرَّوَايَّةُ بِضَمَّ اليَّاءِ ، وَالمَعْنَى قَدْ يُصِيِبُ [النَّاسُ](١/ الحياءَ [بِالمَطَرِ، وَيُعانُوا وَيخصبُوا ، وَالحياءُ هو الخصْبُ وَالغَيْثُ ، تَقُولُ العَرْبُ : الْفَرْبُ : وَلَا أَصَابُهُم الحياءُ(١/ بِالمَطَرِ وَالخصبِ، وَصَارُوا مِنْ أَهْلِهِ .

٣٩٨٣٠ – وكَانَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – يَكُرُهُ أَنْ يَأْكُلَ فَسَيَّا لاَيْدْرِكُ النَّاسُ مِثْلُهُ ؛ لفَلاَ بَسْتَأْثِرَ عَنْ رَعِيَّهِ، وَيُؤْثُرُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ .

٣٩٨٣١ – قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ٥ مَنِ اسْتُرْعَاهُ اللَّهُ رَعَيَّةً ، فَلَمْ يُحطهُم بِالنَّصِيحَةِ ، وحُسْنِ الرَّعَايَةِ ، لَمْ يُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ ٣٠.

٣٩٨٣٢ - حدَّثني أَحْمَدُ ، قَالَ : حدَّثني أبي ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُاللَّهِ ، قَالَ :

<sup>(</sup>١) و (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأحكام (٥٥٠) باب ډ من استرعى رعية فلم ينصح » ، فتح الباري(١٣ : ١٣٦ – ١٣٧) ، ومسلم في الأبمان (٣٥٦) في طبعتنا بابډ استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار » ، والإمام أحمد (٥: ٢٥ : ٢٧) .

٣٩٨٣٣ – وَقَالَ عُمْرُ : لَو مَاتَتْ شَاةٌ ضَائِمَةٌ بِالفُرَاتِ ، لَقُلْتُ : إِنَّ اللَّهُ – عَزَّ وجلَّ – سَائِلِي عَنْهَا .

\* \* \*

١٧٣٧ – مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَأَنَّهُ وَلَهُ وَلَوْ مَالِكُ وَأَنَّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِلْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلْللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللل

٣٩٨٣٤ – قَالَ أَلُو عُمَرَ : هَذَا الخَبْرُ يُدُلُّ عَلَى اقْتِصَارِهِ عَلَى ٱكُلِّ النَّمْرِ دُونَ غَيْرِهِ، وَعَلَى أَنَّهُ كَانَ جَائِمًا، وَعَلَ أَنَّهُ كَانَ مُخْسَوشناً فِي طَمَامِهِ لا يَنْتَقِيهِ، وَلا يَقُولُ بِاللَّبنِ مِنْهُ

٣٩٨٣٥ – وَالحَشَفُ رَدِيءُ التَّمْرِ المسوس اليَايِس ، وَلِلْعَرَبِ مَثَلٌ تَضْرُبُهُ فِي مَنْ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٣٣ ، ورواية أبي مصعب (١٩٦٠) .

بَاعَ شَيَّنًا رَدِيهًا ، وَكَالَ كَيْلَ سُوءٍ ؛ قَالَتْ : ﴿ أَحْشَفًا وَسُوءَ كَيْلُةٍ ﴾ .

- ٣٩٨٣٦ - وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَبْلِ (١) ، قالَ : حدَّثُنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قالَ : أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ، قَالَ : قَالَتْ حَفْمَةُ بِنِتُ عَمَرَ لِعُمْرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَو لَبَسْتَ قَوْبًا هُوَ ٱلْيَنُ مِنْ قَوْبِكَ ، وَاكْلُتَ طَعَامًا هُو ٱلْمَيْبُ مِنْ طَعَامًا هُو ٱلْمَيْبُ مِنْ طَعَامًا هُو ٱلْمَيْبُ مِنْ طَعَامًا هُو ٱللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ ، وَآكْثَرَ مِنَ الخَيْمِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ ، وَآكْثَرَ مِنَ الخَيْمِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ ، وَآكْثَرَ مِنَ الخَيْمِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرِّزْقِ ، وَآكُثُو مِنَ الخَيْمِ ، قَالَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّزْقِ ، وَآكُثُو مِنَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ الرَّذِق ، وَالْكُلُو مِنَ النَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ الرَّذِق ، وَالْكُلُو اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّذِق ، وَالْكُو اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّذِق ، وَالْكُلُو اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّذِق ، وَالْكُلُو اللَّهُ عَلَيْكَ مِنَ الرَّذِق ، وَالْكُلُو اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ الرَّذُو اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ الرَّذُو اللَّهُ عَلَيْكَ مَنَ الرَّذُو اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ الرَّذُو اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا حَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مَا اللَّهُ عَلَيْكَ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ مَا مُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْكَ مَا مُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْ

٣٩٨٣٧ – وَذَكَرَ أَبَا بَكُرْ ِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ لَيْنِ اسْتَطَعْتُ لَاْشَارِ كَهُما بِمِثْل ِ عَيْشهِهَا الشَّدِيد ، لَعَلَّى الْدَرِكُ مَعَهُما الرَّخَاءِ<sup>٣٧</sup> .

\* \* \*

١٧٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ دِينَار ، عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عُمرَ ؛ أَنّهُ
 قَالَ : سُئِلَ عُمرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدي قَفْعَةً نَاكلُ
 منهُ (٣) .

<sup>(</sup>١) في الزهد .

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في كتاب الزهد .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٣٣ ، ورواية أبي مصعب (١٩٦١) .

٣٩٨٣٨ - قَالَ أَبُوعُمَوَ : قَالُوا : القَفْعَةُ عِنْدَهُم ظرفٌ يَعْمَلُ مِنَ الْحَلْفَاءِ وَصِيهِها، مُستَطِيلٌ، كَالَّذِي يَعْمَلُ عِنْدَنَا فِيهِ التَّرَابُ وَالزِبلُ عَلَى النَّوَابُّ .

٣٩٨٣٩ – وَالقَفَّةُ عِنْدُهُمُ الَّنِي لَهَا مِنْهَا غِطَاءٌ، وَآمَّا عِنْدُنَا ، فَالقَفَةُ مُدُوَّرَةٌ لا غطاءَ لَهَا ، وَنَحْنُ فِي غِنِّى عَنْ إِعْلامٍ بَلَدِنَا بِهَا .

٣٩٨٤٠ – وَفِي هَذَا الْحَبَرِ أَكُلُّ عُمَرَ الْجَرَادَ ، وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَى جَوَازِ أَكْلِهِ لَمَنْ شَاءَ .

٣٩٨٤١ - وَانْحَتَلَفَ العُلْمَاءُ ؛ هَلْ يحْتَاجُ إِلَى ذَكَاةٍ أَمْ لا ؟ .

٣٩٨٤٢ – فَقَالَ مَالِكٌ : لا يُأكُلُ حَتَّى يُدُكَّى ، وَذَكَاتُهُ عِنْدُهُ قَتْلُهُ كَيْفَ أَمْكَنَ مِنَ الدَّوسِ أَو قَطْعِ الرُّيُّوسِ، أَو الطَّرْحِ فِي النَّارِ ، وَنَحْو ذَلِكَ مِمَّا يعالجُ بِهِ مَوْتَهُ ؛ إِذْ لاحَلْقَ لَهُ، وَلا لَيَّةَ ، فَيُذَكَّى فِيها بِنَحْرِ أَو ذَبْعِ .

٣٩٨٤٣ – وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَالكُوفِيُّ ، وَسَائِرُ أَهْلِ العَلْمِ :الحَرَادُ لاَيَعَنَاجُ إِلى ذَكَاةِ ، وحُكْمُهُ عِنْدُهُم حُكُمُ الحِيَّانِ ، يُؤَكَلُ الحَيُّ مِنْهُ وَالمَّتِّ، مَالَمْ يَنْنُ .

#### \* \* \*

١٧٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمْدِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ مَالِكِ ، إِنْ مَالِكِ ، كَنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (١ ) فَأَنّاهُ قُومٌ ابْنِ خَنْيْمٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ (١ ) . فَأَنّاهُ قُومٌ

<sup>(</sup>١) قرب المدينة .

٣٩٨٤٤ – قَالَ أَبُو عُمَوَ: فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ إِتَّحَافِ الضَّيْفِ النَّازِلِ يِهِمْ وَالفَادِمِ عَلَيْهِم وَالنَّاخِلِ إِلَيْهِم ، بِما يسرُّ مِنْ الطَّعَامِ، وَهَذَا عِنْدَ الْجَمِيعِ مِنْهُم كَانَ مَمْهُوذًا بِالسَّنَّةِ المَعْمُولِ بِهِا، وَالْفَقَدُّمُ إِلَيْهِم بِالحَيَارِ، إِنْ قَدَرَعَلَى الأَكْلِ أَكَلَ، وَإِلا فَلا حَرَجَ.

٣٩٨٤٥ – وَمِنْ حُسْنِ الآدَابِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا قَنَرَ عَلَيْهِ؛ لِيَطِيبَ بِلِذَلِكَ نَفْسُ الَّذِي قَدَّمَهُ إِلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) الوعام :مخاط الغنم.

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٣٣ –٩٣٤، ورواية أبي مصعب (١٩٦٥) .

٣٩٨٤٦ – وَأَمَّا قُولُهُ : أَحْسِنْ إِلَى غَنْدِكَ. فَالإِحْسَانُ إِلَيْهَا ، ارْتِبَادُ الرَّاعِي الحَائِطَ لَهَا، الْمُنْجَ بِهَا مَوَاضَعَ الكَلَّةُ وَجَيَّد المَرْخَى .

٣٩٨٤٧ - وَقُولُهُ امْسَحِ الرَّعَامَ ، فَالرُّعَامُ مَا يَسِيلُ مِنْ أَنُوفِها مِنَ المخَاطِ.

٣٩٨٤٨ – وَقَولُهُ : أَطِبْ مَراحَهَا . يُرِيدُ بِالكَنْس ِ ، وَإِبْعَادِ الطَّيْنِ ، وَإِرَاحَةِ الوَسَخ عَنْهُ ، وَالمَرَاحُ المَوْضِحُ الَّذِي تَلْقِي إِلَيْهِ لَيْلاً أَنْ نَهَارًا .

٣٩٨٤٩ – وَقُولُهُ : صَلَّ فِي نَاحِيَتِها ؛ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : وَصَلُّوا فِي مَرَاحِ الغَثَمِ ٤<sup>(١)</sup> .

• ٣٩٨٥ – وَهَذَا أَمْرٌ مَعَنَاهُ الإِبَاحَةُ عِنْدَ الجَمِيعِ؛ لأنَّ المَسَاجِدَ أُولَى مِنْ مَرَاحِ الغَنَم بِالصَّلَاةِ ، وَفِي إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ فِي مَرَاحِها دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةٍ بَوْلِها وَبَعْرِها .

٣٩٨٥١ – وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلافَ العُلمَاءِ فِي ذَلِكَ [ وَفِي مَعْنَى النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبلِ]<sup>(٢)</sup> فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.

٣٩٨٥٣ – تَقُولُ العَرِبُ : مراحُ الغَنَم ِ ، وَعطنُ الإِبلِ ، وَمَرَابضُ النَقَر ِ ؛ كُلُّ ذَلِكَ فِي المَوْضِعِ الَّذِي تَأْوِي إِلَيْهِ .

٣٩٨٥٣ – وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ عَطَنَ الإِبلِ مَوْضَعُ انْصِرَافِها وَمناخِها عِنْدُ السُّقْي ،

<sup>(</sup>١) تقدم ، وانظر فهرس الأطراف .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

وَالثَّلَةُ مِنَ الغَمْمِ، قِيلَ : المَنَّةُ وَنَحْوها ، وَدَارُ مَرُوانَ بْنِ الحَكَمِ ، أَشْرُفُ دَارٍ بِالمَديَّةِ كَانَتْ ، وَلِلْلِكَ ضَرَّبَتْ بِهَا العَرَبُ الثَّلَ .

# ٣٩٨٥٤ - قَالَ الشَّاعِرُ:

مَا بِالْمَدِينَةِ دَارٌ غَيرُ وَاحِدَةٍ ۞۞ \* دَارُ الْخَلِيفَةِ ، إلا دَارُ مُرْوَانَ

٣٩٨٥٥ - وَفِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ بِالحَدِثانِ مِبَاحٌ إِذَا صَحَّ عِنْدَ الْمُخْبرِ به بِأَيُّ وَجَه كَانَ ، وَكَلِلُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ اللَّذَنَ تَكْثر فِيها الفِتَنَ ، وَالتَّمَاتُلُ عَلَى اللَّنَبَا حَتَّى تفسدَ وَتَهلكَ ، وَيَكُونُ الفِرَارُ مِنْها إلى القِفَارِ وَالشَّمَابِ ، بقَطَائِع الفَنَم كَمَا قَالَ عَلَيْ : فَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالٍ الْمُسْلِمِ غَنَمَّ يَبِعُ بِها شَغَفَ الجِبالِ ، كَما قَالَ عَلَيْهِ : فيُوشِيكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالٍ المُسْلِمِ غَنَمَّ يَبِعُ بِها شَغَفَ الجِبالِ ، وَمَوْاتِعَ الْقَطْرِ ، يَقِرُ بِيدِهِ مِنَ الفِتَنِ ، ويُقِيمُ الصَّلاةَ ، ويَؤْتِي الزِّكَاقَ (\*).

## \* \* \*

١٧٤٠ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ ؛ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ؛ قَالَ : أَتِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَمْرُ بْنُ سَلَمَةَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ : « سَمُّ اللَّهِ عَلَيْهُ : « سَمُّ اللَّهُ وَكُلُ مِمَّا يليكَ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الإيمان (١٩)ياب و من الدين الفرار من الفتن ، ، فتح الباري (١ : ١٩) عن أبهي مسيد الحدري .

 <sup>(</sup>٢) الموطأ : ٩٣٤ ، والحديث في التمهيد (٣٣ : ١٦) وهو مرسل عند الأكثر، والمشهور عند مالك إرساله كعادته، وسيأتي موصولاً .

٣٩٨٥ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَذَا الحَدِيثُ ظَاهِرُهُ الانْقِطَاعُ ، فِي ﴿ الْمُوطَّأُ ﴾ .

♦ ٣٩٨٥ – وَقَدْرَواهُ خَالِدُيْنُ مخلد، عَنْ مَالِك ، عَنْ أَبِي نُعْيَم ، وَهُبِ بْنِ
 كَيْسَانَ، عَنْ عُمْرَ بْنِ أَبِي سَلَمَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : ﴿ سَمِّ اللَّه ، وكُلْ مِمَّا يَلِك ﴾ (١).

٣٩٨٥٨ - وَهَذَا عِنْدَنَا حَدِيثٌ مُسَنَدُ مُتَصِلٌ ؟ لأنَّ آبَا نُعَيْم سَمِعُهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ؟ وَقَدْ أَدْرُكَ أَبُو نُعَيْمٍ ؟ وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ هَذَا جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْهُم ؟ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، وَعَبْدُاللَّهِ بِنُ عُمَرَ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَكَيْفَ لا يُدْرِكُ عَمَرَ النَّهِ اللَّهِ ، فَكَيْفَ لا يُدْرِكُ عَمَرَ النَّهِ اللَّهِ مَلَكَةً .

٣٩٨٥٩ – قَالَ يَعْتَى بْنُ معين : وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ٱكْبَرُ مِنْ الزَّهْرِيِّ ، وَقَدْ سَمَعَ مِن ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الرَّيْشِرِ (٢) .

. ٣٩٨٦ – حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ فَتْح ، وحَلَفُ بْنُ قَاسَم ٍ ، قَالا :حدَّثنا الحَسَنُ بْنُ رشيق ، قَالَ : حدَّثني أَبُو العَلاءِ ؛ مُحمدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ جَفْر الكُوفيُ .

٣٩٨٦١ – وحدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالا :حدَّثني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري فى الأطعمة (٣٧٦) باب و التسمية على الطعام والأكل بالمبين ، منح الباري (٩ : ٧٦١) ، ومسلم فى الأشربة ١٠٨ –(٢٠٢٢) فى طبعة عبد الباقى – باب آداب الطعام والشراب (٣: ٩٠٩١) .

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٢٣ : ١٦) .

قَاسِمْ بْنُ أُصْبِغْرِ، قَالَ : حدَّثْنِي ابْنُ وَضَاحٍ، قَالَ : حَدَّثْنِي أَبُو بَكُو بِنُ أَبِي ثَسِيَّةَ ،
قَالَ :حَدَّثْنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيْنَةً ، عَنْ الوَلِيدِ بْنِ كثيرٍ ، عَنْ أَبِي نُعِيْمٍ ؛ وَهْب بْنِ
كَيْسَانَ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ :كُنْتُ خُلامًا فِي حجْو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ،
وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، قَقَالَ لِي : ﴿ يَاغُلامُ ،سَمَّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَعِينِكَ ،
وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، قَقَالَ لِي : ﴿ يَاغُلامُ ،سَمَّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَعِينِكَ ،

٣٩٨٦٢ – وَقَدْ ذَكُرُنَا هَذَا الحَدِيثَ عَنْ عُمْرَيْنِ أَبِي سَلَمَةً، مِنْ طَرِيقِ أَبِي نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِ عَنْهُ ، مِنْ وُجُوهِ ، فِي ٥ التَّمْهِيدِ ، .

\* \* \*

1٧٤١ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَعِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لَي يَتِيمًا، وَلَهُ إِلِلَا ، أَنَّا شُرِبُ مِنْ لَبْنِ إِلِلِهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَة إِلِلِهِ ، إِلَيْ مُشْرِبٌ عَبْرَ مُضْرِبٌ عَبْرَ مُشْرِبٌ عَبْرَ مُشْرِبٌ عَبْرَ مُشْرِبٌ عَبْرًا مُسْرِبٌ عَبْرَ مُعْرِبُ عَبْرَ مُعْرِبُهُ عَلَى إِلَيْ عَبْرَ مُقَالِمٌ لَنْ عَبْرَ مُعْرَبُونُ عَبْرَ عَبْلُ إِلَيْ عَبْرَ عَبْلُ عَبْرَ عَبْلُ عَبْرَالًا عَبْرَ عَبْرَالِيلًا عَبْرُ عَبْلِهُ عَبْرَ عَبْلُونُ عَبْرُ عَبْرَ عَبْرِ اللَّهِ عَبْرُ عَبْلَالًا إِلَيْنَ عَبْرَ عَبْرَ عَلَيْلًا عَبْرُ عَبْلِهُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرُ عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرًا عَالِهُ عَلَى عَبْرُ عَبْرُ عَبْرُ عَبْرُ عَبْرًا عَبْرُ عَبْرُ عَالِهُ عَبْرًا عِبْرُ عَبْرُ عَلَالًا عَلَى إِلَيْنِ عِبْرُ عَبْرُ عَبْرُ عَبْرِ عَالِهُ عَلَى إِلَا عِبْرُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَى عَبْرُ عَبْرًا عَلَا عَلَالًا عَلَالًا عَلَالًا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَا عَلَاعِ عَلَا عَلَاعِلًا عَلَا عَلَا عَلَاعِ عَلَا عَلَا عَلَاع

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (٢٣ : ١٦ - ١٧) ، ومصنف ابن أبي شبية (٨ : ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) تهنأ : تطلي بالقطران .

<sup>(</sup>٣) تلط حوضها : تلصقه بالطين لتسدُّ خللهُ

بِنَسْل ، وَلَانَاهِك إِنَّ فِي الْحَلْبِ (٣) .

٣٩٨٦٣ - قَالَ أَبُو عُمُو: يَحْيَى بْنُ سَعِيد أَحْسَنُ سِيَاقَةً لِهَذَا الخَبْرِ مِنَ الزُّهريُّ .

٣٩٨٦٤ - رَوَاهُ مَعْمَّ وَغَيْرُهُ عَنِ الزَّهْرِيُّ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد ، قَالَ: جَاءَرَجُلَّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ فِي حجْرِي يَتَامَى ، وَآمُوالُهُمْ عِنْدِي، وَهُو يَستَأَذْنُهُ أَنْ يَضُرُبَ مِنْ الْبَانِهَا ، وَآنَ يُصِيبَ مِنْهَا ، فَقَالَ : السَّتَ تَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَتَنِي ضَالَتُها، وَتَهْرِي ضَالَتُها، وَتَهْرَى ضَالَتُها، يَشْنَى لَنَهَا ، وَتَهْرِي ضَالَتُها،

٣٩٨٦٥ – وَرَواهُ سُفَيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ القَاسِمِ ، وَيَحْمَى بْنُ سَعيد ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَذَكَرَهُ .

٣٩٨٦٦ - قَالَ: وَزَادَ عَبْدُ الرَّحمنِ: ﴿ فَالشُّرَبُّ مِنْ فَضْلِ اللَّهُ ۗ ﴾ .

٣٩٨٦٧ – قَالَ سُفَيَانُ : وحدَّتني أَبْنُ نجيجٍ، قَالَ :قَالَ لِي القَاسِمُ بْنُ مُحمد : مَا سَمِعْتُ ثُنيًا أَحْسَنَ مِنْ فُتيَا أَبْنِ عَبَّاسٍ هَذِهِ ، فِي النَّبِيمِ ، إلا أَنْ يَكُونَ حَدِيثٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

<sup>(</sup>١) ناهك : مستأصل .

<sup>(</sup>٢) الموطأ : ٣٤٤ ، ورواية أبي مصعب (١٩٦٦) ، وتفسير الطبري (٢ : ١٧٣)، وتفسير ابن كثير (١: ٥٣٤) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ :١٤) ، وتنوير القياس : ٦٥ ، وسنن البيهقي (٢ : ٤ ، ٢) ٨٤٤) ، وكشف الفمة (٢ : ١٨) .

٣٩٨٦٨ – وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ : فِي حَجْرِي يَتِيمٌ ، وَلَهُ مَالٌ ، اَلْاَكُلُ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالَ : ﴿ نَمْمُ ، 
إِلْمَمْرُوف ، غَيْرَ مَثَاثُلُ مَالا ، ولا وَاقِ مَالَكَ بِمَالِهِ » . قَالَ: أَفَاضُرْبُهُ ؟ قَالَ: ﴿ مِمًّا 
كُنْتَ مِنْهُ صَارِبًا، وَلَدَكَ ».

٣٩٨٦٩ - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الطِّمْ فِي مَا يَحلُّ لِوَالِي الْتَتِهِ مِن مَالِهِ ، بَعْدُ إِجْمَاعِهِمُ الْ أَكُلُ مَالِ الْتَتِهِمِ مِن مَالِهِ ، بَعْدُ إِجْمَاعِهِمُ الْ أَكُلُ مَالِ الْتَتِهِمِ فِي اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ يَأْكُونَ أَمُوالَ اللَّهَ عَزَلُ وجلَّ اللَّهِ مَعْيَلُونَ سَعِيرًا ﴾ [ النساء : 1 ] ، وقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ النِّيهِمِ إِلا بالَّتِي هِيَ آحْسَنُ حَتَّى يَنْلُغَ أَشَدُهُ وَالإسراء: 
3 ] وقال : ﴿ وَابْتُلُوا النَّامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ أَنْسَتُمْ مُنْهُمْ رُمُنْدًا فَادْفُعُوا 
إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا يَأْكُوهَا إِسْرافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكَثِرُوا فَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلَيْسَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلْسِعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيا فَلَيْسَعْفِفْ وَمَنْ

٣٩٨٧ - فَقِيلَ الغَنِي لا يَحِلُّ لَهُ أَكُلُ شَيْءٍ مِنْ مَال النِّيمِ.

٣٩٨٧١ – وَقِيلَ : بَلْ لُهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِمِقْلَارِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ وَخِيْمْتِهِ لَهُ ، وَانْتِقَاع اليّنِيم يه فِي حُسْن نَظَرُولُهُ .

٣٩٨٧٢ - وَهَذَا يُشْبُهُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّذْكُورَ.

٣٩٨٧٣ - وَقَدْ قِيلَ يَسْتَقْرَضُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدُّهُ.

٣٩٨٧٤ – وَقَالَ بِهَذِهِ الأَثْوَالَ حِمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ ، وَلَيْسَ هَذَا مُوضَعٌ تَقصَى القُولُ فِي ذَلكَ .

٣٩٨٧٥ – وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ مَالِكِ : ٥ تَبْغِي ضَالَتُها ٥ يَعْنِي تَطْلُبُ مَا ضَلَّ
 منها وَمَا شَرَدَ حَثَّى تَصْرْفَهُ

٣٩٨٧٦ – وَقُولُهُ تَهَنَّا جَرَّبَاهَا ؛ فَالهَنَأُ طِلاءُ القطران ِ ، يَعْنِي تَطْلِي جَرباها بالقطران ِ.

٣٩٨٧٧ - قَالَ دريدُبُنُ الصَّمَّةِ (١) فِي الخُنْسَاءِ ، َوَنَظَرَ إِلَيْهَا وَهِيَ تَهَنَّا الجَرْبِي مِنْ إبلِهَا :

> ما إن رأيت ولا سمعت به \*\*\* [كاليوم](١) هانئ أينق جرب متـــدلا تبدو محاسنــه \*\*\* يصنع الهنأ مواضع الثـقــب وقال إبراهيمُ بن هرمةَ :

لست بذي قلة مؤثلة \*\* أقط ألبانها وأسلوها
لكني قد علمت ذو إبل \*\* أحسبها للقرى وأهنأها
٣٩٨٧٨ – وَقُولُهُ: ﴿ وَتَلْطُ حَوْضَهَا ﴾ . وَقَدْرُوى: وَتَلُوطُ حَوْضَهَا؛ أي تُصلْحُ

<sup>(</sup>١) تقدم في (١٤ : ١٩٤٤٤) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

الحَوْضَ ، وَتَسدُّ المَوَاضعَ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْها المَاءُ .

٣٩٨٧٩ - قَالَ الشَّاعرُ:

وليطت حياض الموت وسط العشائر

· ٣٩٨٨ - وَقُولُهُ: « وَتَسقيها يَومَ وردها » يَعْني يَومَ تَردُ الماءَ لتَشْرَبَ .

٣٩٨٨١ – وَقُولُهُ : غَيْرَمَضَرَّ بنسل . يَعْنِي لا يَكُونُ شريكًا مضرًا بِالأولادِ ، يَنْهَاهُ عَن السَرَف ؛ لأنَّهُ إِذَا سرفَ أَضَرَّ بفُصلانها .

٣٩٨٨٢ - وَالْحَلَبُ بِتَحْرِيكِ اللَّهِ ، اللَّبِنُ نَفْسُهُ .

٣٩٨٨٣ - وَالْحَلْبُ بِتَسْكِينِ اللاَّم مَصْدَرُ حَلَبَ .

\* \* \*

١٧٤٢ - مَالِكَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَيِهِ ؛أَنَّهُ كَانَ لا يُؤتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلا شَرَابٍ ، وَخَى الدَّواءُ ، فَيَطْعَمُهُ أَوْ يَشْرَبُهُ ، إلا قَالَ : الْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْخَرِ الْحَدِيثِ (١) .

٣٩٨٨٤ - فَالحَمْدُ للَّهِ - عَلَى الأَكُلُّ وَالشَّرْبِ ، مَعَ التَّسْمِيَةِ - سَنَّةٌ مَسْنُونَةٌ ، التَّسْمِيَةُ أَوَّلًا ، وَالحَمْدُ للهِ آخرًا .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٤ – ٩٣٥، ورواية أبي مصعب (١٩٦٧) .

٣٩٨٨٥ – وَالدُّعَاءُ كَثِيرٌ لا يكادُ يُحْصَى، وَخَيْرُهُ مَا كَانَ الدَّاعِي بِنِيَّةٍ وَيَقِينِ بِالإِجَابَةِ ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ قَولُهُ فِي أَوْلِ الطَّعَامِ : ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَ ﴾ وَفِي آخِرِهِ ﴿ الحَمَدُ للهِ رَبُّ العَالَمِينَ ، اللَّهُمُّ بَارِكَ لَنَا فِي مارَزَقَتَنَا ، وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ .

## \* \* \*

1٧٤٣ – سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرَأَةُ مَعَ غَيْرٍ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْمَعَ غُلِر ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْمَعَ غُلامِهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لَلْمَرَاقُ إَنْ تَأْكُلُ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ .
للْمَرَاةُ إِنْ تَأْكُلُ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ .

قَالَ : وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرَّاةُ مَعَ زَوْجِهَا ، وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ ، أَو مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ لِلْمَرَّاةِ أَنْ تَخْلُو مَعَ الرَّجُلِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَيَيْنَهَا حُرْمَةٌ (١).

٣٩٨٨٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي كِتَابِ اللّهِ تَعَالَى شِفَاءٌ مِنْ هَذَا الْمَعْنَى ؛ قَالَ اللّهُ عَزَّ وجلَّ :﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ [ النور : ٣١] كَمَا قَالَ :﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [ النور : ٣٠] .

٣٩٨٨٧ - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ٥ لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةَ لِيْسَ مِنْهَا بِلَّذِي . مَحْرَمٍ ، وَلا تُسَاقِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا فَمَا قَوْقَهُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، (١٦) .

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٥، ورواية أبي مصعب (١٩٦٨) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ، وانظرفهرس الأطراف .

٣٩٨٨٨ - وَقَالَ حِرِيرٌ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الفُجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصُوفَ بَصَرِي .

. ٣٩٨٩ – وَهَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ جَرِيرٍ ، أَنَّهُ أَمَرُهُ أَنْ يَصْرُفَ بَصَرَهُ عَنِ النَّظْرَةِ النَّانِيَةِ؛ لأنَّ النَّظْرَةَ الأولى عَلَبَ عَلَيْها بِالفُجَاءَةِ .

٣٩٨٩١ – وَلَقَدْ كَرِهَ الشَّعْبَيُّ أَنْ يُدِيمَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَتِهِ أَوْ أُمَّهِ ۚ أَو أُخْتِهِ ، وَرَمَنُهُ خَيْرٌ مِنْ زَمَنِنَا هَذَا .

٣٩٨٩٢ – وَحَرامٌ عَلَى الرُّجُلِ أَنْ يُنظُرَ إِلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ نَظَرَ شَهْوَةٍ ، يُردُّدُها .

٣٩٨٩٣ – وَقَالَ عَاصِمٌ الأَحْوَلُ :قُلْتُ لِلشَّعِبِيُّ : الرَّجُلُ يُنظُّر إِلَى المَرَّأَةِ لا يَرى مِنْها مُحَرِّمًا ؟ قَالَ : لَيْسَ لَكَ أَنْ تنقبَها بِعَيْنِكَ .

٣٩٨٩٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فَأَيْنَ اللَّجَالَسَةُ وَالمُّوَاكَلَةُ مِنْ هَذَا.

٣٩٨٩٥ – وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وجلٌ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُم اللّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [ النور : ٥٨] . قَالَ : عَبِيدُكُم المَمْلُوكُونَ . ﴿وَاللّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ [ النور : ٥٨] . قَالَ : اللّذِينَ لَمْ يَحْلُمُوا مِنْ أَحْرَارِكُمْ .

٣٩٨٩٦ – وَقَالَ ابْنُ جريج ِ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَإِذَابَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ

فَلْبَسْتَأْذِنُوا. قَالَ : وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَأْذِنُوا ، أَحْرَارًا كَانُوا أَو عَبِيدًا . ٣٩٨٩٧ – وَقَالَ سُفْيانُ ، عَنْ أَبِي حصين ٍ ، عَنْ أَبِي عَبْد ِ الرَّحمن ِ السَّلميُّ ، وَاللَّمَاءُ . هَا عَنَى بِها إِلا النَّسَاءُ .

. ﴿ لِيسَتَادِبَكُمُ اللَّهِينَ مَلَحَتْ المِمَانَكُم ﴿ وَالَّذَ النَّسَاءُ ، مَا عَنَى بِهَا إلا النساء .
 ٣٩٨٩٨ – قَالَ سُفْيانُ : نَحْنُ نَقُولُ عَنَى بِهَا الرَّجَالِ إِذَا بَلَغُوا الحُلُم ، اسْتَأَذَنُوا
 ٣٩٨٩٩ – وقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَارِيُّ : قُلْتُ لِلأُوزْاعِيِّ: مَاحَدُ الطَّفْلُ اللَّذِي

٣٩٨٩٩ – وَقَالَ ۚ أَبُو إِسْحَاقَ الفَرَادِيُّ : قُلْتُ لِلأُوْرَاعِيُّ: مَاحَدُ الطُّفُلُ الَّذِي يَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ: ابْنُ أَرْبَعِ سِنِينَ . قَالَ:لا يدْخُلُ عَلَى المَرَاّةِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ . . . ٣٩٩ – قَالَ أَنْهُ عُمَّا مَا أَنْهُ عُمَّا مَا أَنْهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

٣٩٩٠٠ - قَالَ أَبُو عُمَو : قَدْ جَاءَتْ رُخْصَة فِي الْمَثْلُوكِ الوَغدِ ، وَفِي مَعانِي مِنْ هَلَنَ البَاب ، تَرَكْتُ ذِكْرُها ؛ لأنّي لَمْ أَرَ مِنَ الصَّوابِ إلا أَنْ يكُونَ المَثْلُوكُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإربَةِ ، فَيكُونَ حَكْمُهُ حَكُمُ الأطْقَالِ اللّذِينَ لا يَفْطَنُونَ لِعَوْراتِ النَّسَاءِ ، وكَمْ مَن المَمَالِك الأوغاد أتى منهُم الفَسَادُ .

## (١١) باب ما جاء في أكل اللحم

١٧٤٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيد ؟ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ :
 إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ ، فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ (١) .

٣٩٩٠١ – قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الحَمْرَةَ مَنِ التَّلِيَ بِها ، قَلَّ مَا يُقلعُ عَنْها ، وَلا يَتُرِبُ مِنْها .

٣٩٩٠ - وَآمًّا اللَّحْمُ فَسَيِّدُ الْإِدَامِ، وَهُوَ غَايَةُ النَّنَّمُ وَالنَّفَاهِيَّةِ، وَيُرُوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَّى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ٥ التَّمهيدِه أَنَّهُ قَالَ: وَسَيْدُ إِذَامِ الدُّنْيِ وَالْآخِرُةِ اللَّحْمُ (٢٠).

٣٩٩٠٣ – وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ ،وَقَالَ: ﴿ لَا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسَّكِّينِ عَلَى الحُوان ِ ، فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ ، ٣٠ .

٣٩٩٠ و كَانَ عَلَيْ بَأْكُلُ اللَّحْمَ ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ لَحْمُ الذَّرَاعِ (١٠) .

٥ ، ٣٩٩ - وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الطَّيْرِ ﴾ .

٣٩٩٠ - وَقَالَ سُفَيْنَةُ: أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ حُبَارَى (٥).

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٥، ورواية أبي مصعب (١٩٦٢) .

<sup>(</sup>٢) رمزله السيوطي بالضعف . فيض القدير(٤ : ١١٩) والفوائد المجموعة (١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ، ح (٣٧٧٨) ، ص (٣ : ٣٤٩) ، وقال : ١ ليس هو بالقوي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في الإيمان – باب أدنى أهل الجنة منزلة .

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود نمي الأطعمة (٣٧٩٧) باب في أكل لحم الحبارى (٣ : ٣٥٤) ، والترمذي في الأطعمة (١٨٢٨) باب ( ما جاء في أكل الحبارى : ، وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

٣٩٩٠٧ – وكانَ عُمَرُ – رَضَى الله وعنه – مُخْشَوْشَنَا فِي أَكْلِهِ وَلَبَاسِهِ ، وَكَنَاكُ فِي كَلَهِ وَلَبَاسِهِ ، وَكَنَالِكُ فِي كَتَابِهِ إِلَى أَهْلِ البَصْرَةِ : إِيَّاكُمْ وَالنَّنَّكُمْ ، وَزِيَّ العَجَم ، وَاخْشُوشِئُواه وَكَانَ حَرِيصًا عَلَى أَنْ تُكُونَ رَعِيتُهُ تَقْتَدِي بِهِ فِي الزَّهْدِ فِي الدَّنْيَا ، وَالرَّضَا بِخَشُونَة العَيْشِ ، وَقَدْ رُوي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضِ خُعَلِمِ عَلَى النِّيْرِ : وَلَا تَأْكُلُوا البَيْضَ ، فَإِنَّا البَيْضَ ، فَإِذَا تُوكَتَ صَارَتْ دَجَاجَةً فَمِن دِرْهَمِ .

• ١٧٤٥ – مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد ، أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَدْرِكَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْم ، فَقَالَ : مَاهَذَا ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا قَوَمْنَا إِلَى اللَّحْم ، فَاسْتَرَيْتُ بِدِرْهَم لَحْمًا ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْهِي بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَو ابْنِ عَمِّه ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ أَذْهَبُتُمْ طَيْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَ وَاسْتَمَتَّمْ بِهَا ﴾ [ الأحقاف : ٢٠] (١).

٣٩٩٠٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: رُوِيَ هَذَا الخَبَرُ عَنْ عُمَرَ ، مِنْ وُبُوهِ مِنْها.

٣٩٩٩٩ – مَا ذَكَرَهُ سنيدٌ ، قَالَ حَدَّثْنِي مُعْتَمِرُ بَنُ سُليمانَ النيمي ، عَنْ أَيهِ ، قَالَ: أَبْصَرَ عُمْرُ بِنُ الْخَمَّا بِيَدِهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ: أَبْصَرَ عُمْرُ بْنُ الْحَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : قَرَمْنَا إِلَيْهِ ، قَالَ : وَكُنَّمَا اسْتَهِى أَحَدُكُمْ مَنِينًا أَكَلُهُ ، أَلا يَطْوِي بَطْنَهُ لِجَارِهِ وَصَنْفِهِ ، أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَذِهِ الآيَّذِي الْمَعْبُرُمْ فَيْلَاكِكُمْ الدَّنْيَا

<sup>(</sup>١) الموطأ: ٩٣٦، ورواية أبي مصعب (١٩٦٣) . وانظر الدر المنثور (٧ : ٤٤٥ – ٤٤٦) .

وَاسْتُمْتُعْتُمْ بِهَا ﴾ [ الأحقاف: ٢٠].

. ٣٩٩١ - قَالَ سنيدٌ : وحدَّثني جريرٌ عَنْ عمارَةَ بْنِ الفَعقاعِ ، عَنْ أَبِي زَرْعَةَ الْبِنِ عَمْرو ، قَالَ : دَحَلَ عُتَبَةً بْنُ فَرقد عَلَى عُمَرَ فِي السَّحْر، وهُو يَكرمُ كَعكُا شَاميًا، وَيَقفِقُ لَبنهَا ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ ، لَو أَمَرْتَ بِعلَعَامٍ مِنْ لَبنِ فَصنعَ لكَ ؟ قَالَ : يَا اللهِ الْمُؤْمِينَ ، لَو أَمَرْتَ بِعلَعَامٍ مِنْ لَبنِ فَصنعَ لكَ ؟ قَالَ : يَااللهِ عَلَى طَعامٍ [وَاحِدً] (١ ؟ قَالَ عُتَبَةً : نَعَمْ مَا أَجِدُ أَوْلَدُنَ عَلَى عَلَى طَعامٍ [وَاحِدً] (١ ؟ قَالَ عُتَبَةً : نَعَمْ مَا أَجِدُ أَوْلَى مِنْكَ : مَالَ : أَقْلَ عَلَى عَلَى طَعامٍ [وَاحِدً] (١ ؟ قَالَ عُتَبَةً : نَعَمْ مَا أَجِدُ أَوْلَى مِنْكَ : مَالَ : قَالَ : قَالَ اللّهَ عَلَى وَلَوْلَ مِنْكَ اللّهُ عَلَى وَلَا مَاللّهُ عَلَى وَلَوْلَ مِنْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلَ مَنْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلَ مَنْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَوْلَ مَنْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

٣٩٩١١ – قَالَ ابْنُ جريع<sub>ج ،</sub> وَقَقَادَةُ : بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَو شَيْتُ كُنْتُ أَطْيَبُكُمْ طَعَامًا ، وَٱلْيَنكُمُ لِباسًا ، وَلَكِنِّي السَّنْقِي طَيِّيَاتِي .

٣٩٩١٢ – قَالَ أَبُو عُمَو : هَذَا طَرِيقُ الزَّهْدِ فِي الدُّنْيا ، وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ ذَلِكَ مِن عِبَادِهِ إِذَا كَانَتْ رَغْيَةً فِي الآخِرَةِ، وَإِيثَارًا لَهَا ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَبَاحَ الطَّبِيَّاتِ وَهِيَ الحَمَدُلُ ، وَقَالَ عَزَّ وجلَّ : ﴿ البَوْمَ أَجلِّ لَكُمْ الطَّبِيَّاتُ ﴾[ لللّذة : ٥] وقال : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ النِّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّبِيَّاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ [ الأعراف : ٣٣] .

٣٩٩١٣ – فَأَكُلُ اللَّحْمِ الْمُبَاحِ حَلالٌ ، وَمِنَ السُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ ذَبْحُ الغَنْمِ ، وَنَحْرُ

<sup>(</sup>١) في (ي ، س) : ( طيب ).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

البُدْن وَالاَكُلُ مِنْهَا وَإِطْعَامُ القَانِح وَالْمُثَرُّ ، فَأَكُلُ مَا حَلَّ مِنَ اللَّحْمِ وَغَيْرِهِ مُبَاحٌ، وَآكُلُ مَا حَرَمَ لا يحلُّ ، خَشَنًا كانَ أُوغَيْرَ خشن ٍ ، إلا أنَّ مَنْ يَتَرُكُ الدُّنْيَا حَبَّا فِي الآخِرَة ، نَالَ فِي الآخِرَةِ أَعْلَى دَرَجَة ، وَمَا التُوفِيقُ إِلا باللَّهِ .

٣٩٩١ - قَالَ أَبُو عُمَو : ظَاهِرُالآيةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فِي الْكَثَّارِ ؛ قَالَ عَزُ وَجَلَّ :
 ﴿ وَيَومَ يُعْرَضُ اللَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَّمْ طَيَّنَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنيا ﴾ الآية [الأحقاف: ٢٠].

٣٩٩١٥ – وَلَكِنَّ فِعْلَ عُمَرَ وَقُولَهُ فِعْلُ أَهْلِ الزُّهْدِ وَقُولُهُمْ .

٣٩٩١٦ – روينا عَنْ عُمَرَ – رضي الله عنه – أنَّهُ قَدَمَ عَلَيْهِ فَاسٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ ، مِنْهُم جَريرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ البجليُّ ، فَأَتَاهُم بِجفنَةٍ قَدْ صُنِعَتْ بِخُبْرِ وَزَيْتٍ ، وَقَالَ لَهُم: كُلُوا فَأَكُلُوا أَكُلاً ضَعِيفًا ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ : قَدْ أَرَى ٱكْلَكُمْ ، إِنكُمْ تُربِيدُونَ الحلوَ وَالْحَامِضَ ، وَالْحَارُّ وَالْبَارِدَ ، كُلِّ ذَلِكَ قَدْفًا فِي البُطُونِ .

٣٩٩١٧ – وَرَوى سُفْيانُ بَنْ عُنِيْنَةَ ، عَنْ أَبِي فَرُوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمنِ بَن أَبِي لَلَّمى ، قَالَ : قَلَمَ نَاسٌ مَنْ أَهُلِ العَرَاقِ عَلَى عُمْرَ ، فَرَاهُم يَأْكُلُونَ أَكلاً ضَعِيفًا ، فَقَالَ: يَأَهُلُ العِرَاقِ ، لَوضَيْتُ أَنْ يدهنَ لَكُمْ لَقَعَلْتُ ، لَكنًا نَسْتَيْنِي مِنْ دُلْيَانًا مَا نَجِدُهُ فِي يَاهُلُ العَرِيْنَ ، أَمَا سَمِعْتُمُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيْلَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ اللَّهُ لَلَهُ مَالَكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في ( الدر المنثورة(٧ : ٤٤٦)، ونسبه لأبي نعيم .

٣٩٩١٨ - ذَكَرَهُ أَبُو بِكُر وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ عُيينةً .

٣٩٩١٩ – وَرَوَى ابْنُ وَهُبْ، عَنْ عَمْرُوبْنِ الحَارِثِ، عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي هِلال ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعِيد بْنِ أَبِي هِلال ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْد ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْد اللهِ ، النَّ عُمْرَ بْنَ الْحَطْلِب ، كَانَ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَانِفِي بِلْنَاتِ وَ اللَّذِيْمَاعِ اللَّهِ مَانِفِي بِلْنَاتِ وَ اللَّنْمَاعِ اللَّهِ مَانِفِي بِلْنَاتِ وَمَنْ اللَّهِ مَانِفِي بِلْنَاتِ وَاللَّهِ مَانِقِي بِلْنَاتِ وَاللَّهِ مَانَوْ فَي الْأَسْقِيَة ، حَثَّى إِذَا صَارَ مِثْلَ عَبْنِ السَّقِيَة ، حَثَى إِذَا صَارَ مِثْلَ عَبْنِ اللَّهَ السَّقَوْب ، أَكُلنَا هَذَا ، وَشَرْبِنَا هَذَا، ولكنَّا نُرِيدُ أَنْ نَسْتَبْقِي طَيْبَاتِنَا ؛ لأنَّا سَمِعْنَا اللَّه يَقُولُ لِقَوْمٍ: ﴿ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْأَسْقِيقَ عَلَيْبَاء ؛ لأنَّا سَمِعْنَا اللَّه يَقُولُ لِقَوْمٍ: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى إِنَّا كُمْ فِي حَيْلِتُكُمُ الدُّنِيكِ } [ الأحقاف : ٢٠] .

• ٣٩٩٧ – وَٱخْبِرْنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثْنِي جَمْفُرٌ ، قَالَ : حَدَّثْنِي الحَسِنُ اَنَّ عُمَرَ قَالَ : [ إِنِّي قَالَ : حَدَّثْنِي الحَسَنُ اَنَّ عُمَرَ قَالَ : [ إِنِّي وَاللَّهِ مَا اَجْهَلُ كَذَا أَو وَاللَّهِ مَا اَجْهَلُ كَذَا أَو وَاللَّهِ مَا اَجْهَلُ كَذَا أَو كَذَى مَنْ اللَّهِ عَالَى عَبَرْ قَوْمًا بِأَمْرٍ فَقَالَ : ﴿ وَأَذْهَبْتُمْ طَيَّنَاتِكُمْ فِي حَدَّا وَلَكُنِي سَمِعْتُ اللَّهُ تَعَالَى عَبَرْ قَوْمًا بِأَمْرٍ فَقَالَ : ﴿ وَأَذْهَبْتُمْ طَيَّنَاتِكُمْ فِي حَدَا اللَّهِ عَالَى عَبْرُ قَوْمًا بِأَمْرٍ فَقَالَ : ﴿ وَأَذْهَبْتُمْ طَيَّنَاتِكُمْ فِي حَدَالُ اللَّهُ عَالَى وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عَبْرُ فَوْمًا بِأَمْرٍ فَقَالَ : ﴿ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمْ عَلَيْلًا عَلَالَهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُنْفِقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى ال

٣٩٩٢١ – قَالَ أَبُو عُمَو : فِي الآيَّةِ الحَزاءُ يِعَلَىٰبِ الهُونِ عَلَى الكُفْرِ والفسق ، لا عَلَى أكْلِ اللَّحْمِ ، وَلَّحْلَالُ بَيْنَ والحَرامُ بَيْنَ ، والزَّهَادُ فِي النَّبِيَّا مِنْ أَرْفَعِ الاُعْمَالِ ،

<sup>(</sup>١) في (**ك**) : ( العيش ) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط).

<sup>(</sup>٣) الدر المنثور (٧ :٤٤٦) .

إِذَا كَانَ عَلَى عِلْمٍ وَسُنَّةٍ – وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ .

٣٩٩٢٢ – وَقَدْ ذَكَرَ الدُّولابِيُ فِي كِتَابِهِ ﴿ فِي فَضَائِلِ مَالِكِ ۚ قَالَ: قَالَ الرَّبِيْرُ بُنُ بَكِ بكار ِ: حَدَّثني إِسْمَاعِلُ بْنُ أَبِي أُوْيُس ِ ، قَالَ: كَانَ لِمَالِك ِ فِي لَحْمِهِ كُلُّ يَوْمٍ وَكُلْ يَوْمُ وَهُمَانَ ، وَكَانَ بَأَمُرُ طَبَّاحُهُ كُلُّ جُمعَةً يَعْمُلُ لَهُ وَلَعِيلِهِ طَعَامًا كَثِيرًا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ طَبَّاءٌ لِنَالُ لَهُ وَلَعَيلِهِ طَعَامًا كَثِيرًا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ طَبَّاءٌ لِنَالًا لَهُ وَلَعَيلِهِ طَعَامًا كَثِيرًا ، قَالَ : وَكَانَ لَهُ طَبَّاءٌ لِنَالُ لَهُ : سَلَمة .

٣٩٩٣٣ - قَالَ : وحدَّثني مُطرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : كَانَ مَالِكٌ - رَحمهُ اللَّهُ- لَو لَمْ يَجِدُ دِرْهَمَيْنِ يَتَاعُ بِهِمَا لَحَمَّا كُلَّ يُومْ إِلاَ أَنْ يَبِيعَ فِي ذَلِكَ بَعضَ (مَنَاعِ)(ا) لَقَمَلَ .

٣٩٩٢٤ – قَالَ : وَكَانَتْ تِلْكَ وَصَفْتَهُ فِي لَحْمِهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ( ي ، س ): ثيابه .

## (١٢) باب ما جاء في لبس الخاتم

الله من عَمْد الله من عَبْد الله من دينار ، عَنْ عَبْد الله من عُمْر ؛ أَنَّ رَسُولُ الله عَلَيْه فَلَمْدَه ،
 رَسُولَ اللهِ عَلَيْه كَانَ يَلْبَسُ حَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْه فَلْمَدَه ،
 وَقَالَ : « لا أَلْبَسُهُ أَبْدًا». قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ (1) .

٣٩٩٢٥ - قَالَ أَبُو عُمَو : أمَّا خَاتُمُ الذَّهَبِ ، فَقَدْ مَضَى القَوْلُ فِيهِ ، وأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعَظِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّحْتُم بِهِ ثُمَّ نَبَلَهُ ، وَنَهى عَنِ التَّخْتُم بِهِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولَى الللللْمُولَى الللْمُولَى اللللللْمُ اللَّهُ الللْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ الللْم

٣٩٩٢٦ – حدَّثني يَعِيشُ بْنُ سَعِيد ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيانَ ، ، قَالا : حدَّثني عَمْرُوبُنُ قَاسِمُ بْنُ أَصِيغ ، قَالَ : حَدَّثني مُحمدُ بْنُ غَالِبِ النمتامُ ، قَالَ : حدَّثني عَمْرُوبُنُ مَرْزُوق ، قَالَ : حَدَّثني شعبةُ ، قَالَ: حَدثَّني قَتادهُ ، عَنْ النَّصْرِ بْنِ أَنْسَ ، عَنْ بشير إِبْنِ نهيكِ ، عَنْ أَبِي هُرِيَرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (٢) .

٣٩٩٢٧ - وَمِمَّنْ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ النَّهِيُّ عَنِ النُّخْتُم بِاللَّهُبِ ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٣٦، ورواية أبي مصعب (١٩٦٩) .والحديث في التمهيد (١٧ : ٩٥) ، وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٦٧) باب حدثنا عبد الله بن مسلمة ، وفي الاعتصام ( ٧٢٩٨) باب والاقتداء بأنعال النبي (ﷺ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في اللباس (٤٨٦٤) باب و خواتيم الذهب، ومسلم في اللباس والزينة ، وقم (٢) أخرجه البخاري في اللباس (١٩٢١ه) باب و خواتيم الذهب على الرجال ، والنسائي في الزينة (١٩٣١٨). باب و النهي عن لبس خاتم الذهب ، و الإمام أحمد (٤٦٨١٤) ، والطيالسي (٢٤٥٢)، والطحاوي في وشرح معانى الآثار ، (٤٢١٢) ، والبيهقي (٤١٤٥٤) .

مُسْعُودٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرِو بِنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

٣٩٩٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَو : هَذَا لِلرِّجَالِ دُونَ النَّسَاءِ، وَلا خِلاَفَ بَيْنَ العُلمَاءِ ؛ أَنَّ التُخْتُمَ بِالنَّهَبِ جَائِزٌ لِلنِّسَاءِ .

٣٩٩٢٩ - وَقَدْجَاءَ فِي كَرَاهِتِهِ لِلنَّسَاءِ حَدِيثٌ شَاذٌ مُنْكُرٌ ، ذَكَرْتُهُ فِي التَّمْهِيدِ».

٣٩٩٣ – كَمَا أَنَّهُ قَدْ رَوَى ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ، عَنْ أَنْسَ ِبْنِ مَالِك ٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ، ثُمَّ نَبَذَهُ ، وَنَبَذَ النَّاسُ حَوَاتِمَهُمْ (١).

٣٩٩٣١ – وَرَواهُ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْبَنِ شِهَابِ عَنْهُ كَذَلِكَ ، وَهَذَا عِنْدُ أَهْلِ العِلْمِ وَهُمْ وَغَلْطُ وَشُدُوذٌ مِنَ الرَّوَايَةِ .

٣٩٩٣٢ - وَأَمَّا الَّذِي نَبْذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمَ النَّهَبِ، عَلَى مَا فِي حَدِيثِ الْبِنِ عُمْرَ.

٣٩٩٣٣ - حَدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفَيَانَ ، قَالَ : حَدَّثني قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثني عُبيد اللهِ بَكُرُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثني مُسددٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثني عُبيد اللهِ

<sup>(</sup>١) انظره في التعهيد (١٧ : ١٠٠) ، وأخرجه الإمام أحمد (٣ : ١٦٠ ، ٢٢٣) ، ومسلم في اللباس والزينة: ٥٩ – (٢٠٩٣) في طبعة عبد الباقني – باب ٩ في طرح الحواتم ، ، وأبو داود في الحاتم (٤٢٢١) باب ٩ ما جاء في ترك الحاتم ، والنسائي في الزينة (٨ : ١٩٥) باب ٩ طرح الحاتم وترك لبسه ،

ابْنُ عُمَرَ، قَالَ : حَدَّلَنِي ثَافعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَقَّهُ ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ ، فَرَمَى بِهِ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ<sup>(۱)</sup> .

٣٩٩٣٤ – وَقَدْ رَوَى ثَابِتٌ البنانيُّ ، وَعَبْدُ العَرِيزِ بْنُ صهيبٍ ، وَقَعَادَةُ ، عَنْ أنْسٍ ، خيلافَ مَا رَوَاهُ ابْنُ شِيهابٍ ، عَنْ أنَس ، فَبَانَ وَهْمُ ابْنِ شِهَابِ فِي ذَلِكَ .

٣٩٩٣٥ – وَقَدْ ذَكَرَنَا طُرُقَ الأَحَادِيثِ بِلَدَلِكَ عَنْ أَنس بن مَالِك ٍ ، فِي ﴿ التَّمْعِيدِ» وَمُنْها مَا :

٣٩٩٣٦ – حدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ: حدَّثني قَاسِمْ ، قَالَ : حدَّثني قَاسِمْ ، قَالَ : حدَّثني أَبُواسِمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : البُوسِمَاعِيلَ التَّرْمِذِيُّ ، قَالَ : حدَّثني سَعِيدُ بْنُ بنسير ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ،أَرَادَ أَنْ يَكْتُبُ إِلَى العَجَم ، فَقَيلَ لَهُ : إِنَّهُ لا يَنْفُدُ كِتَابُكَ إِلا بِخَاتَم ، فَاتَّخَذَ خَاتًما مِنْ فِضَةً يَكْتُبُ وَلَيْكَ ، وَنَقَدَ فِهِ : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

قَالَ : ثُمَّ لَبَسهُ أَبُو بَكْرِ [ بَعَدَ النَّبِيِّ ﷺ ، ثُمَّ لَبَسه عُمَرُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ ](٢) ، ثُمُّ

<sup>(</sup>۱) في التمهيد (۱۷ : ۹۹ - ۱۰۰) ، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة: ۵۳ - (۲۰۹۱) باب و تحريم خاتم الذهب على الرجال ٤، والنسائي في الزينة (۱۹۲: ۵) ، باب صفة نحاتم النبي ﷺ ، و(۱۹۵،۵) باب و طرح الحاتم وترك لبسه ٤ ، والإمام أحمد (۲: ۲۲) ، وابن أبي شبية (۲۳:۸)، والبيهقي في السنن (٤: ۲۵).

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) وزيد من (ي ، س ، ط).

لَبَسَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عنه، فَسَقَطَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِثْرٍ بِاللَّذِينَةِ .(١)

٣٩٩٣٧ - وَقَدْ رَوَى هَذَا المَعْنَى ابْنُ عُمَرَ أَيْضاً.

٣٩٩٣٨ - حَدَّثْنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حدَّثْنِي قَاسِمْ، قَالَ : حدَّثْنِي أَبُو مسلم الكجيُّ (أَ) ، قالَ : حدَّثْنِي أَبُو عَاصِمِ ، عَنِ المُغِرِهِ أَنْ زِيَادٍ ، عَنْ أَنْغِمٍ ، عَنِ الْبَوْ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ ، اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَشَتْ عَوَاتِمُ الدَّهَبِ فِي أَصْحَابِهِ ، فَرَمَى بِهِ ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِهِ : مُحمدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وكَانَ فِي يَدِ حَتَّى مَانَ ، وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَانَ ، وَفِي يَدِ عُمْرَ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّعْلِ لِيَخْتُم

<sup>(</sup>١) الحديث في التعهيد (١٧: ١٥٠) ، وأخرجه أحمد ١٨٠/٣ – ١٨١ و ٢٣٣ و ٢٧٥ ، والبخاري في اللباس (٥٨٧٥) باب انتخاذ الحاتم ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب ، والترمذي في الاستئذان (٢٧١٨) باب ما جاء في خاتم الكتاب، وفي و الشمائل ، (٥٨) و (٧٧) ، والنسائلي في الزينة (١٧٤/٨)باب صفة خاتم النبي ﷺ ، وابن سعد ٤٧١/١ عن طرق عن قادة، به .

وأخرجه أبو داود في الحاتم (٤٦١٤)باب ما جاء في اتخاذ الحاتم، عن عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي، عن عيسى بن يونس ، عن سعيد عن تنادة، عن أنس . وأخرجه البخاريُّ في اللباس (٩٨٢) باب نقش الحاتم ، من طريق بزيد بن زريع ، وأبو داود (و٢١٥) من طريق خالد بن عبدالله، وابن سعد ٢/١/٤عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، وعبد الوهاب بن عطاء المجلي ، و٤/٧/١ عن أبي عاصم البيل ، جميعهم عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قادة ، به .

<sup>(</sup>٢) في التمهيد : الكشي .

بِهِ ، فَأَنَّى قليبًا [ لِمُثْمَانَ](<sup>()</sup> [ لِيُغْتَسِلَ]<sup>()</sup> ، فَسَقَطَ بِهَا ، فَالتُمِسَ قَلْمَ يُوجَدُ ، فَاتَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِي ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحمدٌ رَسُولُ اللَّهِ <sup>()</sup> .

٣٩٩٣٩ - وَحَدَّثْنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثْنِي اأَنِّ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثْنِي الْمِنْ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثْنِي سُقْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : اتَّخذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا مِنْ ذَصَّهِ ، ثُمَّ رَسُولُ اللَّهِ ، رَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةً ، [ فَصُّهُ مِنْهُ إِنَّ ) ، وَنَقَشَ فِيهِ : مُحمدٌ رَسُولُ اللَّهِ ، وَنَهَى أَنْ يُنْقُضَ عَلَهِ احَدٌ ، وهُوَ اللَّذِي سَقَطَ مِنْ مُعَقِيبٍ فِي يُمْ أُرِيس (°) .

<sup>(</sup>١) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س، ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ي ، س) .

<sup>(</sup>٣) الحديث في التعهيد (١٧ : ١٠٦ - ١٠٧) ، وأخرجه مسلم في اللباس والزينة : ٥٣ - (٢٠٩١) باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ، والنسائي (١٩٢٨) في الزينة - باب صفة خاتم النبي ﷺ ، والإمام أحمد (٢ : ٢٢) ، والترمذي في الشمائل (٨٩) ، والبيهقي في السنن (٤٤ / ١٤٢) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ،ط ) .

<sup>(</sup>ه) الحديث في التمهيد (۱۰ : ۱۰ ) ، ومصنف ابن أبي نسية (۲۸۳:۸) ، وأخرجه أحمد ۱۸/۲ ، والمبخاري (۵۸۳ ) في اللياس : باب خواتيم اللذهب ، و(۵۸۳ ): باب خاتم الفضة، و(۵۸۳ ): باب نقش الحاتم ، ومسلم في اللياس والزينة: ٣٥ – (۲۰۹۱) في طبعة عبد الباقي باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ، وباب ليس النبي عليه خاتماً من ورق نقشه محمد رسول الله وأبر داود (۲۱۱۸) في الموتام : باب ما جاء في اتحاذ الحاتم ، والنسائي ۱۸۷۸ في الزينة : باب نزع الحاتم . عند دخول الحلاء، من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .

وأخرجه البخاري (٥٨٧٦) في اللباس: باب من جعل فص الحاتم في بطن كفه، و(١٦٥١) في الأبمان والنفور: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، وصلم (٩١١ - ٢)(٥٣)و(٥٦)، وأبرداود (٤٢١٩) و (٤٢١٠) ، والترمذي (١٧٤١) في اللباس: باب ما جاء في لبس الحاتم في اليمين، =

• ٣٩٩٤ – وَقَدْ ذَكَرَنَا فِي بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ، مِنَ ﴿ النَّمهيدِ ﴾ الأَحَادِيثَ اللَّورَةَ [ الْمُسْدَةَ ( اللَّهِ اللَّهِ بْنِ دِينارٍ ، فِي إِبَاحَةِ التَّخَيَّم ِ بِالفِضَة ، وَكَرَاهَةِ التَّخَيَّم بِاللَّهِ مِنْ وَمَنْ شَدَّةً وَحَصَ فِي ذَلِكَ مِنْ ذَلِكَ ، أَو وَكَرَاهَةِ التَّخَيَّم بِاللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ، أَو تَختَم بِشَيْءٍ مِنْهُ ، وَمَنْ تَخَيَّم فِي النِسَارِ ، مَا يغْنِي عَنْ كُلُّ كَيَابٍ فِي مَعْنَاهُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجُلُ ( ا ) .

#### \* \* \*

الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبْسِ الْحَاتِمِ ؟ فَقَالَ : الْبَسْهُ ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْنَكَ بِذَلِكَ ٣٠. الْمُسَيَّبِ عَنْ لُبُسِ الْحَاتِمِ ؟ فَقَالَ : الْبَسْهُ ، وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّي أَفْتَيْنَكَ بِذَلِكَ ٣٠. الْمُنكَارُ عَلَى ٣٩٤١ – قَالَ أَبُو حُمَرَ : مَعْنَاهُ عِنْدِي – وَاللَّهُ عَزَّوجلَّ أَعْلَمُ – الإِنكَارُ عَلَى أَوْل الشَّامِ ؛ لِما ذَهْبُوا إِلَيْهِ مِنْ كَرَاهَةِ الْحَاتَمِ لِغَيْرِ ذِي سُلْطَان ، وَقَدْ رَووا فِيهِ أَثْرًا أَمْسُلُمُ اللَّهِ عَنْ وَقَدْ رَووا فِيهِ أَنْرًا مُسْلَمًا إِلَى النَّبِي عَنْ أَبِي النَّهُ عَلَى النَّهْمِيدِ ، عَنْ أَبِي

= وفي ( الشحائل ؛ (٩٨)؛ والنسائي ٨/ ١٧٨، و ١٩٤: باب موضع القص ، من طرق، عن نافع ، به. (١) سقط في (ك )، وزيد من ( ي ، س ، ط ) .

رَيْحَانَةَ سَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَشْرِ حِصَالٍ ، عَنِ الوسْرِ [وَالنَّتْفِ وَالوَشْم]( ٤) ،

<sup>(</sup>٢) انظر التمهيد (١٧: ١٠٣ – ١١٥) في كل هذه الآثار .

<sup>(</sup>٣) الموطأ : ٩٣٦ ، ورواية أبي مصعب (١٩٧٠) .

<sup>(</sup>٤) سقط في (ك) ، وزيد من (ي ، س ، ط) .

وَعَنْ مُكامعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلِ ، وَعَنْ مُكامَعةِ المَرَاّةِ المَرَاّةَ يَعْنِى الْمَبَاشَرَةَ ، وَعَنْ ثِيابِ تَكَفُّ بِالدِّبياجِ ِ مِنْ أَعْلاهًا ، [لا](<sup>(۱)</sup> أَسْفَلِها ، كَمَا تَصَنَّعُ الْأَعَاجِمُ ، وَعَنِ النَّهْبةِ ، وَعَنْ أَنْ سيركبَ بِجلودِ الأَنْمارِ وَعَنِ الْحَاتَمِ إِلاَ لذِي سُلْطَانِ.<sup>(۱)</sup> .

٣٩٩٤٢ - هكَذَا قَالَ ، لَمْ يَذْكُرِ العَاشِرَةَ .

٣٩٩٤٣ – حدَّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمد ِ بْنِ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، قَالَ : حدَّثني عَبْدُ الْحُومِنِ ، قَالَ : حدَّثني الحَضِرُ بْنُ دَاوُدَ ، قالَ: حَدَّثني [ أَبُو بَكُمِ] (٢) الأَثْرَمُ ، قَالَ : صَعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ يُسْأَلُ عَنْ لِبْسِ الْحَاتَمِ ، فَقَالَ : أَهْلُ الشَّامِ يَكُرُهُونَ لِنِسِ الْحَاتَمِ ، فَقَالَ : أَهْلُ الشَّامِ يَكُرُهُونَ لِنِسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ : أَهْلُ الشَّامِ يَكُرُهُونَ لِنِسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ : أَهْلُ الشَّامِ يَكُرُهُونَ لِنِسِ الْخَاتَمِ ، فَقَالَ : أَهْلُ الشَّامِ

٣٩٩٤٤ - وَقَدْ تَخَتُّمَ قَوْمٌ .

٣٩٩٤٥ – قَالَ آأَبُو بَكْرِ : وَحَدَّثْنِي ٱبُوعَبْدِ اللَّهِ – يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ – يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ مِ بَحْدِيثٍ أَبِي رَيْحَانَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ كَرِهَ خِلالاً ذَكَرَمِيْها الخَاتَمَ إلا لِذِي سُلْطان، فَمَا اللَّهُ مَذَا المؤضَّع، تَسَسَّم كَالْتُعَجِّب، ثُمَّ قَالَ : يَا أَهْلَ الشَّام ! .

٣٩٩٤٦ – قَالَ أَبُو عُمَوَ : قَدْ ذَكَرْنَا فِي ﴿ النَّمْهِيدِ ﴾ بَعْضَ مَنْ كَانَ لا يَتَخَتَّمُ مِنَ العُلمَاءِ، وَبَعْضَ مَنْ كَانَ يَتَخَتَّمُ مِنْهُمْ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَخَتَّمَ ، وَفِيهِ الْأَسْوَةُ

<sup>(</sup>١) في (ي، س): (ومن).

<sup>(</sup>٢) الحديث في التمهيد (١٠٢: ١٠٣، ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) ليست في (ك) .

الحَسنَةُ

٣٩٩٤٧ – وَحَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ ، لا تَجِدُ بِمثْلِ إِسْنَادِهِ حُجَّةً ، وَحَدِيثُ مَالِكِ فِي هَذَا البَابِ عَنْ صَدَقَةً بْنِ يَسارٍ ، عَنْ سَعِيد ِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، رَوَاهُ أَبْنُ عَيْسَنَةَ ، عَنْ صدقةً بْنِ يَسارِ عَلَى غَيْرِ هِذَا المَعْنَى .

٣٩٩٤٨ - حَدُّثني عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثني أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ الدَّنْلَيُّ، قَالَ : حَدَّثني أَبُو عِيدِ اللَّهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِمنِ المُخْرُومِيُّ ، قَالَ : حدَّثني سُفْيَانُ ابْنُ عُيْنَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسارٍ ، قالَ : فَلْتُ لِسَعِيدُ بْنِ المُسْتَبِ : الْحَاتُمُ يَكُونُ فِيهِ وَكُنْ اللَّهِ ، البَسهُ عَلَى الْجَنَابَةِ وَأَدْخُلُ بِهِ الحَلاءَ ؟ قَالَ : البَسهُ بِأَمْرِي ، وَأَخْيِرِ النَّاسَ أَنِي الْمَشْدُ بِأَمْرِي ، وَأَخْيِرِ النَّاسَ أَنِي الْمُشْدِينَ بَذِلَكَ .

٣٩٩٤٩ – وَرُواَيَةُ ابْنِ جريج لَهُ عَنْ صَدَقَةً بْنِ يَسَارٍ نَحْوُ رِوَايَةِ ابْنِ عُيْيَنَةً .

. ٣٩٩٥ – ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ، قَالَ : حَدَّثَني عِسى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ جريج ، عَنْ صَدَقةَ بْنِ يَسَار ، قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيد ِ بْنِ الْمُسَيَّب ِ : مَا أَكْتُبُ فِي خَاتَمِي قَالَ : اكْتُبْ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ ، وَقَالَ : أَمْرَنِي بِهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ (١) .

٣٩٩٥١ - وَمِمْنْ أَجَازَ فِي الحَاتَمِ نَقْشَ ذِكْرِ اللَّهِ (عَزَّ جلُّ)؛ الحَسَنُ، وَعَطَاءً، وَمُجَاهِدٌ، وَالْحَسَنُ، وَالْحَسَنُ، وَمَسْرُوقَ،

<sup>(</sup>١) مصنف ابن أبي شيبة(٨ : ٢٧٣) .

إِلاَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ يَكُوهُ أَنْ يَكَتَّبَ الآيَةَ كُلُّهَا فِي الْحَاتَمِ ، وَلا يَرى بِالْحَاتَم فِيهِ بأُسًا .

٣٩٩٥٢ – وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ، وَالشُّعْبِيُّ ، أَنْ يُنْقَشَ فِي الْحَاتَمِ [ذِكْرُ اللَّهِ ، والآيَةُ النَّامَّةُ.

٣٩٩٥٣ – وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ الآيَةُ التَّامَّةُ .

٤ ٥ ٩ ٣٩ - وكرِّه أبنُ سِيرِينَ أَنْ يكُونَ فِي الخَاتَمِ](١) ذِكْرُ اللَّهِ .

٣٩٩٥٥ – وَحدَّثني عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثني قَاسِمٌ ، قَالَ : حَدَّثني الْمِنُ وَصَاحِ ، قَالَ : حَدَّثني الْمِنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ :حدَّثني دحيمٌ ، عَنْ شعيب بْن إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي خلدة، قَالَ : قُلتُ لأبي العَالِية ِ : أَدْخُلُ الحَلاءَ وَعَلَيَّ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ الله ؟ قَالَ : لا ، وَأَمْرُهُ هَيِّنٌ ، خُلُهُ مِنْ ضَالَكَ وَاجْدَلُهُ فِي يَعِينِكَ أَوْ فِي فِيكَ .

٣٩٩٥٦ – وَذَكَرَ ابْنُ القاسم ، عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ قَالَ : لا بَأْسَ بِلِيسِ الْحَاتُم ِ فِيهِ ذِكُوُ اللَّهِ ، يَلِيسُهُ فِي الشَّمَال ِ ، وَيَسْتُنْجِي بِهِ ، وَقَالَ : أَرْجُو أَنْ يُكُونَ خَفِيفًا .

٣٩٩٥٧ – وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ عَنْهُ: لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ الْحَدِيدَ مَكُرُوهُ التَّخْتُمُ بِهِ .

٣٩٩٥٨ – وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، فَكَرِهُوا التَّخَتُمَ بِالْحَدِيدِ ، وَبِما سِوَى الفضّة ، إلا الذَّهَبُ خَاصَةً لِلنَّسَاءِ .

 <sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، س) .

٩ ه ٩ ٩ ٣ – وَقَدْ ذَكَرَنَّا فِي ﴿ التَّمهيدِ » مَنْ كَانَ يَتَخَتُّمُ بِاليِّمِينِ ، وَمَنْ كَانَ يَتَخَتُّمُ فِي الشَّمَالِ (١) .

\* \*

<sup>(</sup>۱) انظر التمهيد (۱۷: ۱۱۰) ، وما بعدها .

## (١٣) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق

١٧٤٨ – مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَبَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ؛ أَنَّ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ؛ أَنَّ اللَّهِ بَشِيمٍ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي بَعْضَ أَسْفَارِه ، أَلَّهُ بَشِيرٍ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي بَعْضَ أَسْفَارِه ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِي مَقْيِلْهِمْ : ﴿ لا تَبْقَيَنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ ، أَو قِلادَةٌ ، إلا تُطِعَتْ » .

قَالَ مَالِكٌ : أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ (١) .

. ٣٩٩٦ - هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ فِي ﴿ الْمُوطَّأُ ﴾ عِنْدَ جُمهُورِ الرُّواةِ .

٣٩٩٦١ – وَرَوَاهُ رُوحُ بْنُ عِبادَةَ ، عَنْ مَالِك ۚ بِإِسْنَادِهِ ، فَقَالَ فِيهِ : فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَبْدًا مَوْلاهُ .

٣٩ ٩٦٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: هُوَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ، وَلَمْ يُسَمَّ الرَّسُولُ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَنْ مَالِك عِنْدُ روح بْن عبادَةَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ- وَقَالَ: [وَالنَّاسُ](١) فِي مُوضع مَسِتِهِم.

٣٩٩٦٣ - وَفَصَّلَ مَالِكٌ مَعْنَى الحَدِيثِ ، أَنَّهُ مِنَ العَينِ .

<sup>(</sup>١) الموطأ : ٩٣٧، ورواية أبي مصعب (١٩٧١) . والحديث في التعهيد (١٧ : ١٥٩) ، ومابعدها ، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحجاد (٣٠٠٥) باب ما قبل في الجرس .. ، ومسلم في اللباس – باب كواهة قلادة الوتر في رقبة البعير ، وأبو داود في الحجاد (٢٥٥٢) باب في تقليد الحيل في الأوتار، والبيهقي (٩٤٤٠) .

<sup>(</sup>٢) سقط في (ك) ، ثابت في (ي ، س ، ط) .

٣٩٩٦٤ – وَهُوَ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا قَالَ مَالِكٌ، لا يَجُوزُ أَنْ يعلنَ عَلَى الصَّحِيْمِ شَيْءٌ مِنْ بَنِي آدَمَ ، وَلا مِنَ البَهائِم ِ بِشَيْءٍ مِنَ العَلائِقِ خَوْفَ نُزُولِ العَيْنِ ، لِهَذَا الحَدِيثِ ، وَمَا كَانَ مِثْلُهُ .

٣٩٩٦٥ – وَرَخُّصُوا فِيهِ بِعْلُ نُؤُولِ البَلاءِ، وَمِنْهُم مَنْ كَرِهَهُ عَلَى كُلُّ حَالٍ .

٣٩٩٦٦ – قَالَ مَالِكَ : لا بَأْسَ يَتَعْلِيق الكُتُبِ الَّتِي فِيها اسْمُ اللَّهِ تَعالى ، عَلَى أَعْناق المَرْضَى ، وكره مِنْ ذَلِكَ مَا أُرِيدَ بِهِ مُمَافَعَةَ العَّيْنِ .

٣٩٩٦٧ – وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ : قُلْتُ لأَحْمَدَ بْنِ حَنَيْلِ : مَا يَكُرُهُ مِنَ الْمَعَالِيقِ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيَّءُ يعلقُ ، فَهُوَ مَكُرُوهٌ، وَاحْتَجُ بِالحَدِيثِ : ﴿ مَنْ تَعَلَقَ شَيَّا ، وَكُولَ إِلَيْهِ ١٤٠٤ .

٣٩٩٦٨ – قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُنْصُورٍ ، وَقَالَ لِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاهويه كَمَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبُل ِ: إِلا أَنْ يَفْعَلُهُ بَعْدَ نُزُولَ ِ البَلاءِ ، فَهُوَ حِينَتْذِ مُبَاحٌ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها(٢) .

٣٩٩٦٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ : احتَّجَّ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ جُمْلَةً بِحَلِيثِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قالَ : هَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً، فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ ، وَمَنْ عَلَقَ وَدَعَةً ،

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٧: ١٦٤) .

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۱۲: ۱۲: – ۱۲۰).

فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ .

. ٣٩٩٧ – وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي وَ النَّمهِيدِ ، وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبِ ، قَالَ : حَدَّثْنِي جَرِيدُ بُنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ الحَسَنَ يَقُولُ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ مَنْ تَعَلَّقَ ضَيَّا ، وُكُلِّلَ بِهِهِ ٢٠) .

٣٩ ٩٧١ – قَالَ أَبْنُ وَهُبِ : وَآخَيْرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ آنْ بكيرَ الأَسْجُ حَدَّتُهُ ، أَنَّ أَمَّهُ حَدَّثُتُهُ ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَكُرُهُ مَا يُعَلِّقُ النِّسَاءُ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ ، وَعَلَى صَيْانِهِنَّ (٣).

٣٩٩٧٢ – قَالَ : أَخْرِنا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ بكيرٍ ، عَنِ القَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةِ ، قَالَتْ: مَا علق بُعْدَ نُزُول ِ البَلاءِ، قَلْسَ بِتَمْسِعة ِ .

٣٩٩٧٣ – وَقَالَ ابْنُ مَسعُود : الرَّقَى وَالتَّمائِمُ وَالتَّولَةُ مُبرِكٌ، فَقَالَتْ لَهُ امرَّأَتُهُ : مَا النَّولَةُ ؟ قَالَ :التَّهييجُ (٤) .

٣٩ ٩٧٤ - وَأَمَّا الحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّتُهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ قَلَّمُوا الخَيْلُ ، وَلا

<sup>(</sup>١) الحديث في التمهيد (١٧: ١٦٢) .

 <sup>(</sup>۲) مسئد أحمد (٤ : ۲۱۰) ، والترمذي في الطب (۲۰۷۲) باب ما جاء في كراهية التعليق ،
 واستدركه الحاكم (٤: ۲۱) ، وأخرجه البهقي في السنن (١ : ٣٥١) .

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٧ : ١٦٣)

<sup>(</sup>٤) التمهيد (١٦٤:١٧) .

تُقَلدُوها الأوتارَ»(١) .

٣٩٩٧٥ – فَقَالَ وَكِيعٌ " : مَعْناهُ لا تَرَّكَبُوها فِي الفِتْسِ ، فَمَنْ رَكِبَ فَرسًا فِي فِئْلَةٍ، لَمْ ينشبُ أَنْ يَعْلَقَ بِهِ وَترَّ يطلبُ بِهِ .

٣٩٩٧٦ – وَقَالَ غَيْرُهُ : كُرِهَ تَقُلِيدُ الأُوتارِ ؛ لِعَلا تخنقَ الدَّابَةُ أَو البَهِيمَةُ فِي خَصْبَةٍ أُوشَجَرَةَ فَتَقَتْلُها ، وإذا كَانَ ذَلكَ خَيْطًا انْقَطَمَ سَرِيعًا .

\* \* \*

هذا آذر کتاب 29 - صفة النبس ﷺ

وهو نماية المجلد السادس والعشرين من الاستذكار ، وسُنْقَفي من بعده إن شاء الله تعالى

بالهجلد السابع والعشرين ، وأولى · 0 - كتاب العين ونحمده سبحانه وتعالى على ما أولى ، ونسأله العصمة من الزلل فيما ناتنف من عمل

آمين.

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۷ : ۱۲۰) .

وهو طرف من حديث رواه أحمد والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد ثقات . انظر مجمع الزوائد(ه : ٢٦١) .

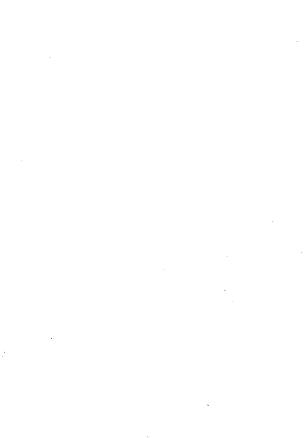

## فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد السادس والعشرين من ﴿ الاستذكارِ ﴾ الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معاني الرأي والآثار

| لمالصفحة    | الموضوع رق                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Y9-Y</b> | 8 2 – كتاب الجامع                                       |
| 11-9        | (١) باب الدعاء للمدينة وأهلها                           |
| ۹.          | ١٦٣٥ - حديث أنس: «اللهم بارك في مكيالهم»                |
| ٩           | ١٦٣٦ – حديث أبي هريرة : « اللهم بارك لنا في ثمرنا »     |
| ١.          | - ذكر معنى حديث أنس                                     |
| 11          | - ذكر ما في حديث أبي هريرة من المعاني                   |
| ١٢          | – مكة حرم الله ، والمدينة حرم رسول الله ﷺ               |
| ١٣          | – معنى قوله تعالى﴿ رب اجعل هذا بلدًا آمنًا ﴾            |
| ١٤          | - حديث ابن عمر: ( اللهم بارك لنا في شامنا)              |
| 10          | – دلائل فضل مكة                                         |
| 47-1        | (٢) باب ما جاء في سكنى المدينة والخروج منها             |
| 19          | ١٦٣٧ – حديث ابن عمر : «لايصبر على لأوائها وشدتها أحد »  |
| ١٩          | - بيان أن الحديث خرج على فقراء المهاجرين                |
| ۲.          | فضل المدينة                                             |
| ۲.          | ١٦٣٨ – حديث جابر: ﴿ إِنَّمَا المدينة كالكيرتنفي خبثها ﴾ |
| **          | – معنی حدیث جابر                                        |
| 7 £         | - لا هجرة بعد الفتح                                     |

| لموضوع رقم الصفح                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|
| ١٦٣٥ – حديث أبي هريرة : ﴿ أمرت بقرية تأكل القرى ،٢٤                |
| - بيان معاني هذا الحديث                                            |
| ١٦٤٠ - مرسل عروة: ولا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها ،٢٥            |
| <ul> <li>وصل الحديث من طريق أبي هريرة وجابر وبيان معناه</li> </ul> |
| ١ ٢ ٢ - حديث سفيان بن أبي زهير في فتح اليمن والشام والعراق ٢٦      |
| – هذا الحديث من أعلام نبوته ﷺ                                      |
| ١٦٤٧ – حديث أبي هريرة: ولتتركن المدينة على أحسن ما كانت، ٢٨        |
| - معنى هذا الحديث                                                  |
| ١٦٤٣ – بلاغ مالك في بكاء عمر بن عبد العزيز حين خرج من              |
| المدينة                                                            |
| <ul> <li>بيان أن هذا البكاء زيادة في صلاح العمل</li> </ul>         |
| (٣) باب ما جاء في تحريم المدينة                                    |
| ١٦٤٤ - حديث أنس: (هذا جبل يحبنا ونحبه)                             |
| - الحديث محمول على الجاز                                           |
| – حديث ابن شريح ( إن الله حرم مكة )                                |
| - حديث ابن عباس « إن هذا البلد حَرَمُ الله »                       |
| <ul> <li>حدیث أبی هریرة ( إن إبراهیم خلیلك و نبیك )</li> </ul>     |
| ١٦٤٥ – حديث أبي هريرة دما بين لابتيها حرام،                        |
| ١٦٤٦ - أبو أيوب الأنصاري يطرد غلمانًا الجؤوا ثعلبًا إلى زاوية ٣٩   |
| - تحريم الصيد ما بين لابتي المدينة                                 |

| فهرس محتوى المجلد السادس والعشرين - ١٩١٩ |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| رقمالصفحة                                | الموضوع                        |
| 33-70                                    | (٤) باب ما جاء في وباء المدينة |
| عب إلينا المدينة » ٤٤                    | ١٦٤٨ - حديث عائشة : واللهم -   |

|       |                 |                              | C <sub>3</sub> <sub>3</sub>     |
|-------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|
|       | ٤               |                              | (٤) باب ما جاء في وباء المدين   |
|       |                 |                              | ۲۶۸ – حديث عائشة : وال          |
|       |                 |                              | – ذكر المعانى المستنبطة م       |
|       |                 |                              | - تمثل الصالحين والعلماء        |
| ٥٥    | كة)             | : و على أنقاب المدينة ملاثاً | ، ١٦٥ – حديث أبي هريرة :        |
| ٥٥    | •               |                              | - الدجال لا يدخل المدينا        |
| ه – ۲ | γ               | پود من المدينة               | (٥) باب ما جاء في إجلاء اليو    |
| ٥٧    |                 | ه اليهود والنصاري،           | ١٦٥١ – حديث : ﴿ قَاتِلُ اللَّهُ |
| ٥٩    |                 | لعرب                         | – لا ييقين دينان بأرض ا         |
| ٦.    | رب،             | جتمع دينان في جزيرة الع      | ۱۲۵۲ – حديث و لا يع             |
| ٦.    |                 | جلى يهود نجران وفدك          | ١٦٥٣ – الفاروق عمر أ            |
|       |                 |                              | - حدود جزيرة العرب              |
| v-7   | ۳               | مر المدينة                   | (١٦) باب جامع ما جاء في أ       |
| ٦٣    |                 | يحبنا ونحبه                  | ١٦٥٤ – حديث وهذا جبل            |
|       | ش في حرم مكة    | ق عمر وعبد الله بن عي        | ٤ ١٦٥ – محاورة بين الفارو       |
| ٦٣    |                 |                              | والمدينة                        |
| 70    | المدينة على مكة | عمرما يدل على تفضيل          | – ليس في خبر الفاروق            |
|       | ضل من مئة ألف   | سلاة في المسجد الحرام أ      | - قول الفاروق عمر : ص           |
| ۲۲    |                 |                              | فيما سواه                       |
| ۲۲    |                 | لينة على مكة                 | – الإمام مالك يفضل الما         |
|       |                 |                              |                                 |

| رقمالصفحة      | الموضوع                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Y9-7A          | ٧) باب ما جاء في الطاعون٧                                    |
|                | ١٦٥٠ – حديث الطاعون : ﴿ إِذَا سَمَعْتُمُ بِهُ بَأُرْضُ فَلَا |
|                | – تعريف الطاعون والوقاية منه بالحجر الصحي                    |
| باءباء         | – اختلاف المهاجرين والأنصار في القدوم على الو                |
| ٧٠             | <ul> <li>أحكمت السنة ما قطع وجوه الإختلاف</li> </ul>         |
| ٧١             | <ul> <li>حدیث شرحبیل ( إنها رحمة ربکم )</li> </ul>           |
|                | – حديث جابر في الفار من الطاعون                              |
|                | – الطاعون والقدر                                             |
| ، طائفة من بنى | ١٦٥١ – حديث أسامة ﴿ الطاعون رَجْزُ أَرْسُلُ عَلَى            |
| ٧٤             | إسرائيل،                                                     |
|                | - ذكر الإختلاف في أسناد الحديث                               |
| تقدموا عليه ۽  | ١٦٥ - حديث أبن عوف: واذا سمعتم به بأرض فلا                   |
| ٧٦             | ١٦٥ – في رجوع الفاروق عمرمن سرغ                              |
| 111-AT         | ٢٤ – كتاب القدر                                              |
| ۱۰٤-۸۳         | ١) باب النهى عن القول بالقدر                                 |
| ۸۳             | ١٦٦ – حديث أبي هريرة: (تحاج آدم وموسى)                       |
| ۸۳             | – بيان أن هذا الحديث روي من طرق شتى                          |
| مريحمل نفس     | – حديث حسن صحيح الألفاظ رواه الفاروق ع                       |
|                | المعنى                                                       |
| Α٦             | – خوض الناس في القدربالبصرة                                  |
| ۸۸             | – لوم العاصي و حمد الطائع                                    |

| قمالصفحا | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | ۱۶۶۲ – حدیث یفسر قوله تعالی ﴿ وَأَذَ أَخَذَ رَبُّكَ بَنِي آدَمَ مَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۹       | ظهورهم ذريتهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹        | كثيرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98       | – القدر سر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98       | - أقوال علماء الأقطارفي القول بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹٥       | - إجماع أهل السنة على ترك المجادلة بالقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | – قول العلماء في معنى الآية ﴿ وَمَا خَلَقَتَ الْجَنِّ وَالْإِنْسُ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹٧       | ليعبدون ﴾ """""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٩٨       | ١٦٦٣ – بلاغ مالك و تركت فيكم أمرين ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٩٨ .     | – وصل الحديث عن طريق أبي هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 99       | ١٦٦١ – كل شيء بقدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1      | ١٦٦٥ – قول ابن الزبير: أن الله هو الهادي والفاتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٠٢      | ٦٦٦ – قول عمر بن عبد العزيز في القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٠٤ .    | - أقاويل العلماء في قبول شهادة القدرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11-1.    | ٢) باب جامع في أهل القدر٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٠٥.     | ١٦٦١ - حديث أبي هريرة : ولا تسأل المرأة طلاق أختها ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٠٥      | <ul> <li>في الحديث إثبات القدر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | . ١ ٦ ٦ – حديث معاوية : « لا مانع لِما أعطى الله » .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | - ذكر المعاني المستنبطة من الجديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | and the second of the second o |

| رقمالصفحا                         | الموضوع                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ي : ﴿ يُمحُّو اللَّهُ مَا يَشَاءُ | – ذكر اختلاف العلماء في قوله تعالى                 |
| 1.9                               | ويثبت ﴾                                            |
| 19-110                            | ٤٧ - كتاب حسن الخلق                                |
| YA-110                            | (١) باب ما جاء في حسن الخلق                        |
| س، ۱۱۰                            | ١٦٧١ – حديث معاذ و أحسن خلقك للنام                 |
| الله ص في أمرين إلا أخذ           | ١٦٧٢ – حديث عائشة : ( مَا خير رسول                 |
| 117                               | أيسرهما ،                                          |
| 117                               | - يريد الله بكم اليسر                              |
|                                   | - حديث من يسر على مسلم                             |
| 117                               | - أخلاقه على                                       |
|                                   | - إجماع الجمهور أن القاضي لا يغضب                  |
| 114                               | - الأخذ برخصة الله أولى                            |
| إم المرء تركه مالا يعنيه ﴾ ١١٩    | <ul> <li>حديث الإمام علي : «من حسن إسلا</li> </ul> |
| سَ اتقاه الناس لشره » ۱۲۱         | ١٦٧٤ – بلاغ مالك : وإن من شر الناس ه               |
| 171                               | - وصل الحديث من وجوه صحاح                          |
| الميزان خلق حسن ، ٢٦٦             | - حديث أبي الدرداء ﴿ أَثْقِلْ شيء في ا             |
| م بخيرمن كثيرمن الصلاة            | ١٦٧٧ – قول ابن المسيب إلا أخبركم                   |
| 177                               | والصدقةو                                           |
| 177                               | - وصل الحديث من طريق أبي الدرداء                   |
| سن الأخلاق ١٢٧                    | ١٦٧٨ – بلاغ مالك : إنما بُعثت لأتمم حُد            |
| ١٢٨                               | - وصل الحديث من طريق أبي هريرة                     |

| رقمالصفحة                     | الموضوع                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| T9-179                        | (۲) باب ما جاء في الحياء  ···································· |
| سلام الحياء،ا                 | ٩ / ٢ · ا حديث و لكل دين خلق ، وخلق الإ                        |
| 171                           | - حديث : و الحياء من الإيمان ،                                 |
| 171                           | حديث : ﴿ الْإِيمَانَ قِيدَ الْفَتَكُ ٠٠ ··                     |
|                               | <ul> <li>حديث: الإيمان بضع وسبعون شع</li> </ul>                |
| 177                           | الإيمان،                                                       |
|                               | – أصول الإيمان وفروعه                                          |
| ١٣٣                           | – كل عمل صالح من فروع الإيمان                                  |
| ١٣٣                           | – الإيمان قول ، وعمل                                           |
| ن يقتل وهو مؤمن ﴾ ١٣٥         | – حديث أبي هريرة: ﴿ لَا يَقْتُلُ الْقَاتُلُ حَيَّ              |
| ١٣٦                           | - حديث و لا إيمان لمن لا أمانة له ،                            |
| ١٣٦                           | - حديث: (رغم أنف أبي الدرداء)                                  |
|                               | - حديث و من مات لا يشرك بالله شيئًا                            |
| 187                           | - حديث : الحياء خيرٌ كله 1                                     |
| الا زانه ،                    | – حديث: ﴿ مَاكَانَ الحِيَاءَ فِي شَيَّءَ قَطَ إِ               |
| لعبد الحياء ، ، ، ، ، ، ، ۱۳۸ | – حديث أنس : ﴿ أُولَ مَا يَنزَعَ اللَّهُ مِنَ ا                |
|                               | <ul> <li>بيان جهة ضعف هذا الحديث .</li> </ul>                  |
| £1-1 £ · ·····                | (٣) باب ما جاء في الغضب                                        |
| 18                            | ١٦٨١ - حديث ابن عوف و لا تغضب ٤ .                              |
|                               | ٔ – معنى الحديث                                                |
| 1 2 7 :                       | - طرق أخرى للحديث ، أو ما في معناه                             |

| ٣٧٤ – الاستذكار الجَامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمصار / ج ٢٦ |
|---------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------|

| قمالصف | الموضوع                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٤١–٨  | (٤) باب ما جاء في المهاجرة                                                        |
|        | ١٦٨٣ – حديث أبي أيوب : ﴿ لا يَحَلُّ لَمُسَلَّمَ أَنْ يَهَاجَرُ أَخَاهُ فُوقَ      |
| 120    | ئلاث)                                                                             |
| 1 2 7  | <ul> <li>حديث أبي أمامة (أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام)</li> </ul>            |
|        | <ul> <li>حدیث أبي هریره : ( لا یحل لمؤمن أن یهجر مؤمنًا فوق<br/>ثلاث )</li> </ul> |
| 127    | ١٦٨٤ – حديث أنس : ولا تباغنوا ولا تحاسدوا ،                                       |
| ١٤٦    | ۲۰۱۰ استان و ۱ سطوا و ۱ عاشوا                                                     |
| ۱٤٧    | – المعاني المستنبطة من الحديث .                                                   |
| ١٤٨    | – حَدَيث ابن عمر ( لا حسد إلا في اثنتين )                                         |
| ۱٤٨ .  | – حديث ( إذا حسدتم فلا تبغوا ) .                                                  |
| 129 .  | - قوال علماء الأقطار في الحسد                                                     |
|        | ١٩٨٥ – حديث: أبي هريرة (إياكم والظن ؟                                             |
| 101    | <ul> <li>حدیث اسماعیل بن أمیة (ثلاث لا یسلم منهن أحد )</li> </ul>                 |
|        | – التوبة من التجسس                                                                |
| 101    | – حديث النهي عن تتبع عورات الناس                                                  |
|        | <ul> <li>حديث أبي أمامة ( إن الأمير إذا ابتغى الربية في الناس )</li> </ul>        |
| 101    | أفسدهم)                                                                           |
| ١٥٣    | – حديث : تصافحوا يذهب الغل                                                        |
|        | <ul> <li>حدیث البراء: ( ما من مسلمین یلتقیان، فیتصافحان ، إلا غفر</li> </ul>      |
| 108    | لهما قبل أن يفترقا ﴾                                                              |
| 100    | – المصافحة تزيد في المودة                                                         |

| فهرس محتوى المجلد السادس والعشرين – ٣٧٥ |  |
|-----------------------------------------|--|
|-----------------------------------------|--|

| رقمالصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الموضوع                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| : ﴿ تَهَادُوا تَحَابُوا ﴾ ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – حديث أبي هريرة                    |
| نبل الهدية ويثبت عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – كان النبي ﷺ ية                    |
| نويرة؛ تفتح أبواب الجنة فيُغفر لكل عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۶۸۷ – حدیث أبی ه                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسلم ۽                              |
| 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – ترك الشحناء                       |
| لم السلمون من لسانه ويده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | – العبد المسلم من س                 |
| الله إذا اصطلح المتخاصمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - سقوط المطالبةمن                   |
| س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 \$ - كتاب اللبا                   |
| الثياب للجمال بها المسال بها المسال ١٦٨-١٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (١) باب ما جاء في لبس               |
| و أما له ثوبان غير هـ ذين ؟ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ١٦٨٩ – حديث جابر                    |
| إِنَّ الله يحبُّ أَن يَرِى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عِلَى عَبْدِهِ ﴾ ١٦٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | – حديث ابن عمر و                    |
| لله مالا فليُر عليك ،لله مالا فليُر عليك ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - حديث ﴿ إِذَا آتَاكُ الْ           |
| س الفاروق عمر : إني لأحبُّ أن أنظر إلى<br>لثياب،للب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۹۹۰ – بلاغ مالك د<br>القارئ أبيض ا |
| قشن المستعدد |                                     |
| د ۵ لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – حدیث ابن مسعو،                    |
| 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کبر)                                |
| ن قيس، أما ترضي أن تعيش حميدًا ﴾ ١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |
| عمر : وإذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٦٩١ – قول الفاروق                  |
| 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أنفسكم »                            |
| النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – وصل الحديث عن ا                   |

| رقمالصفحة               | لوضوع                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ·                       | وطعوح<br>٢) باب ما جاء في لبس الثياب المصبغةو الذهب       |
|                         |                                                           |
| 179                     | ١٦٩ - كان ابن عمر يلبس الثوب المصبوغ بالمشق               |
| فر للرجال ١٦٩           | - ذكر اختلاف السلف في لبس الثياب المصبوغة بالعص           |
| 171                     | – النبي ﷺ يأمر عبد الله بن عمرألا يلبس المعصفر            |
|                         | – النبي ﷺ ينهي عليا عن لبس المعصفر                        |
| 177                     | <ul> <li>حديث ابن عباس: لا تلبسوا ثوبًا أحمر »</li> </ul> |
| 177                     | <ul> <li>حدیث لا بأس بذلك للنساء</li> </ul>               |
|                         | – حديث البراء: نهانا رسول الله ﷺ عن التختم بالذه          |
| ١٧٥                     | - الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي                        |
| 1 7 7                   | - حديث ابن عمر في النهي عن التختم بالذهب                  |
| V1AY                    | ٣) باب ما جاء في لبس الخز                                 |
| ١٧٨                     | ١٦٩٢ - السيدة عائشة كست ابن الزبير مِطْرَفَ حَزٍّ         |
| ر۱۷۸                    | - أقوال الصحابة والتابعين وعلماء الأقطار في لبس الخ       |
| ۸٥-۱۸۱                  | (٤) باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب                     |
| ص <i>من خم</i> اراً<br> | ١٦٩٤ – السيدة عائشة تكسي حفصة بنت عبد الرح<br>كثيفًا      |
| 1.41                    | ٥٩٥ - حديث أبي هريرة: «نساء كاسيات عاريات                 |
| ١٨١                     | - ذكر المعنى في هذين الحديثين                             |
| 1                       | – حديث أبي هريرة: (صنفان من أهل النار )                   |
|                         | ١٦٩٦ – حديث : ﴿ أَيقَظُوا صُواحِبِ الْحُجُرِ)             |
|                         | - في هذا الحديث إخبار النبي عَلَيْهُ بالغيب               |

| رقمالصفح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الموضوع                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ال الرجل ثويهالله الرجل ثويه إلى الرجل ثويه إلى الرجل ثويه إلى المرجل ثويه المراح. ٩٠-١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (٥) باب ما جاء في إسب  |
| مر في الذي يجزُّ ثوبه خيلاء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦٩٧ – حديث ابن ء      |
| هريرة : 3 لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۱۶۹۸ – حدیث أبی        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إزاره بطراً »          |
| ة : ﴿ لايدخل شيء من الكبر الجنة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | – حديث أبي ركان        |
| همر : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرُّ ثوبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ١٦٩٩ – حديث ابن ع      |
| 1AY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خيلاءً)                |
| عيد الخدري، إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه ١٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۰ ۱۷۰ – حدیث أبي س     |
| ح تشمير الإزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – كانت العرب تمد       |
| ال المرأة ثوبهاا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (٦) باب ما جاء في إسب  |
| ىر يارخاء إزار المرأة شبرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۱۷۰۱ – النبي ﷺ يأ.     |
| في الإزار الطويل و يطهره ما بعده » ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - حديث أم سلمة         |
| يعالا۹٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (٧) باب ما جاء في الان |
| ريرة « لا يمشين أحدكم في نعل و احدة .» ١٩٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| ا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – حديث جابرہ إذ        |
| 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واحدة »                |
| النعل الواحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – ذكر من مشى في        |
| ريرة «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين » ١٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۷۰۳ – حدیث أبي ه      |
| هدي النبي علي النبي النب | – حب التيامن من .      |
| (موسى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۷۰٤ – ماكانت نعاد     |
| lk b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I dealer decks         |

| رقمالصفحة                                     | الموضوع                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| ول الله ﷺ عن لُبستين ، 👢 ٢٠١                  | ٥ . ١٧ - حديث أبي هريرة (نهي رس |
| المعنبى                                       | – حديث ابن عمر ويحمل نفس        |
| 7.7                                           | ١٧٠٦ - حديث الحلة السيراء       |
| ۲۰۳                                           | - الحلة عند العرب               |
| لدنيا من لا خلاق له في الآخرة، ٢٠٤            | – حديث ٥ إنما يلبس الحرير في ا  |
| للنساء                                        | - إجماع العلماء على حل الحرير   |
| الحرير والذهب ،                               | – حديث، أحل لإناث أمتي لباس     |
| تحريم لباس الحرير على الرجال ٢٠٥              | – من روى من الصحابة حديث        |
| حرم لباسه                                     | – ملك الحرير جائز حلال ، وإنما  |
| من الحرير                                     |                                 |
| لا تلبسوا منه إلا كذا أو كذا ﴾ ٢٠٦            |                                 |
| ۲۰۷                                           |                                 |
| الحِكَة ٢٠٨                                   | – الرخصة في الحرير للتداوي مز   |
| وام ، ولعبد الرحمن بن عوف في<br>كُة كانت بهما | لباس قميص الحرير من حِ          |
| وب من الحرير لابأس به ، وعلى<br>              | ذلك جمهور العلماء               |
| 711                                           | – مناقشة هذا المسألة            |
| لدنيا، لم يلبسه في الآخرة ﴾ ٢١٢               | – حديث ٥ من لبس الحرير في ا     |
|                                               | – أقوال فقهاء الأمصار في قليل   |
| لباس الخزلباس الخز                            | – ذكر اختلاف أئمة الفتوى في     |

| . رقمالصفحا                                    | الموضوع                |
|------------------------------------------------|------------------------|
| يرفع ثيابه ويلبسها                             | ۱۷۰۷ – الفاروق عمر     |
| ي أبي بكر، والإمام علي ، وسلمان٢١٧             |                        |
| النبي ﷺ                                        |                        |
| النبي 🛎                                        | (١) باب ما جاء في صفة  |
| ي صفة النبي 🛎                                  | ۱۷۰۸ – حدیث أنس فح     |
| تُ صفة النبي 🍜                                 |                        |
| 🌉 بمكة 📖 ۲۲۶                                   |                        |
| ، الفيل                                        | – ولد النبي ﷺ عا       |
| يوم مات                                        |                        |
| ني رسول الله ﷺ وهو ابن ثلاث وستين              | – حديث أنس : توه       |
| 777                                            | سنة                    |
| نه شعرات بيضٌ ، ٢٣٠                            | – حديث و في عنقفة      |
| في صفة النبي ﷺ                                 | – حديث الإمام علي      |
| الإمام على                                     | – شرح ألفاظ حديث       |
| عيسى ابن مريم عليه السلام ، و الدجال ٢٣٧-٢٣٧   | (٢) باب ما جاء في صفة  |
| في صفة المسيح ، وفي صفة الدجال                 | ۹ • ۱۷ - حدیث ابن عمر  |
| ح في صفة الدجال                                | – الآثار الثابتة الصحا |
| جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا قتنةً للناس ﴾ ٢٣٥ | – تفسيرالآية ﴿ وما ـ   |
| ثار الثابتة                                    | – نزول عيسى في الآ     |
| لعين الشمال                                    | – صفة الدجال أعور ا    |

| رقمالصفحا  | 30.01                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| · ·        | الموضوع                                                     |
| ' £7-74%   | (٣) باب ما جاء في السنة في الفطرة                           |
| 779        | <ul> <li>١٧١ – حديث أبي هريرة: وخمس من الفطرة ١</li> </ul>  |
| ۲۳۸ ت      | <ul> <li>(*) المسألة – ٦٧٣ – في سنن الفطرة الخمس</li> </ul> |
| 71         | - إحفاء الشوارب عند الفقهاء                                 |
| 7          | – الحتان في أقوال العلماء                                   |
| 717        | ١٧١١ – كان إبراهيم أول الناس اختتن                          |
| 710        | - وقت الحتان                                                |
| 710        | – الأقلف لا تؤكل ذبيحته                                     |
| 7 £ V      | (٤) باب النهي عن الأكل بالشمال                              |
|            | ١٧١٢ - نهي النبي عِلَيْ أن يأكل بشماله                      |
| Y £ Y      | - اشتمال الصماء عند اللغويين والفقهاء                       |
| Y £ 9      | – الاضطباع                                                  |
| إيمينه     | ١٧١٣ - حديث ابن عمر : ﴿ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُم فَلِيأُكُلُ  |
| 707        | - الأمر بالأكل باليمين                                      |
| 11-107     | (٥) باب ماجاء في المساكين                                   |
| طواف ، ۲۰۲ | ٤ ١٧١ - حديث أبي هريرة و ليس المسكين بهذا اله               |
|            | ١٧١٥ - حديث حواء جدة عمرو بن معاذ ( ردوا ا                  |
| 707        | مُحْرَق ا                                                   |
|            | - الفقير والمسكين في أقوال العلماء وأهل اللغة               |
|            | رح) باب ما جاء في معي الكافر                                |

| ین – ۸۱       | فهرس محتوى المجلد السادس والعشر                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة          | الموضوع دقماأ                                                                |
| 77            | ٦ ١٧١٦ - حديث أبي هريرة : « يأكل المسلم في معيُّ واحد ، ، ٢                  |
|               | – ما ملاً ابن آدم وعاءً شرًا من بطن                                          |
|               | ١٧١٧ – حديث أبي هريرة :المؤمن يشرب في معيُّ واحد ،                           |
| <b>۲</b> ٦٧-' | (V) باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب ٢٦٧                   |
|               | ١٧١٨ - حديث أم سلمة والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في                   |
| 771           | بطنه نار جهنم »                                                              |
| 77/           | – ذكر المعنى المقصود إليه بهذا الحديث                                        |
| 41/           | <ul> <li>إجماع العلماء على أنه لايجوز لمسلم أن يشرب في آنية الفضة</li> </ul> |
|               | – حديث البراء : نهانا رسول الله ﷺ عن الشرب في آنية الفضة ١                   |
| ۲۷.           | – جواز اتخاذ آنية الفضة ، وإيجاب الزكاة فيها                                 |
| **            | - معنى الجرجرة الواردة بالحديث                                               |
| 777           | ١٧١٩ - حديث النهي عن النفخ في الشراب                                         |
| 777           | - آثار السلف في كراهة الشرب في نفس واحد                                      |
| 448           | – النهي عن النفخ في الطعام والشراب                                           |
| 440           | <ul> <li>حديث وإذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ،</li> </ul>                |
| **            | - حديث ابن عباس ويحمل نفس المعنى                                             |
| ***           | <ul> <li>حديث أبي هريرة ولا يتنفس أحدكم في الإناء ١</li> </ul>               |
|               |                                                                              |

| الصفح        | الموضوع دقم                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| **           | ١٧٢٣ – الزبير كان يشرب قائماً                                 |
| **           | - صحت الإباحة عند مالك فأفرد لها بابًا                        |
| 444          | – حديث ابن عباس في شرب النبي ﷺ وهو قائم                       |
| <b>V</b> A-4 | <ul> <li>(٩) باب السنة في الشرب ومناولته عن اليمين</li> </ul> |
| 7.4.7        | ١٧٢٤ - حديث والأيمن فالأيمن ،                                 |
| 10-4         | (١٠) باب جامع ما جاء في الطعام والشراب                        |
| **           | ١٧٢٦ – حديث إطعام الملأ الكثير ببركته ﷺ                       |
| 719          | - الصلة والهدية ليست بصدقة                                    |
| 444          | - قبول مواساة الصديق                                          |
| 719          | - حديث ( لا تحل الصدقة محمد ولا لآل محمد )                    |
| ۲9.          | – المعاني المستنبطة من الحديث                                 |
| 797          | ١٧٢٧ - حديث أبي هريرة وطعام الاثنين كافي الثلاثة ،            |
| 494          | ١٧٢٨ – حديث جابر و أغلقوا الباب وأوكو السقاء                  |
| 490          | – المعاني المستنبطة من حديث جابر                              |
| 444          | - حديث ( خمس فواسق )                                          |
| 444          | - حديث ابن عباس ( جاءت فأرة )                                 |
| 191          | - حديث جابر : إذا سمعتم نباح الكلاب ،                         |
| 799          | - حديث وإذا جنح الليل فاحبسوا أولادكم ،                       |
| ٣            | - البسملة على الطعام                                          |
| ٣.١          | ١٧٢٩ - حديث من كان يؤ من بالله واليوم فليكرم ضيفه             |

| رقمالصفح                               |                          |                   | الموضوع          |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| ٣٠٢                                    | لا لديه رقيب عتيد        | ظ من قول ٍ إا     | – ما يلفو        |
| ٣٠٢                                    | اديث الواردة في معناه    | الجار ، والأح     | - [كرام          |
| ٣٠٤                                    |                          | من أمنه الناس     | – المؤمن         |
| x.£                                    | خير فيمن لا يضيف ،       | . عقبة: ﴿ لا ـ    | - حديث           |
| ۳.۰                                    |                          |                   |                  |
| ۳۰٦                                    |                          |                   |                  |
| ي يلهث من العطش                        | رة في سقى الكلب الذ:     | ديث أبي هريو      | ۱۷۳۰             |
| ٣١٠                                    |                          |                   |                  |
| ٣١٤                                    | الضرورةا                 | الأزواد عند       | – إخراج          |
| ين                                     | لمعام في سواحل المسلم    | ز احتكار الع      | – لا يج <u>و</u> |
| 710                                    | -                        |                   |                  |
| حداكُنَّ لجارتها ٣١٦                   | ء المؤمنات ! لا تحقرنٌ إ | ديث : يا نساء     | ١٧٣٢ – حا        |
| T1V                                    |                          |                   |                  |
| حم فباعوا ٣١٨                          | ود ، نهوا عن أكل الشـ    | - قاتل الله اليه  | - 1744           |
| 719                                    |                          |                   |                  |
| راحالح                                 | ني إسرائيل عليكم الـقـ   | غ مالك : يا ب     | 1444 – بلا       |
| TTT                                    |                          | مل الصفة          | - طعام أه        |
| ************************************** | الله خادمًا              | نسأل النبي عَلَمْ | – فاطمة ت        |
| عليهم في الصُّقِّةِ ٣٢٣                |                          |                   |                  |
| اروق                                   |                          |                   |                  |

| رقمالصفح          | الموضوع                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| يا الناس          | ١٧٣٦ - الفاروق عمر لا يأكل السمن حتى يح                 |
| TT9               | – تواضع الفاروق ومؤاكلته الضعفاء                        |
| ٣٣٠               | – حديث و من استرعاه الله رعية )                         |
|                   | ١٧٣٧ – الفاروق عمر يأكل حشف التمر                       |
| TTT               | ١٧٣٨ – في أكل الجراد                                    |
|                   | ١٧٣٩ – خبرعن أبي هريرة في إتحاف الضيف اا                |
| TT7               | <ul> <li>١٧٤ - حديث ﴿ سُمُ الله وكل بيمينك ﴾</li> </ul> |
| TTA               | ١٧٤١ - حديث في مقدار الأكل من مال اليتيم                |
| بتيم من ماله      | – ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحلُّ لوالي ال              |
| TEY               | ٢ ١٧٤٢ – قول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا .           |
|                   | ١٧٤٣ – هل تأكل المرأة مع غير ذي محزم؟ -                 |
| 01-787            | (١١) باب ما جاء في أكل اللحم                            |
| TET               | \$ ١٧٤ – خبر عن الفاروق في ضراوة اللحم                  |
| ٣٤٦               | – اللحم سيد الإدام                                      |
| TEA               | – الطيبات حلال                                          |
| 71-404            | (١٢) باب ماجاء في لبس الخاتم                            |
| <b>عنق</b> ۳٦٢–٥٦ | (١٣) باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من ال            |
|                   |                                                         |

\* \* \*

تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد السادس والعشرين وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالين